# الطبائع والأخلاق المذمومة الطبائع وذمّهم تشابه الناس في الطبائع وذمّهم

حدثنى محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن هاشم العَسَّاني عن إسماعيل بن أبى خالد عن مُصْعَب بن سعد قال ، قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : الناسُ بأزمانهم أشبهُ منهم بآبائهم ، قال وحدّثنى حسين بن الحسن المروزي قال، حدّثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان قال قال أبو الدَّرْداء : «وجدتُ الناسُ آخبُر تَقَلِه » .

قال حدّثني مجمد بن عُبيد قال حدّثنا شُرَيحُ بن النعان عن المُعَافَى بن عمر أن عمر آبن الخطاب رضى الله عنه من بقوم يَتبَعُون رجلا قد أُخِذَ في رِيبةٍ فقال : لا مرحبا بهذه الوجوه التي لا يُرَى إلا في الشر .

قال وحدّثنى مجمد بن داود قال، حدّث الصَّلْتُ بن مسعود قال حدّثنا عَنَّامُ ابن على عن الأعمش عن أبى إسحاق عن عَبِيدَة أن الوليد السُّوائيَّ قال: لَغَطَ قومُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يارسول الله لونهيتَهُمُّ! فقال: وولو تهيئهُمُ أن يأتُوا الجَوُنَ لأَمّاه بعضُهم ولو لم تَكُنْ له حاجةُ ،

<sup>(</sup>۱) القلى البغض وهو من باب نصر و رمى و رضى و الهاء فيه للسكت اذ أصله اخبرالناس تقلهم فحذف الضمير وحل محله الهاءوقد روى برفع الناس على الحكاية كقوله \* سمعت الناسُ ينتجعون غيثا \* البيت و معناه وجدت : الناسُ مقول فيهم ذلك و روى أيضا بنصبه ، وتقديره وجدت : الناسَ اخبر تَقلَه أى وجدت الأمر كذلك ، وعلى كل حال فلفظه لقظ الأمر ومعناه الخبر ، يريد أنك اذا خبرتهم قليتهم ، وهو مشل يضرب في ذم الناس وسو، معاشرتهم .

قال وحُدِّثنا عن عفَّانَ عن مهدى بن ميمون عن غيلانَ بن جرير قال قال مطرّف: هم الناس وهم النَّسْنَاس وناسُ غُمِسُوا في ماءِ الناس .

قال يونس بن عُبيد: لو أُمِرْنَا بالحزَع لَصَبَرْنَا .

وكان يقال: لو نُهِي الناسُ عن فَتَّ البَعْرِ لَفَتُّوه، وقالوا: ما نُهِينَا عنه إلا وفيه شيءٌ . وقال الشاعر

ولما أن أُتيتُ بنى جُوينٍ \* جلوسًا ليس بينهُ مُ جَلِيسُ يَئستُ مِنَ التي أَقبلتُ أَبِغِي \* لديهم ، إنّنى رجلٌ يَئُوسُ إذا ما قلتُ أَيَّهُ مُ لِأَيِّ \* تشابَهَتِ المناكبُ والرءوسُ ويقال : وولا يزالُ الناسُ بخيرٍ مَا تباينُوا فإذا تساوَوْا هَلَكُوا ...

وقال آخر

الناسُ أَسُواءً وَشَتَّى فِي الشِّيمَ \* وَكُلُّهُ مْ يَجْعُهُمْ بِيتُ ٱلأَدَمْ

وقال آخر 🗕 يذكر قوما 🗕

وَالْ يُعْنَى اللَّهُ عَنَّ دَخُلُ تَحْتَ الْقَدْرَةِ فَهُو ذَلَيْلُ .

(۱) أورده الميدانى فى مجمع الأمثال بلفظ «لن يزال الناس» الخ وساقه ابن الأثير فى النهاية والمرتضى فى تاج العروس على أنه حديث وأورداه بلفظ "لا يزال الناس بخير ما تفاضلواً" الخ

<sup>(</sup>٢) رواه في اللسان : الناس أخياف الخ، والأخياف الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال .

<sup>.</sup> ٢ (٣) كذا بالأصل . وفي اللسان «سواس» والبيت منسوب فيه لكثير .

<sup>(؛)</sup> كذا بالأصول . وفي النّسان « فــَّ » . وفي مجمع الأمثال «فلا» ، ولا يخفي أنّ الفا. هنا أحسن موقعا من الواو وأنسب للسياق . (٥) كلاهما مثل كما في مجمع الأمثال ولسان العرب .

وقالوا : كلُّ مقدورٍ عليه مَملولٌ مَحقورٌ .

وقال الشاعر

وزاده كَلَفًا بِالْحُبِّ أَن مَنْعَتْ \* أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإِنسان مَا مُنِعَا

وقال آخر

تَرَى الناسَ أسواءً إذا جلسوا معًا \* وفي الناس زَيفُ مثلُ زَيف الدّراهم ويقالُ : الناسُ سيلُ وأسرابُ طيرٍ يتبعُ بعضُها بعضًا .

وقال طَرَفَةُ

كُلُّ خليلِ كنتُ خالَلتُهُ \* لا تَركَ اللهُ له واضحَـهُ كُلُّهُـمُ أَرْوَعُ منْ تعلبٍ \* ما أشْـبَهَ الليلةَ بالبارِحَهُ

وقال آخر

فإنكَ لا يَضَرُكَ بعد حَوْلٍ \* أَطْبَى كَانَ أَمَّكَ أَم حَمَارُ فقد لحَقَ الأسافلُ بالأعالِي \* وماج اللَّوْم وآختلطَ النَّجارُ وعاد العبدُ مثلَ أبى قُبيس \* وسِيقَ معَ المُعَلَّهجةِ العِشارُ يقول: سيقت الإبلُ الحواملُ في مهرِ اللئيمة .

(١) كذا بالأصول . وفي لسان العرب في مادة «حبّ»

\* وحَبُّ شيئًا إلى الانسان ما مُنِعًا \*

وأصله حَبُّ بضم الباء ثم أسكنت وأدغمت في النانية ، وما في قوله ما مُنَّعاً في موضع الرفع بَحَبُّ .

(٢) وفى رواية حكاها صاحب خرانة الأدب فى ج ٣ ص ٢٣١ «الفند» بكسر الف، وسكون النون يدل العبد، وفسره بأنه قطعة من الجبل طولا، وقبل الجبل العظيم. وأبو قبيس حبل بمكة والمراد به الرجل الشريف كما يراد بالفند الرجل الوضيع .

(٣) المعلهجة : المرأة اللئيمة الأصل الفاسيدة النسب . ورواه سيبويه في كتابه عن خداش بن زهير
 ج ١ ص ٢٣ \* وصارمع المعلهجة العشار \*\*

۲.

قال أبو محمد: بلغنى عن إسماعيل بن محمد بن مُحَادَةَ عن أبيه، قال: كنت عند الحسن فقال: أسمعُ حَسيسا ولا أرّى أُنيسا، صبيانٌ حَيارَى مَا لَهُمْ تَفَاقَدُوا [عُقُولُمُمْ] وفَرَاشُ نار وذِ بّانُ طَمَع .

وقال أبو حاتم عن الأصمعيّ : لو قَسمتُ في النـاس مائةَ ألفِ درهم كان أكثرَ (٢) لَلاَئِمَتِي مِن لو أَخَذتُها منهم .

ونحوه قولُ محمد بن الجهم : مَنْعُ الجميع أَرْضَى للجميع .

وقال ابن بشير

سَـوْءَ للناسِ كُلِّهِـمُ \* أَنَا في هـذا منَ ٱوْلِهِمْ لستَ تَدْرِي حِين تَنْسُبُمْ \* أَينَ أدناهم مِنَ ٱفْضَـلِهِمْ

وقال نهارُ بن تَوْسِعَةَ

وقال الأحنف بن قيس

وما مَرَّ يُومُ أُرْتَجِى فيـــه راحةً \* فَأَخْبَرُهُ إِلَّا بَكَيتُ على أمسٍ وقال آخر

وَنَعْتُبُ أَحْيَانًا عَلَيْهِ وَلُو مَضَى \* لَكُمَّا عَلَى الْبَاقِي مِنَ النَّاسِ أَعْتَبَا وَقَالَ آخِر

سَـبَكُنَاهُ وَنَحْسَـبُهُ لَجُيَنًا ﴿ فَأَبْدَى الكِيرُ عَن خَبَثِ الحديدِ قَالَ ، وحدَثنى أبو حاتم، قال حدّثنى الأصمعيّ عن آبن أبى الزِّناد عن أبيه قال : لَا يَزالُ فِي النَّاسَ بَقِيَّةٌ مَا تُعُجِّبَ مِنَ العَجَبِ .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن العقد الفريدج ١ ص ٣٧٧ ﴿ (٢) في النسخة الفتوغرافية «أن» مدل من .

رجوعُ المتخلّقِ الى طبعه

بلغني أن أعرابياً رَبَّى جَرْوَ ذئب حتى شَبُّ وظرِّ أنه يكون أَغْنَى عنه مِنَ الكلب وأقوى على الذبِّ عن الماشية فلما قَوِيَ وَثَبَ على شاةٍ فقتلها وأكل منها فقال الأعرابي

أَكَلْتَ شُوْيَهَى وَرَبِيتَ فينَا \* فَمَا أَدراكَ أَنْ أَبَاكَ ذيبُ

و پروي

\* وُلِدتَ بِقَفْرَةِ ونَشَأْتَ عندى \*

إذا كان الطَّباعُ طِباعَ سُوءٍ \* فليسَ بِنافع أدبُ الأديبِ

وقال الخُرَيمي

يُلَامُ أبو الفضـــل في جُودِه ﴿ وَهُلَ يَمْلُكُ البَّحْرُ أَلَّا يَفِيضًا

وقال أبو الأُسَد

وَلَا يُمةَ لَامَتِكَ يَا فَيْضُ فِي النَّـدَى \* فَقَلْتُ لِهَا مِلْ يَقْدَحُ الَّلُومُ فِي البحر أرادَتْ لِتَثْنِي الفَيض عن عادة الندى ﴿ ومَنْ ذَا ٱلذي يَثْنِي السَّحابَ عن القَطْرِ مُواقِعُ جُـودِ الفَيضِ في كُلِّ بلدةٍ ﴿ مَوَاقَعُ مَاءِ الْمُـزُنِ فِي البَـلَدِ الْقَفْرِ

وقال كُشَر

ومَنْ يَبْتَدَعُ مَالِيسَ مِنْ سُوسٍ نَفْسِه \* يَدَعُهُ وَيَغَلِّبُهُ عَلَى النَّفْسَ خَيْمُهَا وقال زهىر

ومَهما تَكُنُ عند آمري مِنْ خَلِيقَةٍ \* وإنْ خَالَمَا تَحْفَى على الناس تُعْلَم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وعليه يكون في البيت إقواء، وروى في حياة الحيوانج ١ ص ٣١٢

فليس بنافع فيها الأديب \* و بهذا يكون البيت سالما من هذا العيب .

<sup>(</sup>٢) الذي في اللسان : «مِن خِيمٍ» والخيم الطبيعة والأصل كالسوس •

وأنشدني آبن الأعرابي لذي الإصبع العَدْوَاني

كُلِّ ٱمرئ راجع يومًا لشِيمَتِه \* وإن تَخَلَق أخلاقًا الى حينِ وقال آخر

ادْجِع الىخُلْقِكَ المعروفِدَيدَنُه \* إنّ التَخَلَّقَ يَابِي دُونَه الْخُــُلُقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْخُــُلُقُ

وفى الحلم والإسلام للروازعُ \* وفى ترك أهواء الفؤاد المتيم بصائرُ رُشْدٍ للفتى مُستبينةٌ \* وأخلاقُ صِدقٍ علمُها بالتعلُّم

ونحوه للتلمس

تَعَاوِزُعنَ ٱلأَدْنَيْنَ وَآستبقِ وُذَهُمْ \* ولَنْ تَستِطِيعَ الحِلْمِ حَتَّى تَعَلَّمَا فَاللَّهُ اللَّهُ ال

لَيْسَ الشَّجَاعَةَ إنها كانت له \* قِدْماً نَشُوعًا في الصِّبا ولَدُودَا بَأْسًا قَبِيلِيًّا وبأسَ تَكُرُمٍ \* فينا وبأسَ قريحةٍ مَولُودَا وقالَ أبو جعفر الشَّطْرَنجيّ مولى المهديّ في سَودَاءَ

أَشْبَهِكِ الْمَسَكُ وأَشْبَهْتِهِ ﴿ قَائَمَةٌ فَى لَوْنِهِ قَاعِـدَهُ لَا شَكَّ إِذْ لَوْنُكُمُ وَاحَدُ ﴿ أَنَّكُمَا مِن طَيْنَةٍ وَاحِدَهُ وقال أبو نُوَاس

تَلْقَ النَّدَى فَى غيره عَرَضًا ﴿ وَتَرَاه فِيــه طَبِيعَةً أَصْـلَا وَاذَا قَرْنَتَ بِعَـاقِلٍ أَمَلًا ﴿ كَانَت نَتِيجَــةُ قَولِهِ فِعْـلَا وَأَنشدنا الرِّيَاشِيَ

لا تَصْحَبُّنَ آمرةً! على حَسَبٍ \* إنَّى رأيتُ الأحسابَ قددُخلَتْ

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان في مادّة «حلم» وكتاب سيبو يه ج ۲ ص ۲ ؛ ٢ «تحلّم» ·

<sup>(</sup>٢) الذي في الديوان «جَمِّ» بدل «فينا» .

مَالَكَ مِنْ أَن يُقَالَ إِنَّ لَه \* أَبًا كُو يَمَا فَى أُمَّـةٍ سَلَفَتْ بِلُ آصُحَبَنْــهُ عَلَى طبائعـــه \* فكلُّ نَفْسٍ تَجْـرِى كَمَا طُبِعَتْ بِلُ آصُحَبَنْــهُ عَلَى طبائعـــه \* فكلُّ نَفْسٍ تَجْـرِى كَمَا طُبِعَتْ وقال العباس بن مرداس

إِنْكَ لَمْ تَكُ كَانِ الشَّرِيد \* وَآكِنْ أَبُوكَ أَبُو سَالِمُ مَلْتَ الْمِئِينَ وَأَثْقَالُهَا \* عَلَى أُذُنَى قُنْفُ ذِ رَازِمِ وَأَشْبَهْتَ جَدَّكَ شَرًّا لِحُدُو \* دِ وِالعِرْقُ يَسْرِى إِلَى النائم

وقال بعض العبديين

وما يَستوى المُرْءَانِ هـذا آبُنُ حُرَّةٍ \* وهـذا آبُ أخرى ظَهْرُها مُتَشَرَّكُ وأدرَكَهُ خالاتُهُ فَذَلْنَـهُ \* ألا إن عرق السُّـوءِ لا بدّ يُدْرِكُ

باب الشيء يُقْرِطُ فيَنتَقِلُ الى غير طبعه

قرأت فى كتاب للهند: لا ينبغى البَّاجُ فى إسقاط ذى الهمّة والرأى وإذالته فانه إمّا شَيرُسُ الطبع كالحية إن وُطِئتُ فلم تَلسَعْ لم يُغـترَّ بها فيعادَ لوطئها، وإما سُجُحُ الطبع كالصندل البارد إن أُفرِطَ فى حكّه عاد حارًا مؤذيا، وقال أبو نواس قُلْ لزهـيرٍ إذا حَدا وشَدا \* أَقْدلُلْ وأكثر فأنتَ مِهْدَارُ سَخُنْتَ مِنْ شَدّةِ البرودة حتى صِرتَ عندى كأنك النارُ سَخُنْتَ مِنْ صفتى \* كذلك النّارُ النّارُ عند الناس لإفراط قبحه، قال الطائى ويقال: إنما مَلُحَ القردُ عند الناس لإفراط قبحه، قال الطائى ويقال: إنما مَلُحَ القردُ عند الناس لإفراط قبحه، قال الطائى ويقال: إنما مَلُحَ القردُ عند الناس لإفراط قبحه، قال الطائى ويقال: إنما مَلُحَ القردُ عند الناس لإفراط قبحه، قال الطائى ويقال المُنْ النّاسُ لافراط قبحه، قال الطائى ويقال المُنْ النّاسُ لافراط قبحه وقال الطائى ويقال المُنْ النّابُ النّابُ المُنْ النّاسُ لافراط قبحه وقال الطائن ويقال المُنْ النّابُ المُنْ النّاسُ لافراط قبحه وقال الطائن ويقال المُنْ النّابُ اللّائم المُنْ النّابُ النّابُ النّابُ النّابُ النّابُ النّابُ اللّائم المُنْ النّابُ السّامِ المُنْ النّابُ النّابُ النّابُ النّابُ النّابُ النّابُ اللّابُ اللّابُونُ النّابُ النّابُ اللّابُونُ النّابُ النّابُ النّابُ اللّابُ اللّابُونُ النّابُ اللّابُونُ النّابُ النّابُ النّابُ النّابُ اللّابُونُ النّابُ النّابُ اللّابُونُ النّابُ اللّابُونُ النّابُ النّابُ النّابُ اللّابُونُ النّابُ اللّابُونُ النّابُ النّابُ النّابُ اللّابُونُ النّابُونُ النّابُ

يقال: إنما ملح القرد عند الناس لإفراط قبحه • قال الطاني أخرجتموه بِكُرْهٍ مِنْ سَعِيّتُ \* والنار قد تُنتضى من ناضر السّلَم

<sup>(</sup>۱) في الأصل «تقتضي» والتصويب عن الديوان ·

أَمِنْ عَمَى نزل الناسُ الرُّبَى فَنجَوا ﴿ وَأَنتُمْ نُصْبُ سَيلِ الفَتنةِ العَـرِمِ أَمِنْ عَلَى نَرِلُ الناسُ الرُّبَى فَنجَوا ﴿ وَأَنتُمْ نُصُبُ سَيلِ الفَتنةِ العَـرِمِ أَمْ ذَاكَ مِن هِمَم جَاشَتُ فَكُمْ ضَعَةٍ ﴿ حَدًا النَّهِ عَلَوْ القَـومِ فَى الْهِمَمِ وَكَانَ يَقَالَ : مِن التوقِّى تَرْكُ الإِفْراطُ فِي التوقِّى

### باب الحسد

قال حدثنا اسحاق بن راهو يه قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و اللاثة لا يسلم منهن أحد الطّيرة والظّن والحسد قيل: فما المخرَّجُ منهن يارسول الله ؟ قال: و اذا تَطَيَّرت فلا تَرجعُ واذا ظَننت فلا تُحَقِّقُ وإذا حَسدت فلا تَرْج ، وقال بكر بن عبدالله: حصّتُك من الباغى حسن المُكَاشَرة ، وذنبُك الى الحاسد دوام النعم من الله عليك ، وقال رَوْحُ بن زِنباع الحُدَامِين : كنتُ أرى قوما دُوني في المنزلة عند السلطان يدخلونَ مداخل لا أدخلها فلما أذهبتُ عنى الحسد دخلتُ حيثُ دخلوا ، وقال آبن مُمَام تني لي الموت المعجل خالد في ولاخير فيمن ليس يعرف حاسدة وقال الطائية :

واذا أراد الله نشرَ فضيلة \* طُوِيَتْ أَتَاحَ لهَ لَسَانَ حَسُودِ لولا آشتِعالُ النارِ فيما جاورتْ \* ماكان يُعرَفُ طيبُ عَرْفِ العُودِ لولا التَّحْوَفُ للعواقبِ لم تَزل \* للحاسيد النَّعْمَى على المحسودِ

وقال عبد الملك للحجاج: إنه ليس من أحد إلا وهو يعرِفُ عيبَ نفسه فَعِبُ نفسَكَ قال: أَعْفِي ياأميرالمؤمنين . قال: لَتَفعلن . قال: أنا لجوجُ حقودٌ حسود، قال عبد الملك: ما في الشيطان شرَّ مما ذكرت . قال بعض الحكاء: الحسدُ مِن تَعَادِي الطبائع واحتلافِ التركيب وفساد مِنَ اج البِنْية وضَعْفِ عَقْد العقل والحاسدُ طو يلُ الحَسَرات .

قال آبن المقفع : أقلَّ ما لتارك الحسد في تركه أن يَضرِفَ عن نفسه عذا با ليس عُدْرِك به حظًا ولا غائظ به عدوًا، فإنا لم نَرظالمًا أشبه بمظلوم من الحاسد، طول أَسَف وعالفة كآبة وشدة تُحَرِّق، ولا يبرَّح زَارِيًا على نعمة الله ولا يجدُ لها مَن الله ويُكدِّرُ على نفسه ما به من النعمة فلا يجدُ لها طَعْمًا ولا يزالُ ساخطا على مَن لا يترضاه ومُتَسَجِّطًا لمَا لَنْ يَنالَ فوقه، فهو مُنغَّص المعيشة دائمُ السَّخْطَة محرومُ الطَّلِبَة، لا بما قُسِم له يَقْبُ ، والمحسود يتقلَّبُ في فضل الله مُباشِرًا للسّرور مُنتفعًا به مُها له مُباشِرًا للسّرور مُنتفعًا به مُها له مُها في مدّد ولا يقدرُ الناس لها على قطع وانتقاص .

قيل للحسن البصرى: أَيَّفُسُدُ المؤمنُ أَخَاه ؟ قَال : لا أَبَا لَكَ ، أَنسِيتَ إِخُوةً يُوسُفَ ، وكَان يَهَال : إذا أردتَ أن تَسْلَم مِن الحاسد فَعَمِّ عليه أُمُورَكَ ، ويقال : إذا أراد الله أن يُسَلِّط على عبده عدوًا لا يرحَمُه سلَّطَ عليه حاسدا ، وقال العُتيِّ \_ وذكر ولده الذن ما توا \_ \_

وحتَّى بَكَى لِي حُسَّادُهُمْ \* وقدأَ قُرَحُوا بِالدَّمُوعِ الْعُيُونَا وحَسُبُكَ مِن حَادِثِ بِالْمَرِئُ \* يَرَى حَاسِدِيهِ لَهُ رَاحِمِينَا وحَسُبُكَ مِن حَادِثِ بَامِرِئُ \* يَرَى حَاسِدِيهِ لَهُ رَاحِمِينَا قَيْلُ لَسْفِيانَ بَنْ مَعَاوِية : مَا أَسْرَعَ حَسَدَ الناسِ الى قومك! فقال قيل لسفيان بن معاوية : مَا أَسْرَعَ حَسَدَ الناسِ الى قومك! فقال إِنَّ العَرَانِينَ تَلقاها مُحَسَّدةً \* وَلا تَرَى لِلْمَامِ الناسِ حُسَّادَا

وقال آخر

وَرَى اللَّهِ اللَّهِ مُعَسَّدًا لَمَ يُعْتَرِمُ \* شَتْمَ الرَّجَالُ وَعِنْ ضُهُ مَشْتُومُ حَسَدُوا الفَتَى إِذَلَمَ يَنَالُوا سَعَيْهُ \* فَالقُومُ أَعَدَاءً لَهُ وَخُصُومُ كَانُوا الفَتَى إِذَلَمَ يَنَالُوا سَعَيْهُ \* خَسَدًا وَظُلَمً إِنْهُ لَدْمَمُ كَانُولُ لِمُعْمَلًا إِنْهُ لَدْمَمُ كَانِهُ لَدْمَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) في النسخة الألمانية «أترعوا» . (۲) هكذا في النسختين بالذال المعجمة وهي رواية . ٢٠ ثملب، قال صاحب اللبيان : وقد رُدَّ ذلك عليه ، والأصح رواية «إنه لدميم» بالدَّال المهملة ،

وقال يحيى بن خالد: الحاسد عدة مَهِينُ لا يُدرِك وَثُره إلا بالتمنّى . قيل لبعضهم: أَيُّ الأعداءِ لا تُحبّ أن يعود لك صديقا ؟ قال : مَنْ سَببُ عَدَاوتِه النعمةُ . وقال الاحنف : لا صَديقَ لَلَول ولا وَفاءَ لِكَذُوبٍ ولا راحةَ لحسُود ولا مُرُوءةَ لبخيلٍ ولا سُؤدُدَ لسيِّ الحلق . وقال معاوية : كلّ الناس استطيعُ أن أُرضِيه إلا حاسِدَ نعمةٍ فانه لا يُرضِيه إلا زَوالهُ الله . وقال الشاعر

كُلُّ الْعَـدَاوةِ قـد تُرْجَى إِماَتُهُما \* إلا عداوةَ مَنْ عاداكَ مِنْ حَسَدِ

وفى بعض الكتب يقول الله : الحاسدُ عدوٌّ ليعمَّتي مُتَسجِّطٌ لقَضائِي غَيرُ رَاضِ بِقَسْمِى بين عبادى . وكان يقال : قد طلبكَ مَنْ لايُقَصِّرُ دون الظَّفَرِ وحسَدَكَ مَنْ لاينامُ دون الشِّفَاءِ . وخطب الحجاج يوما بُرُسْتَقُبَاذَ بقول سُويد بن أبى كاهل

كيف يَرْجُونَ سِقَاطِي بعد ما \* جَلَّلَ الرأسَ بياضٌ وصَلَعْ رُبَّ مَنْ أَنضَجْتُ عَيْظًا صَدْرَهُ \* قَدِ تَمَنَّي لِي مَوْتًا لَم يُطَعْ وَيَرَانِي كَالشَّحَةِ فَي حَلْقِهِ \* عَسِرًا تَخْرَجُهُ مَا يُنْ تَزَعْ مُنْ إِذًا يَخْطِرُ مَا لَمْ يَرَنِي \* فاذا أَسْمَعتُه صَوْتِي آنقَمَعْ مُنْ إِذًا يَخْطِرُ مَا لَمْ يَرَنِي \* فاذا أَسْمَعتُه صَوْتِي آنقَمَعْ مُنْ إِذًا يَخْطِرُ مَا لَمْ يَرَنِي \* فهو يَرْقُو مِثلَ مايَرْقُو الضّوعُ لَمْ يَضِرْنِي غَيْرَأَنْ يَحْسُدَنِي \* فهو يَرْقُو مِثلَ مايَرْقُو الضّوعُ ويُحَيِّدِ فِي إِذَا لا قيتُهُ \* وإذا يَخْلُولُه لَحَيْ رَبَّعْ وَيُحَيِّدِ فَي اللهُ ما في نفسه \* وإذا مَا يَكُفِ شَيئًا لا يُضْعُ

وقال آخر

إن تَحْسُدُونِي فإنَّى لا أَلُومُكُم \* قَبْلِي مِنَ الناسِ أَهْلُ الفضلِ قدحُسِدُوا

<sup>(</sup>١) الضوع : طائرليلي .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول . وفي الشعر والشعراء لابن قنيبة ﴿ وَمَنَّى مَا يَكُفِّ شَيْئًا لَمْ يُضَعُّ ﴿

فدامَ لِي وَلَكُم ما بِي وما بِكُم \* وماتَ أكثرُنا غيظًا بما يجِدُ أنا آلذي تَجِدوبي في حُلوقِكُم \* لا أرتبق صُعُدًا فيها ولا أردُ

وقال بعضهم: الحسدُ أقِلُ ذنبِ عُصِىَ اللهُ به فى السماء، يعنى حسدَ إبليسَ آدم، وأقل ذنب عُصِى اللهُ به فى الأرض، يعنى حسد آبن آدم أخاه حتى منله . وأنشدنى شيخُ لنا عن أبى زيد الأعرابي "

لا تَقبلُ الرشدَ ولا تَرْعَوِى \* أَانِي رأْسِ كَابِنِ عَدَّاءِ حَسَدْتَنِي حِينَ أَفَدْتُ الغَنِي \* ماكنتَ إلاكابن حَدَّاءِ عادَى أَخاه تُحْدِمًا مُسْلِمًا \* بطعنةٍ في الصَّلْب نَجْلاً وأنتَ تَقْلِنِي ولا ذنبَ لِي \* لَكِنَّنِي حَمَّالُ أَعْبَاءِ مَنْ يَأْخُذِ النار بأطرافِه \* يَنْضَعْ على النار مِنَ الماء

مرَّ قيسُ بن زُهير ببلاد غَطَفَانَ فرأى تَرْوَةً وجماعاتٍ وعددًا فَكَرِه ذلكَ ، فقال له الربيع بن زياد : إنه يَسوءُكَ ما يَسُرُّ الناسَ! فقال له : يا أخى إنكَ لا تَدْرِى ، إنّ مع الثروةِ والنعمة التحاسد والتخاذلَ ، وإنّ مع القِلّةِ التحاشُدَ والتناصُرَ.

قال الأصمعيّ: رأيت أعرابيا قد أتت له مائةً وعشرون سنةً ، فقلت له :

(١)

ا أطُول عمركَ! فقال : تركت الحسد فبقيت ، وقال زيد بن الحكم الثقفيّ

تَمَلَّاتُ مِنْ غيظ على فلم يَزَلْ \* بك الغيظُحتيّ كدت بالغيظ تَنْشُوي

وما بَرِحَتْ نفسٌ حَسُودٌ حُشِيتَها \* تُذيبُكَ حتى قيل هل أنت مُكتَوى

وقال النّطاسيّون إنك مُشَعَلَ \* سُلَالًا ألا بل أنت من حَسَد جَوِي

<sup>(</sup>١) في النسخة الألمانية : ما طوّل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ذَوى» والنصويب عن خزانة الأدب للبغداديّ ج ١ ص ٤٩٧ و « جَوِى » من الجَوِي » من الجَوِي وهو السلّ ودا. في الصدر .

بدا منك غِشَّ طَالَىٰ قد كَتَمَنَه \* كَاكَتَمَنُ داءَ آبِهَا أُمُّ مُدَّوِى جَمَعْتَ وَفُشًا غِيبِةً وَبَمِيمةً \* خِلَالاً ثلاثاً لستَ عَمِهَا بِمُرْعَوِى وَكَانَ يَقَالَ : سِتَّةً لا يَعْلُونَ مِنَ الكَآبة : رجلُ آفتقر بعد غِنَى، وغَنَى يَعافُ على ما له التَّوَى ، وحقودٌ ، وحسودٌ ، وطالبُ مَرتَبةٍ لا يبلغُها قَدرُهُ ، وتَعَالِطُ الأُدبَاءِ بغير أدبٍ .

### باب الغيبة والعُيوب

قال حدَّثنى أحمد بن الخليل قال حدَّثنا عبد الأعلى عن داود بن عطاء عن ابن خُشَيْم عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب عن أسماء بنتِ يزيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ألا أُخْيِرُكُم بشِرَارِكُم» قالوا: بلى ، قال : "من شِراركم المشّاءُونَ بالنّميمةِ المفسِدُون بينَ الاحبّةِ الباغُونَ البُرَاءَ العَنتَ " .

قال وحد ثنى حُسينُ بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأجلحُ عن الشّعبي قال : سمعتُ النعانَ بن بَشِيرٍ يقول على المنبر : يأيَّها الباسُ خُذُوا على أيدى سُفَها ثكم ، فإنّى سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إنّ قومًا رَكِبُوا البحرَ في سَفِينة ، وآقتسمُوها فأصابَ كُلَّ واحد منهم مَكَانً ، فأخذَ رجلٌ منهمُ الفأسَ فنقر مَكانَه ، فقالوا : ما تَصنعُ ؟ فقال : مَكاني أضنعُ به ما شِئتُ ، فإن أخذُوا على يديه نَجًا ونَجَوْا، وإن تركوه غَرِقوا وغَرِقَ ".

بلغنى عن حمّاد بن زيد عن ابن عَوْن قال، قال أبو الدرداء: ليس من يوم أُصيِحُ فيــه لا يَرمِينِي الناسُ بداهية إلاكان نعمةً من الله على . وقال حسان: قاتُ شِعرًا لم أقلُ مثلَه

وإن آمرَءًا أَمْسَى وأَصْبِحَ سِالمًا ﴿ مِنِ النَّاسِ إِلَّا مَا جَنَّى لَسَـعِيدُ

<sup>(</sup>١) في النسخة الفنوغرافية «رمُخَالطَةُ» .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «العطاء» بالتعريف والتصويب عن تهذيب التهذيب .

و بلغنى عن ابن عيينة قال ، قال مِسْعَرُ : ما نصحتُ أحدًا قطَّ إلَّا وجدتُه يُفتشُ عن عيو بى ، وقال بعضهم : مَنْ عَابَ سَفَلَةٌ فقد رفعه ، ومَنْ عاب شريفا فقد وضَعَ نفسَه ، وقال عمر بن الخطاب : أحبُّ الناسِ إلَى مَنْ أَهْدَى إلى عُيوبِي

أحمد بن يونُسَ عن الفُضيل أنه سمعه يقول: إن الفاحشة لتَشِيعُ في الذين آمنوا حتى إذا صارت إلى الصالحين صاروا لها خُرَّانًا ، قال وسمعته يقول أيضا: حسناتُكَ مِنْ عَدوّكَ أكثرُ منها مِنْ صَدِيقكَ ، لأن عدوّكَ إذا ذُكرتَ عنده يَعتابُكَ وإنما يَدفَع إليكَ المسكينُ حسناته

مجمد بن عبد الله الأنصاري قال حدّثنا ابن عون قال: من ابنُ سيرينَ بقوم فقام الله رجل فقال: إلى لا أُحِلُ لك ما حرّم الله عليك، فأما ما كان إلى فهو لك .

(٢) عمد بن مسلم الطائفي قال: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: بالعنبي أنك نِلتَ مِني، عمد بن مسلم الطائفي قال: حاء رجل إلى ابن سيرين فقال: نفسي أعن على من ذلك .

الوليدُ بن مسلم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال : أخُّ لك كلّما لقيكَ أخبرك بعيبٍ فيكَ خيرً لك علمًا لقيك وَضَع في كفِّك دينارا .

شَرِيكُ عن عَقِيلٍ قال، قال الحسن: لا غِيبةَ إلا لثلاثة، فاسقٍ مجاهرٍ بالفِسق، و ا وذِي بدعةٍ، وإمام جائرٍ . وكان يُقَالُ : [مَنْ ٱغْتَاب] خَرَقَ ومَنِ ٱستغفرَ اللهَ رَفَأَ .

- (1) كذا فى الأصل؛ وفى اللسان نقلا عن الجوهرى: يقال: هو من السَّفِلة ولا يقال: هو سَفلَةٌ لأنهجمع والعامة تقول: رجل سَفِلَةٌ من قوم سَفِل ، قال ابن الأثير: وليس بعربيّ ثم أو رد صاحب اللسان حكاية وقال: ظاهر هذه الحكاية أنه يجوزاً ن يقال للواحد سَفِلَةٌ ،
- (۲) فى الأصول «سالم» والتصويب عن العقد الفريد ج ١ ص ٢٣٧ و يؤيده أن الموجود فى كتب التراجم «محمد بن مسلم الطائني» ولم يوجد فيها من يسمى «محمد بن سالم» منسو با الى الطائف .
  - (٣) الزيادة عن لسان العرب في مادة «رفأ» ·

وفى بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا عَابَ أَحَدُكُمُ أخاه فَلْتَستغفِرِ الله " . كان يقال : إياكَ وما يُصمُّ الأذنَ ، العتبى قال : قال الوليد بن عتبة بن أبى سفيان : كنت أُسَايرُ أبى ورجلُ يقع فى رجل، فالتفت الى آبى فقال : يا بُنَى نَزَّه سمَعَكَ عن استماع الحَنَاكِما تُعَنَّهُ لسانَكَ عن الكلام به، فإن المستمِع شريكُ القائل، ولقد نظر إلى أخبثِ ما فى وِعَائه فأفرغه فى وِعَائك، ولو رُدَّتُ كلمةُ جاهل فى فيه لَسَعِدَ رَادُها كما شَهِي قَائلُها .

فُضَيلُ بن عِياض قال حدّثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عُبيدة عن مجمد بن كعب قال : إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدّين وبصّره عيوبَهُ. قال فضيل : وربما قال الرجلُ : لا إله إلا الله ؛أو سبحان الله فأخشَى عليه النارَ، قيل : وكيف ذاك ؟ ، قال : يُغتَابُ بين يديه ويُعْجِبه ذلك فيقول : لا إله إلا الله ، وليس هذا موضعَه ، إنّما موضعُ هذا أن يَنصَحَ له في نفسه ويقول له : اتّقِ اللهَ .

فى الحديث المرفوع أن آمرأ تين صامتاً على عهد النبيّ عليه السلام وجعلتاً تَغتّا بانِ الناسَ، فأُخرِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: وصامتاً عمّا أُحِل لهما وأَفْطرَتاً على ما حَرَمَ اللهُ عليهما ". وقال حمّادُ بنُ سلمةَ : ما كنتَ تَقوله للرجل وهو حاضرُ فقلته مِنْ خَلْفِه فليسَ بغيبةٍ .

عاب رجلً رجلًا عند بعض الأشراف فقال له: قد اَستدلَلْتُ على كثرة عُيو بكَ (١) بما تُكثِرُ من عيب الناس، لأنّ الطالبَ للعيوب إنّما يطلبُها بقدر ما فيه منها. قال بعض الشعراء

وأَجْرُأُ مَنْ رأيتُ بِظَهْـرِ غَيْبٍ ﴿ عَلَى عَيبِ الرجال ذَوو العُيُوبِ

<sup>(</sup>۱) في العقد الفريدج ١ ص ٢٣٧ «عيوب» .

وأنشد آبن الأعرابي

اسكُتْ ولا تَنْطِقْ فأنتَ خَيَّابٌ \* كُلُّكَ ذُو عَيب وأَنتَ عَيَّابُ

وأنشدنى أيضا

رُبَّ عَيرَيبٍ نَاصِحِ ٱلْحَيْبِ \* وَآبِنِ أَبِ مُتَّهَمِ ٱلغَيْبِ وَكُلْ عَيْبِ الْعَيْبِ لَهُ مَنْتَمِلُ الشَّوبِ على العَيْبِ وَكُلْ عَيْبِ اللهِ مَنْفَظُرُ \* مُشْتَمِلُ الشَّوبِ على العَيْبِ

وكان عتبة بن عبد الرحمن يغتابُ الناسَ ولا يَصبِرُ، ثم تَرَك ذلك، فقيل له: أَتركتَها؟ قال: نعم، على أنّى والله أُحِبُّ أن أسمَعَهَا .

أَتَى رَجُلُ عَمَرُو بِنَ مَرْقَدِ فَسَالُه أَن يُكُلِّمَ لَه أَميرَ المؤمنين، فوعده أن يفعلَ، فلما قام قال بعضُ مَن حضر: إنه ليس مُستحقًّا لما وعدته، فقال عمرو: إن كنت صَدقت في وصفك إياه فقد كذبت في أدّعائك مَودَّتناً، لأنه إن كان مُستحقًّا كانت اليدُ موضعها، وإن لم يكن مُستحقًّا فما زِدتَ على أنْ أعلمتناً أنّ لنا بمغيبنا عنك مثل الذي حضرت به مَنْ غاب من إخواننا.

وفى الحديث : و إئّ الغِيبةَ أشدُّ من الزنا ، قيل : كيف ذلك ؟ قال : وفي الحديث : وإئّ الغِيبةِ لا يُعْفَرُ له حَتَّى يَغْفِرَ له صَاحبُ الغِيبةِ لا يُعْفَرُ له حَتَّى يَغْفِرَ له صَاحبُها ، وصاحبُ الغِيبةِ الدَّيْعَفُرُ له حَتَّى يَغْفِرَ له صَاحبُها ،

قال رجل للحسن : يا أبا سعيد إنّى اغتبتُ رجلا وأُريدُ أن أَستَحِلَّه ، فقال له : لم يَكْفِكَ أَن آغتبته حتى أرَدتَ أن تَبْهتَه ، اغتابَ رجلٌ رجلًا عند قتيبةَ بن مسلم فقال له قتيبةُ : أَمْسِكْ أيها الرجلُ ، فواللهِ لقد تَلدَّظْتَ بِمُضْغَةٍ طَالَكَ لَفظَهَا الكِرامُ .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ التى بأيدينا «حباب» بالحاء المهملة والباء الموحدة وهو تحريف والتصويب عن اللسان فانه ذكر هذا البيت فى مادى «خاب» و «عاب» وقال فى تفسير «خَيَّاب» — بعد أن ذكر أن الخياب القِدْحُ الذى لا يُورِي — : يجوزأن يكون فعّالا من الحيبة ويجوزأن يُعنى به أنه مثل هذا القدْح الدى لا يورى . (۲) فى الإحياء ج ٣ ص ٩٩ «صاحبه» .

مِّ رجلُ بجارَيْن له ومعه ريبةً، فقال أحدُهما لصاحبه: أفَهمتَ مامعه منَ الرِّيبة؟ فقال الآخُر: غُلامي خُرُّ لوجه الله شكرًا له إذ لم يُعَرِّفِني منَ الشِّر ما عرَّ فكَ .

شعبةُ عن يحيى بن الحصين عن طارق قال : دارَ بين سعد بن أبى وقّاصٍ و بينَ خَالَدِ بِنِ الولِيدَ كَلامٌ ، فَذَهَبَ رَجُلُ لِيَقَعَ فِي خَالَدِ عَنْدُ سَعْدٍ، فَقَالَ سَعَدُ : مَهُ إِنْ مَا بِينَنَا لَمْ يَبِلُغُ دَيِنَنَا . أي عداوةٌ وشرٌّ . وقال الشاعر

ولسْتُ بِذِي نَيْرَبِ فِي الكُوامْ \* وَمَنَّاعَ خَسِير وسَسِّبَّاجًا ولا مَنْ إذا كان في جانب ﴿ أَضَاعَ العَشَــــَرَةَ وَآغَتَامَا ولكن أطاوعُ سَادَاتِهَا \* ولا أَتَعَـــلَّمُ أَلْقَامَهِــا وقال آخُرُ

لاَ يَامُلُ الحَارُ خيرًا مِنْ جوارِهِمُ \* وَلا عَالَةَ مِنْ هُنْءٍ وَأَلْقَابِ وقال الفرزدقُ

تَصَرَّمَ مِنَى وَدُّ بِكِرِ بِنِ وَأَئِلِ \* وَمَا خِلْتُ عَنِّى وَدُّهُـمْ يَتَصَرَّمُ قَــوَارِصُ تَأْتِينِي وَيَحْتَقِرُونَهَا \* وقد يَمَلاُّ القطرُ الإِناءَ فَيَفْعُـــمُ أنشد أبو سعيد الضرير لبعض الصَّبِّين

أَلا رُبُّ مَنْ يَغْتَىٰ بُنِي وَدَّ أَنِّي \* أَبُوهِ الذِّي يُدْعَى إليه ويُنْسَبُ عَلَى رِشْدَة مِنِ أَمِهِ أُو لِغَيَّة \* فَيغَلُّهُمْ فَلُ عَلَى النسل مُنْجِبُ فَبِالْخَيْرِ لَا بِالشِّرْ فَاطْلُبْ مُودِّتِي ﴿ وَأَى ۚ آمْرِيَّ يَغْتَالُ مِنْهُ التَّرَّهُّبُ

مَا ظر اللسان في مادة «نيرب» .

<sup>(</sup>١) في الأصول «حصين» بدون أل . والنصويب عن كتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول · وفي اللسان «في الصديق» · ثم قال قال ابن برى : وصواب انشاده ولست بذي نيرب في الكلام ﴿ وَمَنَّاعَ قُومِي وَسُسَابًهَا

وقال آخرُفی نحوہ :

ولما عَصَيتُ العاذِلين ولم أُبَلَ \* مَلاَمَتَهُم أَلْقَوْا على غارب حبلى ولم أُبَلُ \* مَلاَمَتَهُم أَلْقَوْا على غارب حبلى وهازِئة مِنْ فَي تَوَدُّ لوِ ٱبنُهَا \* على شَمّتِي أو أن قَيْمَهَا مِثْ لِي

قيل لُبُزُرْ جَمِهُر : هل من أحد ليس فيه عيبٌ؟ قال : لا، إن الذي لا عيب فيه لاينبغي أن يموت . وقال في مثل هذا مُوسَى شَهَوَات :

ليس فيما بُدا لن منكَ عيبٌ \* عابه الناسُ غيرَ أنكَ فَانِي أنتَ خيرُ المتاع لوكنتَ تَبقَ \* غيرَ أنْ لا بقاءَ للإنسانِ

وقال أبو الاسود الدؤلى :

وَتَرَى الشَّقَّ إذا تكاملَ عيبُه ﴿ يُرْمَى ويُقْرَفُ بالذى لم يَفْعَلِ

لَقِي بَكُرُبُنُ عبد الله أخّاله فقال: إذا أَردت أن تَلْقَى مَنِ النّعمةُ عليكَ أعظمُ منها عليه وهو أشكُر لِلنّعمة لَقيته، وإذا شِئتَ أن تَلْقَى مَنْ أنتَ أعظمُ منه جُرَّمًا وهو أخوفُ لله منكَ لَقيته، أرأيت لو صحبك رجلان: أحدُهما مَه وكُ لك سِتْرُه ولا يُذنبُ ذنبًا إلا رأيته ولا يقول هُمْرًا إلا سمِعته فأنت تُحبّه على ذلك وتُوافقه وتكره أن تُفارِقه، والآخر مستورٌ عنك أمره غير أنك تَظُنَّ به السوءَ فأنتَ تُبغضُه، أَعَدَلتَ بينهُما؟ قال: لا قال: فهل مَثلِي ومَثلُكَ ومَثلُ مَنْ أنتَ راء مِنَ الناس إلا كذلك؟ إنا نعرفُ آلحق في الغيب مِنْ أنفسنا فنحبًا على ذلك، ونتَظَنَّنُ الظُّنُونَ على غيرِنا فنبغضُهمْ على ذلك، في الغيب مِنْ أنفسنا فنحبًا على ذلك، ونتَظَنَّنُ الظُّنُونَ على غيرِنا فنبغضُهمْ على ذلك، عُم قال : أَنزِلِ الناسَ منك ثلاثَ مَنازِلَ، فاجعل مَنْ هو أكبرُ منكَ سِنًا بمنزلة أبيك، ومَنْ هو دونك بمنزلة ولدك، ثم آنظر أَى هؤلاء تُحبُّ أَن تَهيكَ له سِترًا أو تُبدِيَ له عَوْرةً !

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخة الألمانية وفي النسخة الفتوغرافية «رحلي» . (٢) يقرف ، أي يُعابُ ويُهم .

سعيدُ بن واقد آلمُزَنَى قال حدّثنا صالح بن الصَّـقْر عن عبد الله بن زُهَير قال : وفَدَ العلاءُ بنُ الحَضْرِمِ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أتقرأ بن القرآن شيئا"؟ فقرأ "عَبَسَ" وزاد فيها من عنده: وهو الذي أخرجَ من آلحُبْلَى، نَسَمَةً تَسْعَى، مِنْ بين شَراسِيفَ وحَشَّى ؛ فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : ووكُفَّ فإنَّ السورة كَافَيَةً ". ثم قال : "هل تَرْوى منَ الشّعر شيئا"؟ فأنشده :

حَى َ ذَوِى ٱلأَضْغان تَسْبِ قَلُوبَهُمْ \* تَحَيَّتَكَ الْقُرْبَى فَقَد تُرَقَعُ النَّعَلُ وَإِنْ ذَاكُ وَ النَّعَلُ وَإِنْ ذَاكُمُ اللَّهِ وَإِنْ خَنْسُوا عَنْكَ ٱلحَدَيْثَ فَلا تَسَلُ وَإِنْ دَحُسُوا عَنْكَ ٱلحَدِيثَ فَلا تَسَلُ فَإِنْ ٱلذَى قَالُوا وَرَاءُكَ لَمْ يُقَلَلُ فَإِنْ ٱلذَى قَالُوا وَرَاءُكَ لَمْ يُقَلَلُ فَإِنْ ٱلذَى قَالُوا وَرَاءُكَ لَمْ يُقَلَلُ فَقَالُ النبي عليه السلام: وو إِنّ مِن الشَّعْرِحِكَمَا وَإِنّ مِنَ البيان سِعْرًا ".

وحد ثنى أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال رجل لبكر بن محمد بن عَلْقَمة: بلغنى أنك تَقَعُ فَ ؛ [قال]: أنتَ إذًا أكرمُ على مِنْ نفسى! . وقال بعض الشعراء: لا تَلتمسُ مِن مَسَاوِى الناس ماسَتَروا \* فَيَكْشِفَ اللهُ سِـترًا عن مَسَاوِيكَا وَآذ كر عَاسِنَ ما فيهم إذا ذُكروا \* ولا تَعِبْ أحدًا منهم بما فيكا وقال أبو الدرداء: لا يُحْرِزُ الإنسانَ من شرار الناس إلا قبرُه .

ا قال عمر بن عبد العزيز لمُزَاحيم مولاه : إن الُولاةَ جَعلوا العيونَ على العوامّ وأنا أُجعَلُكَ عيني على نفسى ، فإن سمعتَ مِنّى كلمةً تَرْبَأُ بِي عنها أو فَعَالًا لا تُحبّه فعظني عنده وٱنْهَنِي عنه .

العُتْبِيّ قال: تَنقَصَ آبنُ لعامر بن عبد الله بن آلزبير على بن أبي طالب عليه السلامُ ؟ فقال له أبوه: لا تَتَنقَصُه يا بُنيّ ، فإن بَنِي مَروانَ ما زالوا يَشْتُمونه ستّين سنةً فلم

<sup>(</sup>١) دحس بين القوم : أفسد بينهم · (٢) هكذا بالأصل · وفي اللسان في مادّة دحس «بالشرّ» ·

 <sup>(</sup>٣) خنسوا : أخفوا . (٤) زيادة من العقد الفريدج ١ ص ٢٣٧ يتوقف عليها سياق الكلام .

<sup>(</sup>o) فى العقد الفريد ج ١ ص ٢٣٧ «لا تهتكن» ، وفيه أيضا : «فيهتك» بدل «فيكشف» .

يَزِده الله إلا رفعةً ، وإن الدِّينَ لم يَبْنِ شيئا فهدَمَّته ٱلدني ، وإن الدنيا لم تَبْنِ شيئا إلا عادت على ما بَنَتْ فهدمتْه ، وقال بعض الشعراء :

ابَدأُ بنفسك فآنهَهَا عن غَيّها \* فإذا آنتهَتْ عنه فأنتَ حَكِيمُ فَهناكَ تُعذِرُ إِن وَعَظْتَ ويُقتَدَى \* بالقول منك ويُقْبَلُ التّعليمُ لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتاتِيَ مشلَه \* عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ

ويَأْخُذُ عِيبَ الناسِ مِنْ عَيْبِ نفسِه \* مُرَادُ لَعَــمْرِى مَا أَرَادُ قَرَيبُ

لَكَ ٱلْحَـيرُ، لُمُ نَفسًا عليك ذُنوبُها \* وَدَعْ لَوْمَ نَفسٍ مَا عليــك تُلِـيمُ وكيف تَرَى في عين صاحبك القَذَى \* ويَخْفَى قَــذى عينيك وهو عظيمُ

كان رجلٌ مِنَ المَترَمِّتينَ لا يزالُ يَعِيبُ النبيذَ وشَرَابَهَ فاذا وَجَدَه سِرًّا شَرِبَهُ؛ فقال

فيه بعض جيرانه :

وعَيَّابَةٍ للشَّرْبِ لو أَنَّ أُمَّـه \* تبولُ نبِيـذًا لم يزلُ يَسْتَبِيلُهَا قال رجل لعمرو بن عُبَيد : إنى لَأَرْحَمُك مما تقولُ الناسُ فيك ، قال : أفتسمَعْنِي أقول فيهِم شيئًا ؟ قال : لا ، قال : إيّاهُم فارحَمْ .

قال أعرابي الأمرأته:

و إِمَّا هَلَكْتُ فلا تَنْكِيحِي \* ظَلُومَ العَشَيرَةِ حَسَّادَهَا يَرَى مَجْدَهُ تَلْبَ أَعْرَاضُها \* لديه ويُبْغِضُ مَنْ سَادَهَا

<sup>(</sup>١) تليم : من ألام الرجلُ اذا أتى ذنبا يلام عليه ٠

رًا) مِنْ تَرَمَّتَ اذا توقّر في مجلسه ، ومنه الزَّمِيت كامير، أى الوقور الساكن القليل الكلام، والزَّمِّيت كامير، كيكُين أوقر منه . ٣ كيكُين أوقر منه .

## باب السِّعاية

روى وكيع عن أبيه عن عَطَاء بن السائب قال : قدمت مِنْ مكة فلقيني الشعبي فقال : يا أبا زيد أَطْرِفْنَا مما سمعت ؛ قلت : سمعت عبد آلرحمن بن عبدالله بن سايط يقول : لا يَسْكُنُ مَكَّةَ سافِكُ دم ، ولا آكُلُ رِبًا ، ولا مَشَّاءً بنميم ؛ فعجبت منه حين عَدَلَ النميمة بسَفْك آلدماء وأَكُلِ آلرِبا ؛ فقال الشعبي : وما يُعجِبُك مِنْ هذا! وهل تُسفَكُ آلدماء وُتُرَكِ العظَائمُ إلا بالنميمة !

عاتب مُصْعَب بن آلز بيرآلأحنف بن قيس على شي بلغه عنه ، فاعتذَر إليه الأحنف من ذلك ودَفَعه ، فقال الأحنف : كلّا أين ذلك ودَفَعه ، فقال المُصعَبُّ : أَخبرنى بذلك النَّقةُ ، فقال الأحنف : كلّا أيها الأميرُ، إن الثقةَ لا يَبلِّغُ ، قال الأعشى :

ومَنْ يُطِعِ الواشِــينَ لا يَتُرْكُوا له ﴿ صَديقًا وإن كَانَ ٱلحبيبَ المقرَّبَا

وَذُكِرَ السَّعَاةُ عند المأمون فقال رجلٌ ممن حضر: يا أمير ٱلمؤمنين، لو لم يَكُنْ مِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِن (١) عيبِهم إلّا أَنَّهم أصدقَ ما يكونونُ أبغضُ ما يكونون إلى الله لكَفَاهُمْ .

سَعَى رَجُلُ إِلَى بِلالِ بِن أَبِى بُرْدَةً بِرجِل ؛ فقال له : انصِرِفْ حتى أسأَلَ عَمَّا ذَكُرْتَ ، وبَعَث في آللسألة عن السَّاعى فإذا هو لغير أبيه آلذى يُدْعَى له ، فقال بلالُ: أخبرنا أبو عمرو قال حدّثنى أبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "السَّاعِى بالناس لغير رشدة" ، وقال الشاعر :

إذا الوَاشِي نَمَى يومًا صِديَّقًا \* فلا تَدَعِ الصَّدِيقَ لِقَولِ وَاشِي

<sup>(</sup>١) ها تان الكلمتان (إلا أنهم) ليسنا بالأصل؛ وقد نقلناهما عن العقد الفريدج ١ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في العقد الفريدج ١ ص ٢٣٦ ، وفي الأصل «الى الناس» .

۲۰ (۳) يقال : هــذا ولد رشــدة اذا كان لزواج صحيح ، وجاء هــذا الحديث في العقد الفريدج ١
 ص ۲۳٦ ولسان العرب في مادة «رشد» بلفظ «الساعي لغير رشدة» .

10

أَتَى رَجُلُّ الوليدَ بَنَ عبد الملك وهو على دِمَشْقَ لابيه ، فقال : للأمير عندى نصيحةً ، فقال : إن كانت لنا فأظهرها ، وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها ، قال : صيحةً ، فقال : إن كانت لنا فأظهرها ، وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها ، قال : أمّا أنت فتخبر أنكَ جارُ سوء ، فإن شئت أرسلنا معك ، فإن كنتَ صادقا أقصيناك ، وإن كنتَ كاذبا عاقبناك ، وإن شئت تاركُناك ، قال : مل تاركني .

وقال عَبْدَةُ بنُ الطّبيب :

واعصُوا الذي يُسْدَى النميمة بينكم \* مُتنَصِّا وهو السّمامُ المُنقَعِ وَاعصُوا الذي يُسْدَى النميمة بينكم \* حَرْباً كما بَعَثَ العُرُوقَ الأُخْدَعُ يُرْجِى عَقَارِبَهُ لِيبعث بينكم \* حَرْباً كما بَعَثَ العُرُوقَ الأُخْدَعُ حَرَّانَ لا يَشْفِي غَلِيلَ فُؤَادِهِ \* عَسَلُّ بماءٍ في الإناء مُشَعْشِع لا تأمَنُوا فوما يَشِبُ صَدِيبهم \* بين القبائل بالعَداوة يُسْعِع لا تأمَنُوا فوما يَشِبُ صَدِيبهم \* بين القبائل بالعَداوة يُسْعِع إن الذين تُرونَهُ مُ خُلانكم \* يَشْفِي صُدَاعَ رُءُوسِهم أَن تُصْرعُوا إِن الذين تُرونَهُ م خُلانكم \* يَشْفِي صُدَاعَ رُءُوسِهم أَن تُصْرعُوا فَضَلَتْ عَدَاوتَهُ م على أحلامهم \* وأبَتْ ضبابُ صدورهم لاتنزعُ قَضَلَتْ عَدَاوتُهُ م على أحلامهم \* وأبَتْ ضبابُ صدورهم لاتنزعُ قومُ إذا دَمَسَ الظَلِمُ عليهم \* حَدَجُوا قَنافِذَ بالنميمة تَمَانِ عَلَيْهُ \* حَدَجُوا قَنافِذَ بالنميمة تَمَانِعُ عَلَيْهُ \* وَدَمُ الْعَيْمُ \* وَدَعُ الْعَيْمُ \* وَدَعُ اللهُ مَا الْعُيْمَةُ تَمَانُونَ وَاللّهُ الْعَيْمَةُ تَمْرَعُوا قَنافِذَ بالنميمة تَمْرَعُ وَالْمَانِهُ اللهُ الْعَيْمَةُ تَمْرَعُوا قَنَافِذَ بالنميمة تَمْرَعُوا قَنَافِذَ بالنميمة تَمْرعُوا قَنَافِذَ بالنميمة تَمْرعُوا قَنَافِذَ بالنميمة تَمْرَعُونَ الْعَيْمُ \* حَدَجُوا قَنَافِذَ بالنميمة تَمْرَعُ الْعَيْمُ \* وَلَوْلَ مُنْ الْعَيْمُ \* وَلَيْمُ \* وَلَيْمُ وَلَوْلَ الْعَيْمُ الْمُعْمَلُونُ وَلَمْ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُعْمِلُونَا الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَلْ الْعُلِيْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُونُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

(۱) في النسخة الفتوغرافية «من يعنه» وفي الألمانية «من يعينه» . وماوضعناه والزيادة عن المقد الفريد ج ۱ ص ٢٣٦ (۲) رواه صاحب المفضّليات : يزجى النمائم ، أي يسوقها . (٣) رواه صاحب المفضليات : ذاك السّمام . (٤) الأخدع : عرق في العنق في .وضع الحجامة . (٥) مشعشع : ممزوج . (٦) ينسع : يؤذي جيرانه ، وروى الشطر الأخير من هذا البيت في المفضليات هكذا : \* بين القوابل بالعداوة ينشع \*\* ويُنشّع من تُشع فلانٌ بكذا : أولع به . (٧) كذا في الأصل . وروى في المفضليات وشواهد "المسند اليه" من تلخيص المفتاح :

إن الذبن ترونهم إخوانكم \* يشمى غليل صدورهم أن تصرعوا (٨) الضباب جمع صَبٌ، والمراد به : الغل الممن في الصدر إمعان الضب في جحره · (٩) دمس : اشتدت ظلمته · (١٠) حدجوا قنافذ : رحلوا، أراد أنهم يسهرون بالنميمة والاحتيال في الشرّكا يسهر القنفذ، لأنه يسير ولا ينام ليله أجمع · كذا في شرح المفضليات · (١١) تمزع : تسرع ·

### وقال أبو دَهْبَلِ ٱلجُمَحِيُّ :

وقد قَطَعَ الواشونَ ماكان بيننا \* ونحن إلى أن يُوصَلَ آلحبلُ أحوجُ رَأُوْا عورةً فاستقبلوها بِأَنْهِا \* فَراحُوا على مالا نُحِبُ وأَدْ لَحُوا وكانوا أَناسا كنتُ آمرُ فَيبَهم \* فلم ينهَهُمْ حِلمُ ولم يَتَحَرَّجُوا

وقال بشّارُ :

تَشَهِى قُربَكَ ٱلرَّبَابُ وَتَخْشَى \* عينَ واشٍ ونَتَّقِى أَسمَاعَهُ أَسَىَعَهُ أَسْتَ مِنْ قَلْبَهَا مَحَــ لُّلُ شَرَابٍ \* تَشَهِّى شُربَهُ وَتَخْشَى صُدَاعَهُ

وقال أبو نُواس :

كنتُ مِن ٱلحب ف ذُرَى نِيقِ \* أَرُودُ منه مَرَادَ مَوْمُوقِ حَى ثَنَانِي عنه تَغَلَّقُ وا \* شٍ كِذْبَةً لَقَهَا بِتَرْوِيقِ جَى شَنَانِي عنه تَغَلَّقُ وا \* شٍ كِذْبَةً لَقَهَا بِتَرْوِيقِ جُبتُ قَفَا مَا نَمَتْهُ مُعْتَذِرًا \* منه وقد فُرْتُ بعد تخريق كقول كسرى فيا تَمَشَّلُه \* مِنْ فُرَصِ ٱللِّصِّ ضَيَّةُ السُّوقِ

وقرأت فى كتاب للهند: قَلَّما يُمنعُ القلبُ من القول إذا تَرَدَّدَ عليه، فإن آلماءَ ألينُ من القول والحجر أصلب من القلب، وإذا آنحدر عليه وطال ذلك أثر فيه، وقد تقطعُ الشجرةُ بالفؤوس فَتَنبُتُ ويُقطعُ آلهمُ بالسيوف فيندَمِلُ وآللسانُ لا يندملُ جُرحُه، والنَّصُولُ تغيبُ فى آلجوف فتُنزَّعُ والقولُ إذا وصل إلى القلب لم يُنزَعْ، ولكل حريق مُطفي يُن للنار الماءُ، وللسمّ آلدواءُ، والحزن الصبرُ، وللعشق الفُرقةُ، ونارُ آلجقدِ لاتَغبُو.

<sup>(</sup>١) بألبهم : بجمعهم ٠ (٢) نيق : مرتفع .

<sup>(</sup>٣) فى النسخة الفتوغرافية «فيه» .

٢٠ (٤) ف الأصلين ونسختى الديوان المطبوعة والمخطوطة \* وقد فزت منه بعد تخريق \* وما أثبتناه
 دواية في هامش النسخة الألمانية - و بهايستقيم الوزن .

۱٥

وقال طَرَفَةُ بن العبد :

وتُصَدُّ عنكَ نَحِيلَةَ الرَّجُلِ السِّعرِّيضِ مُوضِّعَةٌ عن العَظْمِ يِحُسَام سيفكَ أو لسانِكَ والـ \* كَالُمُ الأَصِيلُ كَأُوسَعِ الكَّلْمِ

ونحوه قوله:

\* والقولُ يَنفُذُ ما لا تَنفُذُ ٱلإِبْرُ \*

وقال آمرؤ القيس : \* وجَرْحُ ٱلنَّسَانِ كَمَرْجِ اللَّهِ \*

سأل رجلً عبدَ آلملك بن مروان آلحَلُوةَ؛ فقال لأصحابه : إذا شئتم [تَنَعُوا]؛ فلما تَهَّا ٱلرِجلُ للكلام قال له: إياكَ وأن تمدَحَني فإنى أعرَفُ بنفسي منكَ، أو تَكُذُّنِّي فإنه لارَأْيَ لَكَذُوبٍ، أو تَسعَى بأحدٍ إلى ،وإن شنْتَ أن أَقْيلَكَ أَقَلتُكَ ؛قال: أَقِلْنِي. وقال ذو الرياستين : قبولُ السِّعاية شرُّ من السَّعاية ، لأن السَّعايةَ دَلالةُ والقبولَ إجازةً، وليس مَنْ دلّ على شيء كمن قَبِلَ وأجازَ، فامْقُتِ الساعِيَ على سِعَايَتِه و إن كان صادقًا لُلُؤْمِه في هَنْك العورة و إضاعة ٱلحرمة، وعاقبُهُ إن كان كاذبًا لجمعه بين هَتْك العورة و إضاعة ٱلحرمة مُبَارزةً لله بقول البهتان والزور •

وقال بعضُ الْحُدَثين لعبد الصمد بن آلمعَذَّل:

لَعَمْ رُكَ ما سَبَّ الأميرَ عَدُّوهُ \* ولكنَّا سَبُّ الأميرَ المبلِّكُمُ

وقال رجلُ للوليد بن عبد الملك : إنَّ فلانَّا شَمْكَ ؛ فأكبُّ ثم قال : أُرَّاهُ شَمَّكَ . وأتى رجُّلُ آبَعَمَر فقال له : إن فلانا شتمكَ ؛ فقال له : إنَّى وأخى عاصمًا لانُسَابُ أحدًا.

عَوانَهُ قال: كان بين حاتم طبئ وبين أوس بن حارثة ألطفُ ما يكون بين آشين؛ فقال النعانُ بنُ ٱلمنذر لحلسائه : والله لَأُفْسَدَنّ ما بينهما ؛ قالوا : لا تَقدرُ على ذلك ؛

<sup>(</sup>١) في كتاب الشعر والشعراء : «وتردّ» ، والعِرّ يض : الرجل الذي يتعرّض الناس بالشرِّ .

 <sup>(</sup>٢) زيادة في النسخة الألمانية .

قال: بلى فقلما جَرِتِ الرجالُ فى شيء إلا بَلَغَتْه؛ فدخل عليه أُوسٌ؛ فقال: يا أُوسُ ما الذي يقولُ حاتمٌ ؟ قال: وما يقولُ ؟ قال: يقول إنه أفضلُ منك وأشرفُ؟ قال: أبيتَ اللَّعنَ، صَدَقَ! واللهِ لوكنتُ أنا وأهلى وولدى لحاتم لَأَنْهَبَنَا فى مجلسٍ واحد، ثم خرج وهو يقولُ:

يقولُ لِيَ النعانُ لا مِنْ نصيحة \* أرى حاتماً في قوله مُتَ طَاوِلاً له فَوقَنَا بائَحُ كما قال حاتمُ \* وما النَّصْحَ فيما بيننا كان حَاوَلا ثم دخل عليه حاتم فقال له مثل مقالته لأوسٍ؛ قال : صَدَقَ، أين عسى أن أَقَعَ مِن أُوسٍ! له عشرةُ ذكورٍ أُخَشّهم أفضلُ مِنّى، ثم خرج وهو يقول :

يُسائِلِنِي النعانُ كَي يَسْتَرَّلِنِي \* وهَيهاتَ لَي أَن أُستضَامَ فَأَصْرَعَا كَفَانِي نَقَصًا أَن أَضَيمَ عَشِيرتِي \* بقولٍ أَرَى في غيره مُتَوسَّسَعا

فقال النعانُ : ما سمِعتُ باكرمَ من هذَّينِ الرجلين .

ذكر يعقوبُ بن داود أيامَ كان مع المهدى أنه وافاه فى يوم واحد ثمانون رُقعةً كُلّها سعايةً، منها ستون لأهل البَصْرة، وعشرون لسائر البلاد .

وَشَى وَاشِ برجلٍ إلى ٱلإسكندر؛ فقال له : أَيُحِبُّ أَن أَقبلَ منك ما قُلَتَ السَّرِيكُفَّ عنك ما قُلتَ الشَّرِيكُفَّ عنك الشَّرِيكُفَّ عنك الشَّرِيكُفَّ عنك الشَّرِيكُفَّ عنك الشَّرِيكُفَّ عنك الشَّرُ .

كتب بعض إخواننا من الكُتَّاب إلى عاملٍ وكانسُعِيَ به إليه: لستُ أنفكُ فيا بيني و بينك من إحدى أربع: إما كنتَ مُحِسنا وإنك لكذلك فارْبُب، أو مُسِيئًا ولستَ به فَأْبِقِ، أوأكونُ ذا ذنبٍ ولم أتعمَّدُ فتغمَّدُ، أو مقروفا وقد تَلحَقُ به حِيلُ الأشرار فتنَبَّتُ (وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينِ هَمَّازِ مَشَّاء بِنَمِيمٍ)

### باب الكذب والقَحَة

حدَّثَى أحد بن الخليل قال حدَّثِنا سليان بن داود عن مَسْلَمَةً بنِ علقمة عن داود بن أبي هندٍ عن شَهْرِ بن حَوْشَبِ عن الزَّ بْرِقَان عن النَّوْاسِ بنِ سَمْعَانَ قال : قال داود بن أبي هندٍ عن شَهْرِ بن حَوْشَبِ عن الزَّ بْرِقَان عن النَّوْاسِ بنِ سَمْعَانَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يَصلُحُ الكذبُ إلا في ثلاثة مواضع الحربِ فإنها خُدْعة والرجل يُصلحُ بين آثنين والرجل يُرْضَى آمرأته " .

حدَّثنى مجمد بن عبيد قال حدَّثنا بَرْبُرُبُنُ هارونَ قال أخبرنا سفيانُ بنُ حسين عن الزهري عن مُحيدِ بن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . وولم يَكْذَبُ مَنْ قال خيرًا وأصلَحَ بين آثنين " .

قال : حدّثنى عَبْدَةُ بن عبد الله قال حدّثنا أبو داود عن عِمران عن قتادة قال : قال أبو الأسود الدؤلي : إذا سَرَّكَ أن تُكذب صاحبَك فَلَقَنْه .

حدّ ثنى محمد بن داود عن سويد بن سعيد عن مالك عن صفوان بن سليم قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : أيكُونُ المؤمن جبانًا ؟ قال : ونهم "قال : أفيكون بخيلا ؟ قال : ونهم "قال : أفيكون كذّابا ؟ قال : ودلا " . قال حدّ ثنى سهل بن محمد عن الأصمعي قال : عاتب إنسانُ كذّابا على الكذب ؛ فقال : يابن أخى لو تَغرغَرت به ماصَبَرْتَ عنه . قال : وقيل لكذوب : أصَدقتَ قطُّ ؟ قال : أكره أن أقول لا فأصدُق . وقال آبن عبّاس : الحدث حَدَثانِ : حدثُ مِن فيكَ وحدثُ مِن فرجك ، وقال مديني : مَنْ ثَقُلَ على صديقه خَقَّ على عدقه ، ومَنْ أسرع الى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون . ومثلُه قول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) وفى رواية: «مواطن» · (۲) كذا فى الأصول ولم نقف فى كتب التراجم على من يسمى بر بر ابن هارون، ولعله يزيد بن هارون، وهو أحد الرواة عن سفيان بن حسين كما فى تهذيب التهذيب ج؛ ص ١٠٨ · ٢ · (٣) تغرغرت به : ردّدته فى حلقك ·

ومَنْ دَعَا النَّاسَ الى ذَمِّهِ \* ذَمُّوه بالحَــق وبالباطلِ مَقَـالَةُ السَّوءِ إلى أهلها \* أسرعُ مِن مُنحَدِرٍ سَائِل

بلغنى عن وكيع عن أبيه عن منصور فال: قال مجاهد: [كُلّ] ما أصاب البصائم شوى ما خلا الغيبة والكذب، وقال سليان بن سعد: لو صحبنى رجلُ فقال: أشترطُ حَصلة واحدة لا يزيد عليها، لقلتُ لا تَكْذِبنى، كان آبن عبّاس يقول: الكذبُ فُور، والنميمة سحرٌ، فمن كذب فقد فر، ومن م فقد سحر، وكان يقال: أشرع الاستماع وأبطئ التحقيق. قال الاحتف : ما خان شريفٌ ولا كذب عاقلٌ ولا آغتاب مُؤمِنٌ ، وكانوا يحلفون فيحنثون و يقولون فلا يكذبون ، ذمّ رجل رجلا فقال : اجتمع فيه ثلائة : طبيعة العقمق يمنى السَّرق، وروَعانُ النعاب يعنى الحبّ، ولمعانُ البرق يعني الكذب. و يقال العقمة عنى السَّرق، وروَعانُ النعاب يعنى الحبّ، ولمعانُ البرق يعنى الكذب. و يقال الأذلاء أربعة : النمّامُ والكذّاب والمدين والفقير. قال آبن المقفّع: لا تَهاونَنّ بإرسال الكذبة في الحَرْل فإنها تُسرعُ في إبطال الحق ، وقال الأحنف: آثنان لا يجتمعان أبدا : الكذبُ والمروءة ، وقالوا : من شرف الصدق أن صاحبة يُصَدِّق على عدقه ، وقال الأحنف لابنه على عدقه ، وقال الأحنف لابنه : يا بُنى آ تَقِد الكذب كَنْراً ، أى لا تُحْرجه ، وقيل لأعرابي كان المهلب في حديشه : أما لحديثك هذا آبرُ ، فقال: إذا آنقطع وصلتُه ، وزلّة المتوق عمر : "زعوا" زاملة الكذب ، كان يقال له : راح يكذب ، وفيه يقول الشاعر أسد ذراة ، كان المهلب كذابا وكان يقال له : راح يكذب ، وفيه يقول الشاعر أسد ذراة ، كان المهلب كذابا وكان يقال له : راح يكذب ، وفيه يقول الشاعر أستُد رَاةً ، كان المهلب كذابا وكان يقال له : راح يكذب ، وفيه يقول الشاعر

<sup>(1)</sup> الزيادة عن اللسان في مادة «شوى» . (٢) أي: شيء يسير هين . وأصل الشوى الأطراف ومعنى الحديث أن كل شيء أصابه الصائم هين لأنه بمنزلة الأطراف التي هي ليست مقاتل ، ما عدا الغيبة والكذب فإنهما في تأثيرهما على الصوم بمنزلة المقاتل من الإنسان . (٣) العقعق : طائر على قدر الحمامة وهو على شكل الغراب و يقال له : القعقع ، والعرب نشاءم به وتضرب به المشل في السرقة والخيانة والخيث . (٤) الزاملة : الدابّة التي يحمل عليها ، يريد أن لفظ «زعموا» مطبّة الكذب ومركه .

تبدّلتِ المنابُرُ من قُريش \* مَنُونيًّا بِفَقْحته الصليبُ فأصبح قا فلًا كرمُّ وجـودٌ \* وأصبح قادِمًا كذبُّ وحُوبُ

قال رجل لأبى حنيفة : ما كذبتُ كِذْبةً قطّ ؛ قال : أمّّا هذه فواحدة يُشهَدُ بها عليك ، قال ميمون بن ميمون : مَنْ عُرِف بالصدق جاز كذبه ، ومَنْ عُرِف بالكذب لم يَجزصِدقُه ، قال أبو حَية النَّميَّري — وكان كذابا — : عن لى ظَيَّ فرميتُه فراغ عنسهمى فعارضه والله السهم ، فراغ فراوغه السهم حتى صرعه ببعض الحبارات ، وقال أيضا : رميتُ ظبيةً فلم نفذ السهم ذكرتُ بالظبية حبيبةً لى فشددتُ وراء السهم حتى قبضتُ على قُدَده ، وصَفَ أعرابي آمرأة فقيل : ما بلغ من شِدة حُبت لها ؟ قال : إنى لأذكرها و بيني و بينها عقبة الطائف فأجدُ من ذكرها ريح المسك ،

أنشد الفرزدقُ سلمانَ بن عبد الملك :

ثلاثُ وَآثنتانِ فَهِنَّ خَمْسُ \* وَسَادِسَةٌ تَمَيْلُ الى شِمَامِ فَيْزَنِ يَجَانِبَىَ مُصَرَّعَاتٍ \* وَبِثُ أَفُضُ أَعْلاقَ الْحَتَامِ كَانَ مَفَالِقَ الرَّمَانُ فَيْلُهُ \* وَجَمْرَ غَضًا قَعَدُنَ عَلَيْهُ حَامِي

فقال له سليان: ويحك يافرزدق، أَحْللتَ بنفسك العقوبَة، أَقْر رتَ عندى بالزنا وأنا إمامٌ ولا بدّ لى من أن أَحَدَكَ، فقال الفرزدقُ: بأيِّ شيء أوجبتَ على ذلك؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن كتاب الله هو الذي يَدْرَأُ عنى الحدّ، قال: وأين؟ قال: فقوله: (وَٱلشَّعَرَاءُ يَدِّيمُهُمُ الْغَاوُ وَنَ أَلَمْ تَرَأَتُهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ) فأنا قلتُ ياأمير المؤمنين مالم أفعل، وقول الشاعر:

وإنما الشاعرُ مجنوتُ كَلِبْ ﴿ أَكْثُرُما يَاتَى عَلَى فِيهِ الْكَذِبْ

<sup>(</sup>١) كذا في لسان العرب في مادة «مزن» والذي في الأصل «المنازل» •

<sup>(</sup>٢) فى الأصل «الحيارات» وفى الأغانى «الجبانات» وفى البيان والتبين «الجنارات» والتصويب عن الشمر والشعرا. لابن قتيبة ، والخبارات جمع خَبارة وهى ما لان واسترخى من الأرض وساخت فيها القوائم وفى المثل «من تجتّب الخبارأمِنَ العَثَار» . (٣) القذذ جمع قُدَّة : ريش السهم .

وقال الشاعر:

حَسْبُ الكَدُوبِ من البلسِّة بعض ما يُعْكَى عليه مما سمِعْتَ بِحِكْدُبةٍ \* مِنْ غيره نُسِبَتْ إليه وقال نشار:

و رَضِيتُ من طُوبِ العناءِ بيأسه \* واليأسُ أيسرُ مِنْ عِدَاتِ الكاذب والعرب تقول: «أَكذَبُ من سائعة »وهى تكذب مخافة العين على سَمْنها . و «أكذَبُ مِنْ يَلْمَعَ » وهو السراب . منصور مِنْ جُرِّب » لأنه يخافأن يُطلَبَ من هنائه . و «أكذَبُ مِنْ يَلْمَعَ » وهو السراب . منصور

آبن سَلَمة الْخُزَاعَى قال حدّث شبيبُ بن شيبة أبو مَعْمَر الخطيب قال : سمعت آبن سِيرِين يقول : الكلامُ أوسعُ من أن يكذبَ ظريفٌ. وقال فى قول الله عزوجل : (لَا تُوَاخِذُنِى بِمَا نَسِيتُ) لم ينس ولكنها من معاريض الكلام ، وقال القينيُ : أَصَّدُقُ

في صِغار ما يضرُّني لِأَصَـدَّقَ في كبار ما ينفعني . وكان يقول : أنا رجل لا أبالي ما ٱستقبلتُ به الأحرارَ . نافرَ رجل من جَرْم رجلا من الأنصار الى رجل من قريش، فقال للجَرْميّ : أبالجاهليّة تُفاخره أم بالإسلام؟ فقال : بالإسلام؟ فقال : كيف تُفاخره وهم

آ وَوْارسُولَ الله وَنصروه حتى أَظهر الله الإسلام؟ قال الجرميّ: فكيف تكون قلَّهُ الحياء.

وقال آخر: إنما قَوِيتُ على خصومى بأنّى لم أستتر قطّ بشيء من القبيح . وذكر أعرابيّ رجلا فقال : لو دُقَّ وجهُه بالحجارة لرضّها ، ولو خلا بأستار الكعبة لسَرَقَها . قيل لرجل من بنى أسد : بأى شيء غلبتَ الناسَ ؟ قال : أَنْهَتُ الأحياءَ وأَستشهِدُ الموتَى .

وقال طُرَيْحُ الثقفيُّ يذمّ قوما :

إِن يَعلَمُوا الْحَيرَ يُخْفُوهُ وإِنْ عَلِمُوا ﴿ شَرًّا أَذِيعَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا كَذَّبُوا

<sup>(</sup>١) فى مجمع الامثال ''السالثة'' بالتعريف ، وهى التى تسلا السدن أو تطبخه وتعالجه ، قال المسدانى فى مجمع الأمثال : وكذبها أنها تقول : قد ارتجن ، قد احترق ، والارتجان ألّا يخلص سمنها .

<sup>(</sup>٢) الهناء: القطران.

وكان يقال : آثنانِ لا يتّفقانِ أبدًا : القناعةُ والحسدُ، وآثنان لا يفترقان أبدا : الحِرص والقَحة، وقال الشاعر :

هَجَا أَبُوالْهُولِ الحَمْيِرَىُّ الفَصْلَ بنَ يحيى ثم أَتَاهُ رَاعُبا إليه ؛ فقال له الفَصْلُ: وَيَلكَ بأيّ وجه تلقاني! قال: بالوجه الذي ألق به ربّى وذنو بي اليه أكثرُ؛ فضحك ووصِله .

ومن أمثال العرب في الوَقَاحِ «رَمَّتْنِي بدائِهَا وآنسَلَّتْ» . وقال الشاعر : أَكُولُ لِأرزاقِ العباد إذا شَتَا ﴿ صَبُورٌ عَلَى سُـوءِ النَّنَاءِ وَقَاحُ

قال رجلٌ لقوم يغتابونَ و يكذبونَ: تَوضَّنُوا فإنّ ما تقولون شرَّ من الحَدَث، و بلغنى عن حمّاد بن زيد عن هشام عن محمد قال: قلتُ لعبيدة : ما يوجبُ الوضوء؟ قال: الحدَثُ وأَذَى المسلم، روى الصَّلتُ بنُ دينار عن عُقْبة عن أَنس بن مالك قال: بعثنى أبوموسى الأشعرى من البصرة الى عمرَ به فسألنى عن أحوال الناس ثم قال: كيف يَصلُحُ أهلُ بلد بُرُّ أهلِه هَذَانِ الحَيّانِ: بكرُ بن وائل و بنوتميم ، كذَبَ بكرُّ و يَخِل تميم ، ذ كر بعضُ الحكاء أعاجيبَ البحر وتَزَيَّدَ البحر يِّينَ فقال: البحر كثير العجائب، وأهلُه أصحابُ بعضُ الحكاء أعاجيبَ البحر وتَزَيَّدَ البحر يِّينَ فقال: البحر كثير العجائب، وأهلُه أصحابُ تَزَيَّد، فأفسَدُوا بقليل الكذب كثير الصَّدق، وأدخَلوا ما يكونُ فيا يكادُ لا يكونُ، وجعلوا تصديق الناس لهم في غريب الأحاديث سُلَمًا الى آدِّعاء المُحَالِ .

حدَّثنى أبوحاتم عن الأصمعيّ قال : كان يقال : الصَّدَّقُ أحيانا مُحرَّمُ .

<sup>(</sup>۱) جُزِم « يغدوا » لأنه بدل من «لا يحفلوا» فان غدّة هم مرجّلين هو فى معنى أنهم لم يحفلوا . كذا يؤخذ من اللسان . والترجيل : مشط الشعرو إرساله . (۲) أبو براقش : طائر يتلوّن ألوانا شبيه بالقنفذ أعلى ريشه أغبر وأوسطه أحمر وأسفله أسود فاذا انتفش تغيّر لونه ألوانا شتّى . كذا فى اللسان . (٣) كما يستعمل الثناء فى ذكر المر، بالخير يستعمل فى ذكره بالشر .

حدّثنى شيخٌ لنا عن أبى معاوية قال حدّثنا أبو حنيفة عن معنى بن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال عبدُ الله بن مسعود : ما كذبتُ على عهد النبى صلى الله عليه وسلم الاكذبة واحدة ، كُنتُ أُرحِّلُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحاء رجلٌ من الطائف فقلت : هذا يَعْلِبني على الرِّحَال ؛ فقال : أيَّ الرِّحال أحبُّ الى رسول الله ؟ فقلت : الطائفية المكيّةُ ، فرحَّل بها ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومَن رَحَّل لَنا هَذا " فقالوا : الطائفية ؛ فقال : ومُمرُوا عبدَ الله فليُرحِّلُ لَنا " فعُدتُ الى الرِّحال .

# باب سوء الخُلُق وسوء الجوار والسِّبَابِ والشّر

حدّثنى زياد بن يحيى قال حدّثنا أبو داود عن صدقة بن موسى عن مالك بن دينار عن عبدالله بن غالب عن أبى سعيد الخُدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومُخَصَلَتَان لا تَجَتَمِعانِ في مُؤْمِنِ سُوءُ الخُلُقِ والبُحٰلُ " .

قال وحدَّثَى أحمد بن الخليل عن أَزْهر بن جميل عن إسماعيل بن حَكم عن الفضل (١) آبن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر[قال]: قيل: يارسولَ الله ما الشَّوْمُ ؟ قال: ووسُوءُ آلْـُكُونِ .

قال وحدَّثنى سهل بن محمد عن الأصمعى قال : حدَّثى شــيخ بَمِنَّى قال : صَحِبَ أيوبَ رجلُّ فى طريق مكة فآذاه الرجلُ بسوء خُلقه ؛ فقال أيوبُ : إنَّى لأرحمُه لسوء خلقه .

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية · (٢) في الإحياء «حتى يعتدى ... » ·

قال وحد ثنى عبدالرحن عن الأصمى قال : قال أبو الأسود : لو أطعنا المساكين في أموالنا كمّا أسواً حالًا منهم ، وأوصى بنيه فقال : لا تُجاوِدُوا الله فإنه أَجدُ وأجودُ ، ولو شاء أن يُوسِّع على الناس كُلّهم حتى لا يكون محتاجٌ لفعل ، فلا تَجهدُوا أَنفُسكم في التوسُّع فتَهلِكُوا هُزلًا ، قال : وسمع رجلا يقول : مَن يُعشّى الجائع؟ فقال : على به ، فعشاه ثم ذهب ليخرج ، فقال : أين تريد؟ ، قال : أريدُ أهلى ، قال : هيمات ، عَلَي قعشاه ثم ذهب ليخرج ، فقال : أين تريد؟ ، قال : أريدُ أهلى ، قال : هيمات ، عَلَي الا تُؤذِي المسلمين الليلة ، و وضع في رجله الأدهم حتى أصبح ، قال : وأكل أعرابي معمه تمرا فسقطت من يد الأعرابي تمرةً فأخذها وقال : لا أدعها للشيطان ، فقال أبو الأسود : لا والله ولا لجبريل ، نظر آبُ الزبير يوما الى رجل وقد دَقَ في صدور أبو الشأم ثلاثة أرماج فقال : آعتر ل حَرْبنا فإنّ بيتَ المال لا يقومُ لهذا ، وذكر أبو عبيدة أنه كان ياكل في كلّ سبعة أيام أ كلةً ويقول في خطبته : إنما بطني شبر وما عسى أن يكفيني ، وقال أبو وَجْرة مولى آل الزبير :

لوكان بطنكَ شِبرًا قد شَبِعْتَ وقد \* أَفْضَلَتَ فضلا كثيرًا لِلسَّاكِينِ فَإِن تُصِبْكَ مِن لَا لَيْم جَائِحةً \* لَانَبْكِ منكَ على دُنيا ولا دِينِ وفها يقول :

مَازِلْتَ فِي سُورة الأعرافِ تَدْرُسُها ﴿ حَتَّى فُؤَادُكَ مِثْــُلُ الْحَرِّ فِي اللَّذِينِ وفيها يقول:

إِنَّ آمراً كُنتُ مُولاًهُ فَضَيَّعْنِي ﴿ يَرَجُو الفَلاحَ لَعِندَى حَقَّ مَغْبُونِ وَفِيهِ يَقُولَ آخر:

رأيتُ أبا بكر \_ ورثُّك غالبٌ \* على أمره \_ يَبْغِي ٱلخلافةَ بالتَّمْر

<sup>(1)</sup> أي آبن الزبيركا في العقد الفريدج ٣ ص ٣٢٢

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخة الألمانية ، وفي النسخة الفتوغرافية والعقد الفريدج ٣ ص ٢٣٪ «فؤادى» .

هذا حين قال : أكاتُم تمرى وعصيتُم أمرى . وقال بعضُ الشعراء :

مِنْ دُونَ سَيبِكُ لُونُ لِيلٍ مُظلِم \* وَحَفَيفُ نَافِيةٍ وَكَلَبُ مُوسَــدُ وَأَخُوكَ عُتمِـلُ عَلَيكَ ضَــغينةً \* ومُسِيفُ قومِـك لائمٌ لا يَمْـدُ والضَّيفُ عندك مثلُ أَسُودَ سَائِلٍ \* لا بل أحبَّهُ ما اليك الأَسـودُ وَمَدَحَ أعرابيُّ سعيدَ بن سَلم فقال :

أَيَّا سَارِيًّا بِاللَّيلِ لَا تَحْشَ ضِلَّةً \* سَعِيدُ بنُ سَلْمٍ ضَـوءُ كُلِّ بِلَادِ لِنَا سَلِمٌ ضَـوءُ كُلِّ بِلَادِ لنا سَـيِّدٌ أَرْبَى على كُلِّ سِيَّدٍ \* جَوَادٌ حَثًا فَى وَجِه كُلِّ جَواد

فلم يُعْطِه شيئًا، فقال يهجُوه :

لِكُلِّ أَخَى مَدْجِ ثُوابُ يُعِدُّه \* وليس لِمَــَدْجِ الباهلِيِّ ثَوابُ مَدَّتُ اَبنَ سَامٌ والمديحُ مَهَزَّةٌ \* فكان كَصَفْوَانِ عليه ترابُ وقال فيهم المُزَّقُ الحَضْرَمِيِّ :

اذا ولَدت حليه أنه الهلّ \* غلامًا زِيدَ في عَدَدِ اللّهَامِ وَعِرْضُ الباهِلّ وإن تَوقَى \* عليه مِسْلُ مِندِيلِ الطّعامِ وَعِرْضُ الباهِلّ وإن تَوقَى \* عليه مِسْلُ مِندِيلِ الطّعامِ ولو كان الخليفةُ باهِليًّ \* لقَصَّرَعن مُسامَاةِ الكِرَامِ

، ، ودخل قُدامةُ بنُ جَعْدة على قُتَيبةَ بنِ مسلم فقال: أصلحَ اللهُ الأميرَ، بالباب أَلاَّمُ العرب؛ قال: ومن ذاك؟ قال: سَلُولًى رسولُ مُحاربيِّ الى باهليِّ؛ فضَحِك قتيبةُ ، وقال آخر

<sup>(</sup>١) السيب : العطاء، وفي النسختين الفتوغرافية والألمانية : «شيبك» بالشين المعجمة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) النافحة بالحيم (كما في الألمانية) و بالحا. (كما في الفتوغرافية): الريح الشديدة فكلتاهما صحيحة .

<sup>(</sup>٣) موسد من أوسد الكاب بالصيد : أغراه به . ﴿ ٤) المسيف : من هلك ماله فافتقر .

<sup>(</sup>ه) الأسود السالخ: الأفعى، ووصف بالسالخ لأنه ينسلخ جلده كل عام . (٦) في النسخة الألمانية «جني» والفتوغرافية «حني » وكلاهما تحريف والتصويب عن العقدالفريدج ١ ص ١٠٧

قَومُ اذا أَكُلُوا أَخْفُوا كَلاَمَهُمُ ﴿ وَآسَتُونَقُوا مِنْ رِتَاجِ البابِ والدَّارِ لا يَقْبِسُ الجارُمنهم فضلَ نارِهِمُ ﴿ وَلا تُكَنَّفُ بِدُّ عَن حُرِمَةِ الجارِ

وقال عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل حِمْص:

شُمْتُ المديحَ رِجالًا دون قِدرِهِمُ \* صَدُّ قبيحُ ولفظُّ ليسَ بالحسنِ فلم أَفُرُ مِنهُ مَ إلا بما حَمَلَتْ \* رِجْلُ البعوضةِ مِن فَقَارةِ اللَّبِن وقال آخر:

أَلَامُ وَأُعْطِى والبخيلُ مُجَاوِرى \* الى جَنْبِ بيتِي لَا يُلَامُ ولا يُعْطِى وَنَحُو هَذَا قُولُم : مَنْعُ الجميع أَرْضَى للجمِيع . وقال بشّار :

أَعْطَى البِحْيُلُ فِمَا ٱنتفعتُ به \* وكذاك مَنْ يُعطِيكَ مِنْ كَدرِهُ

قيل لخالد بن صَفُوان : ما لك لا تُنفق فإنّ مالكَ عَرِيضٌ؟ قال : الدهرُ أعرضُ منه ، قيل له : كأنك تأمُلُ أن تعيشَ الدهرَ كلّه ، قال : ولا أَخَافُ أن أموتَ في أوله .

قال الجاحظ: قلتُ مَرَةً الحِزَامِيّ : قد رضيتَ بقول الناس : عبدُ الله بحيل ؛ قال : لا أعدَمني الله هذا الآسم ؛ قلت : كيف؟ قال : لأنه لا يقال فلانُ بحيلً إلا وهو ذو مال ، فقد فَسَلَمْ لِي المالَ وادعني بأى اسم شئت ؛ قلت : ولا يقال سخى إلا وهو ذو مال ، فقد جمع هذا الاسمُ المالَ والحمدَ وجمع هذا الاسمُ المالَ والذمّ ؛ قال : بينهما فرقُ ؛ قلتُ : هاته ؛ قال : في قولهم بخيلٌ تثبيتُ لإقامة المال في مِلْكِه ، وفي قولهم سخى قلتُ : هاته ؛ قال عن ملكه ، واسم البخل اسم فيه حزم وذمّ ، واسم السخاء اسم فيه تضييعُ وحمد ، والمال راهن نافع ومُكرِمُ لأهله مُعِنّ ، والحمدُ ريحُ وسُخْوِيةٌ واستماعهُ فيه تضييعُ وحمد ، والمال راهن نافع ومُكرِمُ لأهله مُعِنّ ، والحمدُ ريحُ وسُخْوِيةٌ واستماعهُ فيه تضييعُ وحمد ، والمال راهن نافع ومُكرِمُ لأهله مُعِنّ ، والحمدُ ريحُ وسُخْو يةً واستماعهُ

<sup>(</sup>۱) أي دائم باق .

ضَعْفُ وَفُسُولَةً ، وما أقلَّ واللهِ غَنَاءَ الحمد عنه اذا جاعً بطُنه وعَرِي جِلدُه وضاعَ عِللهُ وشَمَتَ عَدُوهُ ! .

وكان مجمد بن الجَهْم يقول: مِنْ شأن مَن آستغنى عنىكَ ألا يُقيمَ عليكَ ، ومَن آستغنى عنىكَ ألا يُقيمَ عليكَ ، ومَن الصابحة السلط الله الله الله يَدهب عنك ، هن ضنّ بصديقه وأحبّ الاستكثار منه وأحبّ التمتع به آحتال في دوام رغبته بأن يُقيمَ له ما يقوته و يمنعَه ما يُغنيه عنه ، فإنّ من الزهد فيه أن تُغوجه اليك ؛ وإيقاؤك مع الضنّ به أكمُ من إغنائكَ له مع الزهد فيه ؛ وقيل في مثل : «أَجع كلبكَ يتبعكَ » . فَنْ أغنى صديقه فقد أعانه على الغدر وقطع أسبابه من الشكر ؛ والمعينُ على الغدر شريكُ الغادر ، كما أن مُزينً الفجور شريكُ الفاجر ، قال : وأوصى عند موته وقال في وصيته : يزعمون أن رسول الله الفجور شريكُ الفاجر ، قال : وأوصى عند موته وقال في وصيته : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ووالثلث كثير " ، وأنا أزعمُ أن ثلث الثاث كثيرً ، والمساكينُ حقوقُهم في بيت المال ، إن طلبوا طلبَ الرجالِ أخذوه ، وإن جلسوا جلوسَ النساء مُنعُوه ، فلا يُرغمُ اللهُ إلا أنفَهُم ولا يَرحَمُ اللهُ مَنْ يرحَمُهُم .

تقدّم رجلان من قريش الى سَوَّارٍ أحدهما سُنازعُ مولًى له فى حدّ أرض أقطعها أبوك إياه! ؛ فقال : أبوه مولاه ؛ فقال الله عنه أعدرُ من الظالم ؛ فرفع سوّار يده ثم قال: اللّهم آردُدْ على قريش أخْطَارَها .

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخة الألمانية ، والفسولة : النذالة وقلة المروءة ، وفي الفتوغرافية "فشولة" وهوتحريف . (۲) كتب بها مش الأصل الفتوغرا في بمناسبة الدفاع عن البخل ما نصه : «سبحان الله! ما رأيت أنهض جانبا للبخل والبخلاء وأبين كلاما وأصدق حجة وأبصد من المقدّمات الواهية والقضايا المردودة من هذا الرجل ولولا [أن] السخاه سجية من السجايا الراسخة في أنفس الأسخياء كاد والله يهدم ركبه و يميل عماده و يكدر مورده بل و يمنع السحاب من المطروالبحر من رشح القطر وإن هذا لمن إحدى الكبر » ا ه . عماده و يكدر مورده بل و يمنع السحاب من المطروالبحر من رشح القطر وإن هذا لمن إحدى الكبر » ا ه . (٣) في النسختين «تصديقه» وظاهر أنه محرّف عما أثبتناه . (٤) الأخطار جمع خَطَر وهو الشرف ، وبها مش الأصل الفتوغرا في هذه الجلمة : «إنما قال ذلك حتى لا يظلموا الناس لقلة ما يبدهم » .

وقال الخَزْرَجِيّ :.

إنّ جُودَ المكِّ جُودُ حِجَازِيٌّ وَجُود الجِازِ فيه أقتصادُ كيف ترجوالنوالَ مِن كفِّ مُعطٍ \* قد غَذَته الأقراصُ والأمدادُ

نظر سليان بنُ مُزَاحِم الى درهم فقال: في شِقَّ «لا إله الا الله مجدُّ رسول الله» وفي وجه آخر « اللهُ لا إله إلا هُو الحيُّ القيومُ » ، ما ينبغي أن يكون هذا إلا مَعَاذَةً وقدَفَه في الصَّندوقِ . أنشدَنا عبدُ الرحن بن هانيُ صاحب الأخفش عن

الأخفش للخليل:

كُفّاه لَم تُخْلَقا لِلنَّدَى \* وَلَم يَكُ بِخُلُهِ مَا بِذَعَهُ فَكُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُواللَّهُ الللْمُواللْمُواللْمُواللْمُواللْمُواللْمُواللْمُواللْمُواللْمُ

<sup>(</sup>۱) فى الأصاين بعد قوله القيّوم كلمة «فقال» والسياق يأبى وجودها ، وقد وردت هذه الحكاية فى نهاية الأرب ج ٣ ص ٣٠٣ طبع دار الكتب المصرية ولم تذكر بها هذه الرئلمة . (٢) كذا فى اللسان مادة شرع . وفى الأصلين « يخلقا » والكف مؤنث لا مذكر . وفى المصباح مادة كفف : «قال ابن الانبارى» : وزعم من لا يوثق به أن الكف مذكر ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه .

<sup>(</sup>٣) فى تاج العروس واللسان مادة شرع: \* كاحطّ عن مائة سبعه \*
وقد قيل: إن للعرب حسابا خاصا غير ما هو معهود اليوم وهو حساب عقود الأصابع، وقد وضعوا كلّا منها
بإزاء عدد مخصوص ثم رتبوا لأوضاع الأصابع آحادا وعثرات ومثات وألوفا، فيشار عن الواحد مثلا بقبض
الخنصر وعن الاثنين بقبض البنصر وهكذا، فالعدد الذي أراده الشاعر وهو ثلاثة وتسعون تقضى قواعدهم
في هذا الحساب بأن تقبض الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمني لتدل على عدد ثلاثة وتجعل السبّابة حلقة
غير مجوّفة لندل على عدد تسعين، ولهذا نرجح رواية اللسان على رواية الاصل. وكذلك تقضى قواعدهم في عد
الآلاف بأن تقبض من اليد اليسرى الخنصر والبنصر والوسطى دلالة على عدد ثلاثة آلاف وتجعل سبابة اليسرى
حلقة غير مجوّفة لندل على عدد تسعائة . انظر «بلوغ الارب في أحوال العرب» ج ٣ ص ٣٩٦ – ٣٩٩ -

### قال أبو على الضرير :

لعمرُ أبيك ما نُسِب المُعَلَّى \* إلى كرم وفي الدنيا كريمُ ولكنّ البلادَ إذا آقشعرَتْ \* وصَوَّحَ ببتُها رُعِي آلهشيمُ وقال آخے:

أَمِنَ خوف فقرٍ، تعجَّلتَه \* وأخَّرَثَ إنفَاقَ ما تَجَـُعُ فَصِرْتَ الفقيرَ وأنتَ ٱلغَـنيُّ \* وهلكنتَ تَعدُو الذي تَصنعُ

خوف رجلٌ رجلا جوادا الفقرَوأمره بالإبقاء على نفسه؛ فكتب إليه: إنى أكره أن أتركَ أمرًا قد وقع، لأمر لعله لا يَقَعُ. وقال أبو الشَّمَقْمق:

رأيتُ الخُبْرَ عَنَّ لديكَ حتى \* حَسِبتُ الخَبْرَ فَ جَوِّ السحابِ
وما رَوْحَتَنَا لِتَسْذُبُ عَنَّا \* ولكن خِفْتَ مَرْزِئَةَ الذَّباب
وقال دعبلُ :

صَدِّقُ أَلِيْتَهُ إِذْ قَالَ مُجَهَدًا \* لا والرغيفِ، فذاك البِرَّ من قَسَمهُ قَدَكُ الْ يُعجِبُنِي لو أَنْ غَيرتَه \* على جَرَادِقِهِ كَانت على حَرَفِهُ فَانْ هَمَمْتَ بِهُ فَٱفْتِكُ نِحُبنِتِه \* فإرن مَوْقِعَها مِنْ لَمْهِ وَدَمِهُ وَقَالَ الشَاعِر:

أُرفُقْ بَحَفْصِ حَدِينَ تَأْ \* كُلُّ يَامُعَاوِيَ مِن طَعَامِهُ المَّوتُ أَيْسُرُ عنده \* مِن مَضْعَ ضيفٍ وٱلتقامِهُ

وتراهُ مِن خوف النّريـ ﴿ لِى بِهِ يُرْوَعُ فَى مَنامِهُ سِيَّانَ كَسُرُ رَغِيفُهُ \* أُو كَسُرُ عَظَمِ مِن عظامهُ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الألمانية ، وفي الفتوغرافية '' الخير'' بدل '' الخبز'' .

<sup>(</sup>٢) جمع جَرْذَق أوجرذقة ، وهو الرغيف ، وفي النسخة الألمـانية «جرادقه» وهو اللغة الأصلية فيه .

لا تَكْسِرَت رغيفَه \* إن كُنتَ تَرغَبُ فَى كَلامِهُ وَإِذَا مَرَرتَ بِاللهِ \* فَاحْفَظُ رَغِيفَكَ مَنْ غُلامِهُ وَقَالَ أَبُو نُوَاسَ :

خُبرُ إسماعيلَ كالوشْ في إذا ما آنسَ يُرفَا عِبا من أثر الصّن في عَن في عَبا من أثر الصّن في الأمنة كَفًا إِنّ رَفّا عَلَى هنا الله أحدَقُ الأمنة كَفًا فإذا قابلَ بالنّص في من الحردق نصفًا فإذا قابلَ بالنّص في من الحردق نصفًا أحكم الصّنعة حتى \* لا ترى موضع إشفى مثلَ ما جاء من التنشور ما غادر حدرفًا وله في الماء أيضا \* عملُ أبدعُ ظُرواً مرفًا من أبدهُ العذب عاء آل بير كَنْ يزداد ضعفًا فهو لا يشربُ منه \* مثلَ ما شربُ صرفا فهو لا يشربُ منه \* مثلَ ما شربُ صرفا

# باب ٱلجُمْــــق

قال الشعبي لرجل آستجهله: ما أُحوجك إلى مُعَدَّرَجٍ شَديدِ الْفَتْل جَيْدِ الْجِلَازِ عَلَيْمِ النَّمْرِةِ لَدُنِ الْمُنْقِ فَتَكُثُرُ له رَقَصَاتُكَ عَظِيمِ النَّمْرِةِ لَدُنِ الْمُنْقِ فَتَكُثُرُ له رَقَصَاتُكَ مِن غير جَذَل؛ فقال: وما هذا ؟ فقال: بعضُ الأَمْرِ .

<sup>(</sup>١) في النسخة الفتوغرافية : «أرفق» · (٢) في ديوان أبي نواس '' مغرز'' ·

<sup>(</sup>٣) الإشفى: المِنقَب (٤) فى ديوان أبى نواس: " لايسقيك "، وفى هامش النسخة الفتوغرافية ما يوضح الرواية التي هنا، وهو أن يقدّر مفعول للفعل الشانى هو ماء البئر و يصدير المعنى : لا يشرب من الممزوج من ما يشرب من ماء البئر، لأن فى المزوج من العذب ما يحمله على الحرص والتقتير .

<sup>(</sup>٥) في هامش النسخة الفتوغرافية "المحدرج: السوط، والجلاز: جودة الفتل، ولدن، أي لين،

 <sup>(</sup>٦) ثمرة السوط : عقد أطرافه ٠ (٧) عجب الذنب : العظم الذي في أسفل الصاب عند العجز ٠

قال حدّثى القُومَسِيّ عن محمد بن الصَّلْت الأَسَدى عن أحمدَ بن بَشِير عن الأعمش عن سَلَمةَ بن كُهَيل عن عَطَاء عن جابرقال: كان فى بنى إسرائيل رجل له حمارٌ، فقال: يا ربِّ لوكان لك حمارٌ لعلفتُه مع حمارى هذا ؛ فهمّ به نبيُّ ، فأوحى الله إليه: إنما أُثِيبُ كلَّ إنسان على قدر عقله .

حدّثنى مجمد بن خالد بن خِدَاش عن أبيه عن حَمّاد بن زيد عن هِشَام بن حَسّان عن مجمد بن سيرين أن رجلا رأى فى المنام أن له غنّا وكأنه يُعطَى بها ثمانيةً ثمانيةً، ففتَح عينَه فلم يَرَشيئا، فغمَّضَ عينَه ومدَّ يدَه وقال : هاتوا أربعةً أربعةً .

مر رجل من العُبّاد وعلى عنقه عصافى طرفيها زَبِيلانِ قد كادا يَعْطِأنه ، فى أحدهما بُرُّ وفى الآخر ترابُ ، فقيل له : ما هذا ؟ قال : عدلتُ البرّبهذا التراب ، لأنه كان قدأمالنى فى أحد جانبى فأخذ رجلُ زبيلَ التراب فقلَبه وجعل البرَّ نصفين فى الزبيلين وقال له : آحمِلِ الآن ؛ فحمله ، فلما رآه خفيفا قال : ما أعقلك مِن شسيخ ! حفر أعرابي لقوم قبرًا فى أيام الطاعون بدرهمين ، فلما أعطَوه الدرهمين قال : بِأبى دَعُوهُما عندكم حتى يجتمع لى ثمنُ ثوب ، كانت أمَّ عمرو بنت جُنْدب بن عمرو بن جُمعة السَّدُوسي عند عثمان بن عقان ، وكانت حقاء تجعلُ الخُنفُسَاءَ فى فيها ثم تقول : حَاجَيْتُكَ مافي في ؟ وهى أمّ عمرو وأبان آبئ عثمان

إبراهيم بن آلمند و قال حدّثنا زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه قال: رأيتُ طارقًا وهو والي لبعض آلحلفاء من بنى أميّة على المدينة يدعو بالغداء فيتغدّى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يكون فيه العظمُ الْمُخَّ فينكُته على رُمّانة آلمنبر فيأكله .

<sup>(</sup>٤) الزبيل كأمير وسكَّمِن وفنديل : القُفَّة .

قالت أَمّ غَنْ وَانَ الرَّفَاشَى لَا بنها ورأته يقرأ في المصحف : ياغزوانُ، أما تجدُ فيه بغيراً لنا ضلّ في الجاهليّة ؟ فما كَهرها وقال : يا أمّهُ، أجدُ والله فيه وعدًا حسنا ووعيدا شديدًا .

سفيان بن عُيينة عن أيوبَ بن موسى قال: قال آبن أبى عَتِيق لرجل: ما ٱسُمُكَ ؟ قال: وتَّابُّ؛ قال: فما كان آسم كلبك؟ قال: عمرو؛ قال: واخِلَافاه!

قال أبو الدَّرداء : علامـ أُ الجاهل ثلاثُ : العُجْبُ، وكثرة المنطق فيما لا يَعْنِيهِ، وأن يَنْهَى عن شيء ويأتيه ، أُغْمِى على رجل من الأَزْد فصاح النساءُ واجتمع الجيرانُ وبعث أخوه إلى غاسـل الموتى فجاء فوجده حيّا بعدُ؛ فقال أخوه : اغسِله فإنك لا تَفْرُغُ مِن غَسلِه حتى يَقْضَى ، وقال أَرْدَشِيرُ : بِحَسْبِكُمْ دلالةً على عيب الجهل أن كلّ إنسان ينتفي منه ويَغضَبُ إذا نُسِبَ إليه ، وكان يقال : لا يَعْرَنّكُ من الجاهل قرابة ولا أخوة ولا إلفٌ فإن أحق الناسِ بتحريقِ النار أقربُهم منها ،

قال عمر بن عبد العزيز: خَصْلتَان لَا تَعْدَمَانكَ من الحاهل: كثرةُ الالتفاتِ وسرعةُ الحواب، وقال عمر بن الخطاب: إيّاكَ ومؤاخاة الأحمق فإنه يريدُ أن يَنفعَك فيضرُكَ، عهم وقال بعضُهم: لَأَن أُزاوِلَ أحمق أحبُ إلى من أَن أُزاوِلَ نصفَ أحمق؛ يعنى الأحمق المتعاقل ، وقال هشام بن عبد الملك : يُعرفُ حمقُ الرجلِ بأربعة : بطول لحيته ، ويشناعة كُنيته، ونقش خاتمه، وإفراط شهوته ؛ فدخل عليه ذات يوم شيخُ طويلُ العُثنُون، فقال هشام: أمّا هذا فقد جاء بواحدة ، فانظروا أينَ هو من الثلاث ؛ فقيل له : ما كنيتُك ؟ فقال : أبو الياقوت ؛ وقالوا : ما نقشُ خاتمك ؟ قال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فقال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فقال : (وجَاءُوا عَلَى ما نقشُ خاتمك ؟ قال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فقال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فقال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فقال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فقال : أبو الياقوت ؛ وقالوا : ما نقشُ خاتمك ؟ قال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فقال : أبو الياقوت ؛ وقالوا : ما نقشُ خاتمك ؟ قال : (وجَاءُوا عَلَى ما كنيتُك ؟ فال : (وجَاءُوا عَلَى بينوا عَلَى الْهُ عَلَى اللّه عَلَى الْهُ ع

<sup>(</sup>١) كهركمنع : انتهر · (٢) في النسخة الألمانية : " لا تعد مابك"، وفي الفتوغرافية "لا يعد مابك" ولعل ما أثبتناه أقرب الى الصواب ·

قَبِيصِـهِ بِدَ مِ كَذِبٍ) . وفي حكاية أخرى (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ) ؛ (١) فقيل له : أيّ الطعام تَشتَهِي ؟ فقال : جَلَنْجَبِين، وفي حكاية أخرى مصاصة .

سمع عمر بن عبد العزيز رجلا ينادى رجلا: يا أبا العُمَرين، فقال: لوكان له عقلً كفاه أحدُهما، وقال أبو العاج يوما لجلسائه – وكان يلى واسطَ – : إنّ الطويلَ لايخلوُ من أن يكونَ فيه إحدى ثلاث: أن يَفْرَق الكلاب، أو يكونَ في رجله قُرحةً ، أو يكونَ أحقى، وما زِلتُ وأنا صغيرٌ في رجلي قُرحةً ، وما فَرِقَ الكلابَ أحدُ فَرَقِ، وأما الحمقُ فأنتُم أعلمُ بواليكم، ويقال: الأحمقُ أعلمُ بشأنه من العاقل بشأن غيره، وقال بشّار: خايلً إن العسر سوف يُفيدقُ \* و إن يسارًا في غد لخلِيقُ وما كنتُ إلا كالزمان إذا صحا \* صَحوتُ و إن ماق الزمانُ أمُوقُ فَرَنِيني أَشُب همّى براج فإنّي \* أرى الدهر فيه حُربةٌ ومَضِيقُ فَرَضيقُ فَرَى الدهر فيه حُربةٌ ومَضِيقُ

وقال رجل: فلانٌ إلى مَنْ يُداوِى عقلَه أحوجُ منه الى مَنْ يُدَاوِى بدنَه. قيل لبعض الحكماء: مَتى يكون الأدبُ شرّا من عدمه؟ قال: إذاكَثُرُ الأدبُ ونقص العقلُ.

وقرأت في كتاب للهند: مِنَ ٱلحمقِ ٱلتماسُ الرجلِ الإِخوانَ بغيرِ وفاءٍ ، والأَجرَ بالرياءِ ، ومودّةَ النساءِ بالغلْظَةِ ، ونفعَ نفسه بضرّ غيره ، والعلم والفضلَ بالدّعة والخَفْض ، وفيه : ثلائة مُهزّأُ بهم : مدّعي الحرب ولقاءِ الزَّحوف وشدّة النَّكاية في الأعداء وَبَدنُه سليمٌ لا أثرَ به ، ومُنتَحِلُ علم الدّين والاَجتهادِ في العبادة وهو خليظً

<sup>(</sup>۱) فى مفردات آبن البيطار ج ۱ ص ۱٫۲۰ أنه الورد مرتى بالعسل أو بالسكر . وفى أقرب الموارد أنه معجون يعمل من الورد والعسل ، فارسى معرّب عن «كل» ومعناه ورد و«انكذين» ومعناه عسل .

 <sup>(</sup>٢) لعلها محرّفة عن مصوص بفتح الميم وضم الصاد وهو كما فى القا وس طعام من لحم يطبخ وينة ع
 فى الحلّ أو يكون من لحم الطير خاصة .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت هذه الجملة بالأصل؛ ولعلها : «العاقل بشأن غيره أعلم من الأحمق بشأنه» لأنالكلام ن ذم الحق .

الرقبة أسمنُ من الأَثَمَةِ، والمرأةُ الخَلِيَّةُ تَعِيبُ ذاتَ الزوج ، وفيه : مَنْ يَعمَلُ بجهلِ خَمسةُ : مُستَعمِلُ الرَّمادِ في جَتبهِ بدلًا من الرِّبل، ومُظهِرُ مَستُورِ عورته، والرجلُ يَتَزَيّا بِزِيِّ المرأة والمرأةُ تَتريّا بزيِّ الرجل، والمتملّكُ في بيت مُضيفه، والمتكلّمُ بما لا يَعنيه ولا يُسالُ عنه، وفيه : الأدبُ يُذهبُ عن العاقل السّكرَ ويَزيدُ الأحمق سُكرًا، كما أن النهارَ يزيدُ كلَّ ذي بَصَر بصرًا ويزيدُ الخفافيشَ سُوءَ بصر ، وكانوا يكرهون أن يزيدَ منطقُ الرجلِ على عقله ،

قال الشاعر في جاهل:

مالي أرَى الناسَ يأخذونَ ويُعْ \* طُونَ ويَستَمتِعونَ بالنَّسَبِ وأنتَ مِثــُلُ الحمارِ أَبَــُمُ لا \* تَشكُو جِراحاتِ أَلسُنِ العَـربِ

سمع الأحنف رجلا يقــول: ما أُبالى أَمُدِحتُ أَم هُجِيت، فقــال الأحنف: تُسترحتَ من حيثُ تعبَ الكرامُ.

كان عامرُ بن كُريز أبو عبد الله بن عامر من حَمْقَ قريش، نظر إلى آبنه عبد الله وهو يخطُبُ فأقبل على رجل إلى جانبه وقال: إنه والله خرجَ مِنْ هذا وأشار إلى ذكره ومن حَمْقَ قريش العاصُ بن هشام أخو أبى جَهْل وكان أبو لهَب قامره فقمَره مالَه ثم دارَه ثم قليلَه وكثيرَه وأهلَه ونفسَه فأتخذه عبدًا وأسلمه قينًا، فلماكان ويومُ بدر بعث به عن نفسه فقيًل ببدر كافرا، قتله عمر بن الخطاب، وكان خالَ عمر ومن حمق قريش الأحوصُ بن جعفر بن عمرو بن حُريث، قال له يوما مُجَالِسُوه: ما بالُ وجهك أصفرً! أتشتكي شيئًا؟ وأعادوًا عليه ذلك، فرجع إلى أهله يلومهم ويقول لهم : أنا شاك ولا تُعْلِمُونني! أَلقُوا على الثيابَ وابعثوا إلى الطبيب، وتَمَارضَ مرة فعاده أصحابهُ وجعل لا يتكلمُ، فدخل شُرَاعةُ بن عبيد الله بن الزَّنْدَبُوذ وكان أملح مرة فعاده أصحابه وجعل لا يتكلمُ، فدخل شُرَاعةُ بن عبيد الله بن الزَّنْدَبُوذ وكان أملح مرة فعاده أصحابه وجعل لا يتكلمُ، فدخل شُرَاعةُ بن عبيد الله بن الزَّنْدَبُوذ وكان أملح مرة فعاده أصحابه وجعل لا يتكلمُ، فدخل شُرَاعةُ بن عبيد الله بن الزَّنْدَبُوذ وكان أملح مرة فعاده أصحابه وجعل لا يتكلمُ، فدخل شُرَاعةُ بن عبيد الله بن الزَّنْدَبُوذ وكان أملح .

<sup>(</sup>۱) عبارة الأناني «فأسلمه قينا وكان يأخذ منه ضريبة» ج ٤ ص ١٩

أهل الكوفة، فعرفَ أنه متمارضٌ فقال: يا فلانُ كنا أمسِ بالحُيرَة فأخذنا الخمرَ ثلاثينَ قِنْينة بدرهم، والخمرُ يومئذ ثلاثُ قنَانِيّ بدرهم، فرفع الأحوصُ رأسة وقال: كذا منى في كذا من أمّ الكاذب، وآستوى جالسا، فنثر أهله على شُراعة السكر، فقال له شراعة: أجلس لا جلستَ وهاتِ شرابكَ، فشربا يومَهما.

ومن حمق قريش بَكَّارُ بن عبد الملك بن مروان ، وكان أبوه ينهاه أن يجالسَ خالدَ بن يزيدَ بن معاويةً لِكَ يعرفُ مِن حُمِقِ ٱبنه ، فحلس يوما إلى خالد ، فقال بكّار : أنا والله كما قال الأوّل :

### \* مُرَدُّ في بني اللَّمْناء تَرْديدًا \*

وكان له بَازِ فقال لصاحب الشُّرطة : أغلق أبواب المدينة لئلا يخرج البازي .

ومن حمق قريش معاوية بن مروان أخو عبد الملك بن مروان . بينا هو وانف بباب دمشق ينتظر عبد الملك على باب طَحَّان نظر إلى حمار الطّحان يُدَوّرُ الرحا وفي عنقه جُلْجلٌ ، فقال للطحان : لِمَ جعلتَ في عنق الحمار جُلجلٌ ، فقال : ربما أدركتني سامةً أو نَعْسةٌ فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمتُ أنه قام فَصحْتُ به ، فقال معاوية أرأيت إن قام وحرّك رأسه ما علمك أنه قائم ؟ قال الطحان : ومَنْ لحماري بمثل عقل الأمير! . وقال معاوية هذا لأبي آمرأته : مَلاً تنا آبنتك البارحة بالدم ؛ فقال : إنها من نسوة يَعَبُّانَ ذلك لأزواجهن ، وقال له أيضا يوما آخر : لقد نكحتُ آبنتك يعصبة ما رأت مثلها قطّ ؛ قال : لوكنتَ عنينًا ما زوّجناك .

ومن حمق قريش سليمانُ بن يزيد بن عبد الملك ، قال يوما : لعن اللهُ الوليدَ أخى فإنه كان فاجرا، والله لقسد أرادني على أن يفعلَ بي ؛ فقال له قائل : ٱسكُتُ فوالله لئن كان هم لفد فعلَ .

خطبَ سعيدُ بن العاص عَائشة بنت عثمان على أخيه ، فقالت : هو أحمق لا أتزوجه أبدا ، له بِرْ ذَوْنَانِ أشهبانِ فهو يحتمل مَئونة آثنين وهما عند الناس واحدً . وأخبرنى رجل أنه كان له صديق له برذونان فى شِية واحدة فكما لا نظن إلا أنّ له برذونا واحدا ، وغلامان يُسَمَّيانِ جميعاً بفَتْح ، وكان إذا دعا واحدا قال : يافتحُ الكبيرُ ، وإذا دعا الآخر قال : يا فتحُ الصغيرُ .

قال أبوعَيدة : أرسل آبُ لِعِجل بن لِحُيمَ فرسًاله في حَلْبَة فِاء سابقا ، فقال لأبيه : يا أَبت ، بأى شيء أُسَمِيه ؟ فقال : آفقاً إحدى عينيه وسَمّة الأعور . وقال الشاعر : رَمَتني بنو عِبْلِ بداء أبيه م \* وأى عباد الله أنوك من عِبْلِ الله أليس أبوهُم عار عين جواده \* فأضحت به الأمثالُ تُضربُ في الجهلِ ومِن عِبل ومن عَبل حَيّان ومن عَبل ومن الدار وأشترى ويقال : دُعَة لقب ، وآسمها مارية بنت زمْعَة ، قال أبو اليقظان : ومن عِبل حَيّان أبن غَضْبان ورث نصف دار أبيه فقال : أزيد أن أبيع حصّي من الدار وأشترى النصف الباقي فتصير كُلُها لي .

ومن القبائل المشهور فيها الحمقُ والأَزْدُ، قال رجلٌ منهم في المهلّب بن أبي صُفْرَة :

نعمَ أميرُ الزَّفقيةِ المهلَّبُ \* أبيضُ وضَّاحُ كَتَيْسِ الْحَلَّبُ

\* يَنْقَضُّ بالقوم ٱنقضَاضَ الكوكَبُ \*

<sup>(</sup>۱) يقال : "أحمق من دغة" أورده المبداني في مجمع الأمثال وقال في شرحه : إنها مارية بنت معنج بالعين المهملة ورواه صاحب اللسان في مواد «غنج ودغا وجعر» بالغين المعجمة ، وفي شرح القاموس مادة جعر نقلا عن البكري في شرح أمالي القالي أن المفضّل بن سلمة قال : من أعجم العين فتح الميم ومن أهملها كسر الميم . ولها قصة مشهورة أو ردها المبداني في مجمع الأمثال طبع بولاق ج ٢ ص ١٩٣ (٢) يقال تيسُ حُلَّب وتيس ذو حُلَّب ، والحلّب بقلة جعدة غبرا ، في خضرة تنبسط على الأرض يسيل منها اللبن اذا قطع منها شيء ؛ وهي تنبت في القيظ بالقيعان وشُطْآن الأودية .

فلما أنشده المهلّب، قال: حسبُك رحمك الله! .

ومن أشعارهم :

يارُبُّ جاريةٍ في الحيّ حاليــة \* كأنهـا عُومَةٌ في جوف رَاقودٍ

وقال آخرمنهم :

زيادُ بنُ عمرٍ و عينُه تحت حاجِبه \* وأسنانهُ بيضٌ وقد طَرَّ شَارِبُهُ (٢) وقال عمر بن لِحَاً يصف إبلا :

تَصْطَكُ أَلِهُمُ على دِلاَئِكَ \* تَلَاطُمُ الأَزْدِ على عَطَائِكَ \* وَاللَّهُمُ الأَزْدِ على عَطَائِكَ وَقَال أَبُو حَنَّة النُّمْرِيّ :

وَكَانَ غَلَى دِنَانِہِمْ فِي دُورِهِم ﴿ لَغَطُ الْعَتِيكِ عَلَى خِوَانِ زِيادِ

كتب مَسْلَمةُ بنُ عبد الملك الى يزيدَ بن المهلّب : والله ما أنتَ بصاحب هــذا الأمر، صاحبُ هـُذا الأمر، مَغْمورٌ موتورٌ وأنتَ مشهورٌ غيرُ مَوْتُورٍ؛ فقام إليه رجل من الأَزْد فقال : قَدِّم آبنكَ محلدًا حتى يُقتلَ فتصيرَ مَوْتُورًا .

قام رجل من الأزد إلى عُبيد الله بن زياد فقال : أصلح اللهُ الأميرَ، إن آمرأتى هَلَكتْ وأردتُ أن أترَقِجَ أمّها وأُزوِّجَ آبنى آبنتَها وهذا عَريفِي، فأَعِنَى فى الصَّدَاق، فقال : فى كم أنتَ من العطاء؟ قال : فى سَبعِائةٍ ، قال : حُطَّا عنه أربعَائةٍ ، يَكْفِيكَ ثلثمائةٍ .

<sup>(</sup>۱) دُوَيَّـة تسبح فى الماء . (۲) ورد بالأصلين «عمرو» والنصويب عن الكامل للبرّد ص ۲۶،۳۲ ه طبع بولاق واللمان للبرّد ص ۲۶،۳۲ ه طبع لييسج وأمالى القالى ج ۱ ص ۲۶،۲ ، ج ۲ ص ۳۲،۳۲ طبع بولاق واللمان مادة «لحاً» . (۳) ألحيها جمع لحَيْ على أَفْعُلُ ، وكسرت الحاء لمناسبة اليا، ، واللحى : منبت اللحية .

<sup>(</sup>٤) العَيِك بالألف واللام : نَفِذ من الأزد والنسبة اليها عَنَكِيَّ .

<sup>(</sup>٥) العريف : القيم بأمورالقبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم و يتعرف الأميرمنه أحوالهم .

ومن حمقى الأزد قَييصَةُ بن المهلّب ، رأى جرادا يطيرُ فقال : لا يَهُولَنَّكُمُ ما تَرُوْنَ فَإِنْ عامَتُها موتَى ، وقال يوما : رأيتُ غُرْفَةً فوقَ بَيت ، وقال لغلامه : أذهب إلى بيّاض المُلَاءِ ،

ومن حمقى العرب كلابُ بن صَعصَعة ، خرج إخوتُه يَشترُون خيلًا وخرج معهم كلابُ فِحاء بِعِجْل يَقُودُه ؛ فقال له إخوتُه : ماهذا ؟ قال : فرسَّ ٱشْتريتُه ؛ قالوا : يا مائقُ ، هذه بقرةً أمَا تَرى قَرنَها! فرجع إلى بيت فقطع قَرْنَها ، فأولادُه يُدَعُونَ « بَنَى فارس البقرة » . قال الكُيْتُ :

ولولا أميرُ المؤمنين وذَبَّهُ \* يَخِيْل عن العِجلِ المُبرَقَعِ مَاصَهَلُ وكان شَذْرَةُ بنُ الزَّبْرِقَانُ من الحَمْق، دخل يوم الجمعة المسجدَ فأخذَ بِعِضَادَ فِي البابِ ثم قال: السلامُ عليكم، أيليجُ شَذْرَةُ؟ فقالوا له: هذا يومٌ لا يُستَأذنُ فيه؛ قال: أَفَيلِجُ مثلى على جماعة مثل هؤلاءِ ولا يُعْرفُ مكانهُ!

عَوانَهُ قال : آستعمل معاوية رجلا من كُلْب ؛ فذكر المجوس يوما فقال : لَعَن اللهُ المجوسَ يَنكِحُون أُمهاتهم، والله لو أُعْطِيتُ عَشرةَ آلاف ما نَكَوْتُ أُمّى ؛ فبلغ ذلك مُعاوية ، فقال : قَبَّحَهُ اللهُ! أَتُرُونَهُ لو زَادُوه فَعلَ! وعزله .

حدَّثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: سأل القومُ الحارثَ بنَ جِرَان أن يُعيِنَهُم في تأسيس مسجد؛ فقال: قَيِّرُوهُ وعليّ الوَدَعُ .

خطب والى اليمامة فقال: إن الله لا يُقَارُّ على المعاصى عبادَه، وقد أهلكَ أمَّةً عظيمةً في ناقة ماكانت تُسَاوِي مائتي درهم؛ فُسِّمي مُقَوِّمَ الناقة .

شَرَدَ بَعَيْرُ لَهَبَنَّقَةَ، وآسمه يزيد بنُ تُرُوانَ، فقال : مَنْ وَجَدَ بَعَيْرِى فَهُولُه؛ فقيل له : وَمَا يَنْفُعُكَ مِن هَذَا؟ قال : إنكم لا تَدُرُونَ مَا حَلَاوُةُ الوِّجَدَانِ .

<sup>(</sup>۱) المبرقع : الذي أخذت غرته جميع وجهه · (۲) عضادتا الباب : الخشبتان المنصو بان عن يمين الداخل منه وشماله ·

وقال المنصور للرَّبِع: كيف تَعرِفُ الريح؟ قال: أَنظرُ إلى خاتَمى فإن كان سَلِسًا فَهِى شَمَالُ و إلّا فَهِى جَنُوبُ؛ فسأل القاسمَ بنَ محمد الطَّلْحَى عن ذلك؛ فقال: أَضرِبُ بيدى إلى خُصْيَقَ فإن كانتا قد قَلَصَتا فهي شَمَالُ و إن كانتا مُتَدَلِّيتينِ فهي جَنُوبُ.

قال أبو كعب القاص فى قَصَصِه : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى كيد حمزة ما قد علمتُم فادعوا الله أن يُطعِمنا مِن كَيد حمزة . وكان يقول فى قَصَصِه : ليس فى خير ولا فيكم ، فتَبلَّغُوا بى حتى تجدوا خيرًا منى . وقال هو أو غيره فى قصصه : كان آسم الذئب الذى أكل يوسف كذا وكذا ؛ قالوا : فإن يوسف لم يأكله الذئب ؛ قال : فهذا آسم الذئب الذى لم يأكل يوسف .

حدّثى عبد الرحمن بن عبد الله عن عمّد قال : كأن قاص يَقُص في المسجد فيقول : مَثَلُ الكافر مَثَلُ قَصْرِ الإِسكافِ خارجُه حَسَنَّ وداخلُه مَخْراَةً ، ومَثَلُ المؤمِن مَثَلُ قَصْرِ زَرْبِي جداره كالح وداخلُه زَهْرَةً ، ويقول : وما الدني! أخرى الله الدنيا! إنما مَثُلُ المؤمنُ غذاؤه الدنيا! إنما مَثُلُ الرّ حمار ، بينا هو قد أَنْعظ إذ طَفِي . وقال : المؤمنُ غذاؤه فلقة وحواؤه عُلْقة ومَرقته سلقة .

أصابت داود المصابَ مُصيبةً فاغتمَّ ، فقال له صاحبُ له : لا تَتَهم الله في قضائه ، فقال داود : أَقُـولُ لك شيئا وتكتُمهُ ؟ قال : نعم ، قال : والله ما صاحبي غيره ، وآستشاره رجل في حمل أمه إلى البصرة ، وقال : إن حملتُها في البرّ خفتُ عليها النّصُوصَ ، وإن حملتُها في الماء خفتُ عليها الغرق ، فقال : خُذْ بِها سُفتجةً .

(۱) قصر بالبصرة في سكة المربد لمسلم بن عمر و بن الحُصَين بن قتيبة بن مسلم ، وكان يليه غلام يقال له : زربي . (۲) الفلقة : الكسرة ، والشّلق : شيء على خِلقة السمكة صغير له رجلان عند ذنبه كرجل الضفدع لا يَدَيْن له يكون في أنهار البصرة وليست بعر بية . كذا في اللسان ، والعلقة : شجر يبق في الشّنا، نعبّلغ به الإبل حتى تُدرك الربيع ، والسلقة : الجرادة ، لعله يريد أنه يجتزئ من المرق بالقليل منه حتى إنه ليكفيه مرق جرادة واحدة . (٣) السفنجة : أن تعطى مالا لرجل له مال في بلد تريد أن تسافر اليه فتأخذ منه خطًا لمن عنده المال في ذلك البلد أن يعطيك مثل مالك الذي دفعته اليه قبل سفرك ، وهو معرب سفته بالفارسية ومعناها الشيء المحكم ، ستى به هذا القرض لإحكام أمره .

دعا بعضُ السلاطينِ تَجنونين ليضحَك منهما، فأسمعاه فغَضِبَ فدعا بالسيف ؟ فقال أحدُهما للآخر: كنّا آثنين وقد صِرنا ثلاثةً. قال رجل لآبنسيّابة مولى بنى أسد: ما أَرَاكَ تَعرِفُ الله ؟ قال : أَتُرانِي لا أَعْرِفُ مَنْ أجاعَني وأعراني وأخراني و أخراني و في في الله عرابي : كيف يُرك بأمك ؟ قال : ما قرعتُها سوطًا قط ، وقيل لآخر وهو يضربُ أمّه : ويُحَك ! تضربُ أمّك ! فقال : أُحِبُ أَن تَنْشَأَ على أدبي ، وقال بعض الشعراء :

جُنونُكَ مَجنونٌ ولستَ بواجدٍ \* طبيبًا يُداوِى من جُنُونِ جُنُونِ جُنُونِ وَال آخر:

وكيف يُفِيقُ الدّهرَ كعبُ بنُ نَاشَبٍ \* وشَيطانُهُ بين الأهلّةِ يصَرَعُ وقال أعرابي وذكر الله عن وجل :

خلقَ السماءَ وأهلَها في جمعةٍ \* وأبوك يَمُدُرُ حَوضَه في عامِ

كان أبوالعَاجِ والي واسط، وأتاه صاحبُ شرطته بقوَّادَة فقال: أصلح الله الأمير، هذه قوّادةً؛ قال: وأيَّ شيء تَصْنعُ؟ قال: تجععُ بين الرجال والنساء؛ قال: لماذا؟ قال: للزنا؛ قال: وإنما أتيتني بها لتُعرِّفها منزلي! خلِّ عنها لعن أنه الله. وأتاه يوما نُحَنَّتُ؛ فقال له: ما هذا؟ قال: مُحنَّتُ؛ قال: وما يصنعُ؟ قال: يُنكَحُ كَما تُنكَحُ المرأةُ؛ قال: يَبْذُلُ هذا آستَه وأحظُرُ أنا عليه! آذهبْ يابنَ أخى فَارتَدُ لها.

خطَب وَكِيعُ بنُ أَبِي سُـودٍ بَحُرَاسانَ فقال : إن اللهَ خلقَ السـمواتِ والأرضَ في ستة أشهرٍ ؛ فقيل له : إنها ستّةُ أيام؛ فقال : والله لقد قلتُها وأنا أستقِلّها .

<sup>(</sup>١) مدرت الحوض أمدره ، أى أصلحته بالمَدَر وهو قطع الطين اليابس .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل الفتوغرافي، وفي النسخة الألمانية : «فارتد بها» •

تغدّى رجُلُ عند سليمانَ بنِ عبد الملك وهو يومئذ ولَّى عهدٍ وقُدّامَه جدَى، فقال له سليمان : كُلْ من كُلْيتهِ فإنها تزيد فى الدّماغ؛ فقال : لوكان هـذا هكذا كان رأسُ الأمير مثلَ رأسِ البغلِ .

أبو عبيدة : أُجْرِيَتِ الخيلُ فطلعَ منها فرسَّ سابقُ فعـل رجل من النَّظَّارَة يُكبِّر ويَثبُ من الفرح؛ فقال له رجلٌ إلى جانبه : يا فَتَى ، هذا الفرسُ فرسُكَ؟ قال : لا ولكنّ اللِّعامَ لى ، دخل أبو عَتَاب على عمـرو بن هدَّاب وقد كُفّ بصرُه والناسُ يُعزُّونه ، فقال : يا أبا زيد ، لا يَسُوءَنَّكَ ذَهابُهُما ، فإنك لو رأيتَ ثوابَهما في ميزانكَ يعزُّونه ، فقال : يا أبا زيد ، لا يَسُوءَنَّكَ ذَهابُهُما ، فإنك لو رأيتَ ثوابَهما في ميزانك تمنيّتَ أن الله قطع يديكَ ورجليكَ ودق ظهرك . كان رجلٌ يقودُ أعمى بِكِرَاء ، فكان الأعمى ربما عَمَر فيقول : اللهم أبدلني به قائدًا خيرًا منه ؛ ويقول القائد : اللهم أبدلني به قائدًا خيرًا منه ؛ ويقول القائد : اللهم أبدلني أعمى خيرًا منه .

آدَّعَى أبو بكر الشَّيباني إلى العرب ذاتَ ليلة فأصبح من الغد على الشمس فقعدَ فيها فثارتْ به مِ قُنَّ فعل يَحَكُّ جسدَه بأظفاره خَمْشًا ويقول: إنما نحن إبل؛ فقال له قائل : والله إنك تُشبِهُ العربَ ؛ فغضبَ وقال : أيقال لى هذا ! أنا والله حِرْباءُ وَثِنَّ الشمس .

ا قيل لأبى السَّفَاح عند موته: أوصِهُ؛ فقال: إنَّا لَكِرَامُ قومٍ طِّخْفَهُ؛ قالوا: قل خيرًا يا أبا السفّاح؛ فقال: إن أحبَّت آمرأتي فَأَعْطُوها بعيرا؛ قالوا: قل خيرًا؛

<sup>(</sup>١) كذا في العقد الفريدج ٣ ص ٣٠٩ وفي الأصلين «عمر بن هلزاب» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) فى الأصلين «مُنْضِيَةٌ» والتصحيح عن لسان العرب فى مادّة «نضب» وحياة الحيوان ج ١ ص ٢٠١ والتنصّب والتنصّب وهو شجر له شوك قصار تألفه الحرابي .

٢٠ (٣) طخفة بالدسروالفتح: جبل أحررطو يل حذاءه آبارومنهل . ومنه يوم طخفة لبني يربوع على
 قابوس بن المنذر بن ماء السهاء .

قال: إذا مات غلامى فهو حرّ. وقيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا الله، فأعرض، فأعادوا عليه مرارا، فقال: أخبرُونى عن أبى طالب أقالها عند موته ؟ قالوا: وما أنت وأبو طالب! قال: لا أرغبُ بنفسى عنه، ولما احْتُضِرَ العُجَيرُ السَّلُولَى قال لقوم عنده: أنا فى آخريوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، والله لئن وجدتُ لى عند الله موضعا لأكلمنه فيكم. وقيل لأوس بن حارثة عند موته: قل لا إله إلا الله، فقال: لم يَأْنِ لها بعدُ. وقيل لآخر عند موته: ألا تُوصِى ؟ قال: أنا مغفورً لى ؟ قالوا: قل إن شاء الله أن قد شاء الله ذلك، قالوا: لا تَدَع الوصيّة، فقال لبى أخيه:

بَنِي حُرَيثِ آرفع وسَادِي \* وَآحْتَفِظَا بَالِحَلَّةِ الْجِــلَادِ \* فإنما حَولَكُما الأعادِي \*

قال سَهْل بن هارون : ثلاثةً من المجانين وإن كانوا عقلاءً : الغضبانُ والعَـــيْرانُ والسكرانُ؛ قالوا : فما تقول في المُنعِظ ؟ فَضَيحكَ وقال :

وما شرَّ الشكائةِ أُمَّ عمرٍ \* بصاحبكِ الذي لا تَصْبَحيناً قال الوليد: أَلَا إِن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: إن الحجّاج جِلدةُ ما بين عبنيَّ، ألا و إِن الحِجاجَ جِلدةُ وجهى كُلِّه .

خطب عَتَّابُ بنُ وَرْقاءَ فَحَتَّ على الجهاد وقال : هذا كما قال الله تعالى : كُتِبَ القتلُ والقتالُ علينا \* وعلى الغانياتِ جَرُّ الدُّيُولِ وقال آخرُ فى الرَّبيع والى اليمامة :

شهدتُ بأنّ اللهَ حَقُّ لِقَاؤُهُ \* وأنّ الربيعَ العامِرِيّ رَقَيعُ أقادَ لنا كلبًا بكلب ولم يَدَعْ \* دِماءَ كلابِ المسلمين تَضِيعُ

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخة الألمـانية وهو الموافق لمـا فى العقد الفريد ج ٣ ص ٣١٢ والبيان والتبيين للجاحظ ص ١٧ طبع المطبعة العلمية سنة ١٣١١ هـ ، وفى الأصل الفتوغرافي : «رفيع» بالفا، وهو تحريف .

دخل شابُّ على المنصور فسأله عن وفاة أبيه، فقال: مات رحمه اللهُ يوم كذا وكذا، وكذا، وكان مرضُه رضى الله عنه كذا وكذا، وتركَ عفا اللهُ عنه من المال كذا وكذا، فانتهره الربيع وقال: أبينَ يَدَى أميرِ المؤمنين تُوالِي الدعاءَ لأبيك! فقال الشابّ: لا ألومُكَ، إنك لم تَعْرِف حلاوة الآباء؛ فما علم أن المنصور صَحِكَ مِثلَ صَحِكِهِ يومَئذِ، وكان الربيعُ لقيطًا.

دخل رجلٌ من بنى هاشم على المنصور فاستَجلسَه ودعا بغَدَائِه فقال للفتى : آدنُه ؟ فقال : قد تَغَدَّيتُ ؟ فلما خرج آستخفَّ به الربيعُ ودفع فى قَفَاه ، وقال : هذا كان يُسَلِّمُ من بعيد وَينصِرفُ ، فلمّا آستدناه أميرُ المؤمنين وأمره بالجلوس ودعاه الى طعامِه ردا ، من بعيد فينصرفُ ، فلمّا آستدناه ألميرُ المؤمنين وأمره بالجلوس ودعاه الى طعامِه بين يديه فبلغ من جهله بفضيلة المنزلة التي صَيَّره فيها أن قال : قد تَغدّيتُ ، وإذًا ليس عنده لمِنْ تَغدَّى مع أمير المؤمنين إلا سَدُّ خَلَّة الجُوع .

يونسُ الْهَجَرِئُ قال : مات رجلٌ من جُنْدِ أهل الشام فحضر الحِجَاجُ جَنَازَتَه ، وَكَانَ عَظَيمَ الْقَدْرِ ، فصلَّى وجلس على قبره وقال : لِيَنْزِلْ قبرَه بعضُ إخوانه ، فنزلَ نفرَّ منهم ، فقال أحدُهم وهو يُسوِّى عليه : رحمكَ اللهُ أبا فلان! إن كنتَ ما علمتك لَتُجِيدُ الغناءَ وتُسرِعُ رَبَّ الكاسِ ، ولقد وقعتَ فى موقع سُّوءٍ لا تخرج منه الى الدَّكة ، فما تمالكَ الحِجَاجُ أن صَحِكَ فأكثر ، وكان لا يُكثِرُ الضحكَ فى جِدِّ ولا هَنْ إل ، ثم قال له : لا أمَّ لك ! هذا موضعُ هذا! قال : أصلح الله الأميرَ ، فرسِي حَبِيسُ لو سَمِعَه يَتَغَى : ﴿ يَالَبَيْنَي أَوْقِدَى النَارَا ﴿ لاَ نَشَرَ الأَميرُ على سَعْنَة ، وكان الميت يلقبُ سَعْنَة ، وكان الميت يلقبُ سَعْنَة ، وكان الميت يلقبُ سَعْنَة ، وكان من أوحشِ خلق الله صورةً وأَدَمِهم ؛ فقال الحجاج : إنا لله ! أخرجُوه عن القبر ، ثم قال : ما أبينَ حُجَّة أهل العراق فى جَهلِكم يا أهل الشام ، ولم يَبْقَ أحدُ صَصِر القبر ، لا آستفر غ ضَحَكًا .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «وتبذل» والسياق يقنضي حذف الواو .

تبع داودُ بنُ المُعْتَمِر آمراَةً ظنّ أنها من الفواسد، فقال لها : لولا ما رأيتُ عليك مِنْ سِيما الخيرِ لم أَنْبَعْكِ، فضَحِكَت المرأةُ وأسندَتْ ظهرها إلى الحائط ثم قالت : إنما يَعتَصِمُ مثلى مِن مثلكَ بِسِيما الخير، فإذا صار سيما الخير هو الدالَّ لمثلكَ على مثلى فاللهُ المستعانُ . كان بهلولُ الجنونُ يتغنّى بِقيراطِ ولا يسكتُ إلا بدانِقٍ ، وكان رجل يَهوى جاريةً تَختلفُ في حوائج أهلها، وكانت إذا خرجتُ الى السوق ولم يعلم بخر وجها ثم رجعتُ فرآها قال وهو يُسْمِعُها: (لوَكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتُكْثَرْتُ مِن الْخَيْرُ)، وإن وعدتُه شيئا فأخلفتْ قال : (يأيَّهَ اللَّذِينَ آمنَوا لم تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ)، فإن تَعَظَّرب الشيءِ بلغها عنه قال : (يأيَّهَ اللَّذِينَ آمنَوا لم تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ)، فإن تَعَظَّبتُ لشيءٍ بلغها عنه قال : (يأيَّهَ اللَّذِينَ آمنُوا إنْ جَاءً ثُمْ قاسِقُ بِنَبَا فان تَعَظَّب اللَّذِينَ آمنُوا إنْ جَاءً ثُمْ قاسِقُ بِنَبَا

مَنَّ بعضُ الحَمْقَ بَآمَراَةٍ قاعدةٍ على قبروهى تبكى، فرق لها وقال: مَنْ هذا اللَّيتُ؟ قالت: زوجى؛ قال: فما كان عَمَلُهُ ؟ قالت: يَحفِرُ القبورَ؛ قال: أبعدَه اللهُ أمَا علم أن مَنْ حَفَر حُفرةً وقع فيها! أحدث رجلٌ من الحمق ليلةً على باب رجلٍ ، فلما خرج الرجلُ زَلِق ووقع على ذراعه فأنكسرت، وآجتمع الجيرانُ وجعلوا يَختصمون ويُوقعُونَ الظنونَ وهو ناحيةً يَسمعُ كلامَهم، فلما أكثروا قال:

رأيتُ الحربَ يَجْنِيهَا رجالٌ \* ويَصْلَى حَرَّها قَومٌ بُرَاءُ

فأخذوه وقالوا: أنتَ صاحبُنَا، قال داود المصاب: رأيتُ رؤيا نِصْفُها حقّ ونصفُها باطلٌ، رأيتُ كأنّ على عنق بَدْرَةً فمر. ثقلها أحدَثْتُ فاستيقَظْتُ فرأيتُ الحددَثَ ولم أر البَدرَة ، رئي أعرابي يبكي بكاءً شديدا، فسئل عن سبب بكائه فقال: بلغني أنّ جالوتَ قُتِلَ مظلومًا ، رأى رجلٌ أحقُ شيخا في الحمّام أعكن

<sup>(</sup>١) القيراط: نصف الدانق، والدانق سدس الدينار. (٢) البدرة: كيس فيه ألفَ أوعشرة آلاف درهم أوسبعة آلاف دينار. لسان العرب. (٣) أعكن البطن، أى في بطنه عكن وهي ثناياها.

البطن، فقال له : يا عَمْ إنى أشتهى أن أضَعَ هـذا \_ يَعْنِى ذَكَره \_ فى سُرَّتِكَ؟ فقال له الشيخ : يابن أخى فأين يكونُ آستُكَ حينئذ، نزل يهودى على أعرابى فمات عنده ، فقام الأعرابيُ يُصَلِّى عليه فقال : اللهم إنه ضيفُ وحَقُّ الضيفِ ما قد علمتَ، فَأَمْهِلْنَا إلى أن نَقْضِى ذِمَامَه ثم شَأْنَكَ والكلبَ .

وحد شي عبد الرحمن عن الأصمعي قال: كان بين أشين عبد فقام أحدهما فعل يضربه بفقال له الآخر شريكه : ما تصنع ! قال: إنما أضرب حصي ، قال أعرابي لوجل: ما آسمك ؟قال: عبدالله ،قال: آبن مَن ؟ قال: آبن عبيد الله ، قال: أبو مَن ؟ قال: أبو عبد الرحمن ، قال : أشهد إنك لتلوذ بالله لواذ يتيم جبان ، قال بعضهم : قال : أبو عبد الرحمن ، قال : أشهد إنك لتلوذ بالله لواذ يتيم جبان ، قال بعضهم : رأيت رجلين بالبصرة على باب مُويس يتنازعان في العنب النيروزي والرازق : أيهما أطيب ، فحرى بينهما كلام إلى أن تواثبا ، فقطع الكوفي إصبع البصري وفقاً البصري عين الكوفي ، ثم لم ألبث إلا يسيرا حتى رأيتُهما مُتَصافِين مُتنادِمين .

قال: وقال ثُمَامَةُ: مررتُ في غِبِّ سماءِ والأرضُ نَدِيَّةُ والسّماء مُتَغَيِّمةُ والربح شَمَالُ وإذا شيخٌ أصفَرُ كأنه جرادةً، وقد قعد على قارعة الطريق وحَجَّامٌ يَحْجُمُهُ على كاهله وأَخْدَعيه بمحاجم كأنها قِعابُ وقد مَصَّ دمَه حتى كاد يَستَفْرِغُه ، فوقفتُ وقلتُ : ياشيخُ لِم تَحْتَجِمُ ؟ قال: لمكان الصَّفَار الذي بي ، أتى الطَّمَحَانُ قومًا يعودُ عليلًا لهم فعزَّاهُم به ؛ قالوا : إنه لم يَمُتُ ، فرجع وهو يقول : يموتُ إن شاء الله ، يموت إن شاء الله ،

أبو حاتم عن الأصمعيّ عن نافع قال : كان الغَاضِرِيُّ مِنْ أَحْقِ الناس؛ فقيل له : ما خُمْقُه ؟ فعل يتربَّثُ، فلما أَكْثِرَ عليه قال : قال لى مرَّةً : البحرُ مَنْ حَفَره ؟ ما خُمْقُه ؟ فعمل يتربَّثُ، فلما أَكْثِرَ عليه قال : قال لى مرَّةً : البحرُ مَنْ حَفَره ؟ وها حُفِرَ فأينَ نبيثتُه ؟ أَتُرَى أميرَ المؤمنينَ يَقدِرُ على أن يَحْفِرَ مثلَه في ثلاثةٍ أيام ؟

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الألمانيّة «مونس » · (۲) يتربّث: يتلبث ·

<sup>(</sup>٣) النبيثة : تراب البئر والنهر .

دخل رجلٌ من الحَمْقَ من الشعراء على رجل من الأشراف يُقالُ فى نسبه، فقال: إنى قد آمتدحتُكَ بشعرٍ لم تُمُدَّحْ قطَّ بأنفعَ لكَ منه؛ قال: ما أُحُوجَنِي إلى المنفعة فهاته؛ فقال:

سَالَتُ عِن أَصَلَكَ فِيهَا مَضِي \* أَبْنَاءَ سَبَعِينَ وَقَدْ نَيْفُوا فَيَالُتُ عِن أَصَلَكُ فِيهَا مِنْ اللهِ مُنْ أَنْهُ \* مُهَاذَّبُ جُوهُمُ وُ يُعْرَفُ

فقــال له : قُمْ في لعنة الله وفي شُخطِه ! لعنك اللهُ ولعنَ مَنْ سألتَ ومَنْ أَجَابِكَ .

وحدّثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: جاء رجلٌ من الأعراب إلى عمِّه فقال: ياعمّ، إن وَلَدَ جاريةِ آلِ فلانٍ مِنّى فافتَدِهِ، ففعل؛ ثم جاءه مرّةً أخرى فقال له مثل ذلك؛ فقال له عُمّه: لو عَزَلْتَ! قال: بلغنى أن العَزْلَ مكروةً.

قال: وحدَّثنا الأصمعيّ قال: بَلَغَنِي عن شيخ جَزِعَ على ميتٍ جَزَعًا شديدًا؛ فقيلَ له في ذلك؛ فقال: نحن قومٌ لم نَتَعَوْد الموتّ.

أبوالحسن الجعفري قال: قيل لكَرْدَمِ السَّدُوسِي : كُلْ ، قال : ما أُرِيدُ ، قيل : ولِمَ ؟ قال : ما أُرِيدُ ، قيل الرَّدِ فا كثرتُ منه . ضلّ بعيرُ لأعرابي بفعل يَنْشُدُه الى أن دخل الإمارة فأخذ منها بعيرا ، فقيل له : إنّ بعيرك كان أعرابيا ، قال : إنه لما أكلَ مِن مالِ الإمارة تَبَخّت .

الهيثم عن آبن عباس قال: لما وَلِي مَروانُ وجَّهَ جيشَ آبنِ دُبِلُهَ القَيني إلى المدينة وكان يصعَدُ المنبَر ومعه الكُتلةُ من التمر فيأكلُها ثم يُلْقِي النّوى على وجوه أهل المدينة عينًا وشِمَالا، ثم يقول: يا أهل المدينة، إنى لأعلمُ أنّ هذا المكان في حرمته وموضعه

<sup>(</sup>١) تَجَّت صارُ بَحْتَيًّا جمع بخاتى وهي الإبل الخُراسانية •

ليس موضع أكلٍ ولا شربٍ ، ولكنى أُحِبُّ أَن أُرِيكُم هَوانَكُم على الله . قيل لمعلِّم بن معلِّم : مالكَ أحمق ؟ قال : لولم أكن أحمق كنتُ وَلَدَ زِنًا . قال بعض الشعراء: فإن كنتُ قد بايعتُ مروانَ طائعًا \* فصرتُ إذًا بعد المشيبِ مُعَلِّمَا وقال آخر :

وكيف تُرَجِّى العقلَ والرأى عند من \* يروح على أَنتَى ويَعَدُو على طِفلِ ابن المدائني قال : تحوّل أبو عبد الله الكَرْخي إلى الخُربية فادّى الفقة وظنّ أن ذلك يجوز لمكان لحيته وسميّته ، فألتى على باب داره البواري وجلس فجلس إليه قوم فقال له رجلُ منهم : يا أبا عبد الله ، رجلُ في الصلاة أدخل إصبعَه في أنفه فحرج عليها دم ،أي شيء يصنع ؟ قال : يَحتجمُ رحمك الله ؛ فقال له السائل : ظننتُ أنّك عليها دم ،أي شيء يصنع ؟ قال رجلُ للشَّعْبي : إني أجدُ في قفاى حكَّة فَرَى لي أنْ فقية ولم أدر أنك طبيب ، قال رجلُ للشَّعْبي : إني أجدُ في قفاى حكَّة فَرَى لي أنْ أحتجم ؟ فقال الشعبي : الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة ، وقال له آخر : رجلُ آستمني في يوم من شهر رمضان هل يُوجَرُ قال : أَوَمَا يرضَى أن يُفلت رأسًا رجلُ آستمني في يوم من شهر رمضان هل يُوجَرُ قال : أَوَمَا يرضَى أن يُفلت رأسًا يرأس ، نازع التيمي رجلُ من بني عمّه في حائط بينهما فبعث إلى قوم يُشهِدُهُم، فأتاه جماعة من القبائل ، فوقف بهم على ذلك الحائط وقال : أشهدكم جميعا أن نصف هذا الحائط لى ، وقدم آخرُ رجلًا إلى القاضى في شيء يدّعيه عليه ، فأنكر الرجلُ ، فقال : أيها القاضى آكتُب إنكاره ؛ فقال القاضى : الإنكار في يدك متى شئت ،

قال مَسعدةُ بن طارق الذّراع: إنّا لوقوفُ على حدود دار لِنقسِمَها ونحن فى خصومة، إذ أقبلَ سِيّدُ بنى تميم ومُوسِرُهم والمصلّى على جنائزهم، فأمسكنا عن الكلام؛ فقال:

<sup>(</sup>١) الخرية : موضع بالبصرة . (٢) البوارى جمع بارية : الحصير المنسوج .

<sup>·</sup> ٢ (٣) فى الأصل : الزارع · ولعل الصواب ما أثبتناه هنا نقلا عن العقد الفريد فإنه منسوب إلى الذرع وهو القياس بالذراع .

حَدِّثُونِي عن هذه الدارِ هل ضَمَّ منها بعضُنا إلى بعض أحدا ؟ قال مسعدة : فأنا منذ ستين سَنَةً أُفَكِّرُ في كلامه فما أَدْرِي ما عَني . أنت جارية أبا ضَمْضَمِ فقالت : إنّ هذا قَبَّلِي عافاكِ الله كما قَبَّلِي عافاكِ الله كما قَبَّلِي عافاكِ الله كما قَبَّلِي عافاكِ الله كما قَبَّلَكِ ، فإن الله يقول : (وَٱلْحُرُوحَ قِصَاصُ ) .

حدَّثَى أَبُو حَاتِم عَن الأَصْمَعَى قَالَ: أُلْقِيَتْ عَلَى رَجِلٍ فَرِيضَةٌ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْه فِعَلَ يَحْسُبُ غَيرَهَا؛ فقالوا له فى ذلك؛ فقال: عسى أن يكونَ تَرَكَ غيرَ مَا ذَكَرُوا .

حدّ في مجمد بن عمر عن آبن كُناسَةَ قال: قال بعضُ الطالبيّين لِأَشْعَب: لو رَويتُه؛ قال: الحديث وتركت النوادر كان أنبل لكَ؛ قال: والله قد سمِعْتُ الحديث ورويتُه؛ قال: فَلَدُّنَا؛ قال: حدّ في نافعٌ عن آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خَلَّتَان مَنْ كانتَا فيه كان مِنْ خَالصةِ الله؛ قال: هذا حديثُ حسن فما هُما ؟ قال: نَسِي نافعٌ واحدةً ونسيتُ أنا الأخرى . وكان بالبَصْرة ثلاثةُ إخوة مِن ولد عتّابِ بن أسيد كان أحدُهم يَحُجُّ عن حَمْزةَ ويقول: آستُشْهِد قبل أن يحج، وكان الآخر يُضَحّى عن أبي بروعمر ويقول: أخطأا السنة في ترك الأضحية، وكان الآخر يُفطر عن عائشة أيامَ التشريقِ ويقول: غلطتُ في صومِها أيامَ العيد، فمنْ صامَ عن أبيهِ وأمّه فأنا أفطرُ عن أبيهِ وأمّه فأنا

قال ثُمَامةُ : كَنَّا في منزل رجل من الدَّهاقينِ وفينا شيخُ منهـم، فأتَى رَبُّ البيتِ بِدُهْنِ طِيبٍ فدَهَنَ بعضُنا رأسَه وبعضُنا لِحيتَه ومَسحَ بعضُنا شارِبَه و بعضُنا يديه، فقال أحدُهم : آدْهُنُوا أَستَاهَكُم تَأْمنُوا الْحَزَازَ، وأُمِرُّوها على وجوهكم ؛ فأخذ شيخُ

<sup>(</sup>١) في العقد الفريدج ٣ ص ٣١٣ : هل ضمّ منها بعضها الى بعض أحدا .

<sup>(</sup>٢) الدهاقين جمع دِهْقان : رئيس الإقليم •

<sup>(</sup>٣) الحزاز: هُبرَيَة في الرأس كأنه تُخالة ، واحدته حزازة .

منهم بطرف إضبعه فأدخله فى أنفيه ومسحَ حاجبيه، فعَمَدَ الشيخُ إلى بقية الدّهن فصبّه فى أذنه؟ قال: فى أذنه؛ فقلنا له: ويحك! هل رأيتَ أحدا أُتِى بدهنِ طِيب فصبّه فى أذنه؟ قال: إنه مع هذا يضرّنِي .

قال عبد الله بن المبارك : كان عندنا رجل يُكُنَى أبا خارجة ، فقلتُ له : لِم كَنُوك أبا خارجة ، فقلتُ له : لم كَنُوك أبا خارجة ؟ قال : لأنى وُلِدتُ يوم دخل سليانُ بن على البَصرة ، قال عمرو بن بَحْر : ذكر لى ذاكر عن شيخ من الإباضية أنه جرى ذكر الشيعة عنده فأنكر ذلك واستد غضبه ، فقلتُ له : ما أنكرت ؟ قال : أنكر مكان الشين في أقل الكلمة لأنى لم أجدها قط إلا في مسخوط عليه مثل شؤم وشر وشيطان وشُح وشَغْب وشيب وشك وشرك وشتم وشيع وشيعة وشطر به وسلام وشائى وشعج وشوصة وشابشتي وشكوى ، فقلت : ما تقوم بهؤلاء قائمة أبدا ، قال : وسمعت رجلا يقول : عجبت لمن يأخذه النوم وهو لا يزعم أن الاستطاعة مع الفعل ، فقلت له : ما الدليل على ذلك ؟ فقال : سبحان الله ! الأشعار الصّحاح ، قلت : مثل ماذا ؟ قال : مثل قول رُوْبة :

\* مَا إِنْ يَقَعْنَ الأَرضَ إِلَّا وَفُقًا \*

وقـــوله : ﴿ يَهُو بِنِّ شَيًّى وَيَقَعْن وَفُقًا ﴿

وقسوله: \* مِكَّ مِقْرِ مُقْبِلُ مُدْبِرُ مَعًا \*

وقولهم فى المثل : وُوَقَعَا كَعِكْمَىْ عَيْرٍ، "ثم قال : هل فى هذا تَقْنَع؟ قلتُ : بلى وفى دُون هذا .

<sup>(1)</sup> فى الأصلين: ''فى أوّل كلمة'' بالتنكير وظاهر أن السياق يأباه ؛ فلعلّ الصواب ما ذكرناه أو أن فى الكلام حذفا . (٢) كذا بالأصلين ولم نجده فى مادة «شحج» فى اللسان والقاموس مصدرا أو غيره . ولعله محرّف عن «شَجَج» وهو أثر الشجّة فى الجبين .

<sup>(</sup>٣) كذا فى النسخة الألمانية ، وفى الأصل الفتوغرافي «بعدها» بدل «أبدا» ·

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي اللسان في مادة عكم: «هُمَا كَعَكْمَي العَيْرِ» والْعُكم : الْعِدْل مادام فيه المتاع.

وعَد رجلٌ رجلا من الحمق أن يُهُدى له من مكة نعلًا، فطال عليه الآنتظارُ ، فأخذَ قارورةً فبال فيها ثم أتى بها الطبيبَ ثم قال: آنظُر فى هذا الماء هل يُهدى لي بعضُ إخوانى نعلًا حَضْرَميةً؟ . وقال الزّياديّ: منّ أشعبُ برجلٍ يعمَلُ طَبَقًا وقال له : زد فيه طوقًا؛ قال : ولم ؟ قال : لعلّه يُهْدَى لي فيه شيءٌ .

أبو حاتم عن الأصمعيّ قال حدّثنا إبراهيمُ بن القَعْقَاع قال : رأيتُ أشعبَ بسوق المدينة معه قطيفةٌ قد ذهب خَمْلُهَا وهو يقول : مَنْ يَشتَرِى مِنّى الرَّمِدَة؟ فأناه رجلُ فَسَاوِمَه ؛قال : أَبرأُ إليكَ من عيبِ فيها ؛قال : وما هو؟ قال : تَحترِقُ إن أنتَ لبِسْتَها .

سقط أعرابي من بعير له ، فانكسرت ضِلَعُ من أضلاعه فأتى الجابر يستوصفُه ؛ فقال : خُذْ تمرًا جيّدا فانزعُ أقماعَه ونواه وآعجِنه بسمن ثم آضيده عليه ؛ قال : أى يأتي أنتَ مِن داخلٍ أم من خارجٍ ؟ قال : مِنْ خارجٍ ، قال : لا أبا لشَائِيكَ هو من داخل أنفعُ لى ؛ قال : ضَعْه حيثُ تعلمُ أنّه أنفعُ .

مات آبن صغير لأعرابي ، فقيل له : نَرجُو أن يكون لك شفيعًا ؛ فقال : لا وَكَلنا اللهُ إلى شفاعته ، حَسْبُه المسكين أن يقومَ بأمر نفسِه .

جاء أعرابي إلى المسجد والإمامُ يخطبُ، فقال لبعض القوم: ما هذا؟ قال: يدعونَ الناسَ إلى الطعام؛ قال: فما يقول صاحبُ المنبر؟ قال: يقول ما يَرْضَى الأعرابُ أن يأكلوا حتى يحلُوا معهم؛ فتخطَّى الأعراب الناسَ حتى دنا من الوالى فقال: يا هذا، إن الذين يفعلون ما تقول سفهاؤنا.

أخذ الحجاجُ لِصًّا أعرابيًا فضربه سبعَائةِ سوط فكلّما قرعه بسوط قال: اللهم شكرًا؛ فأتاه آبنُ عمِّ له فقال: والله ما دعا الحِجّاجَ إلى التمادى في ضربك إلا كثرةُ

<sup>(</sup>۱) كذا فىالنسخة الألمانية وفى الأصل الفتوغرافى : «الومدة» والرمدة : الكدرة التي صارت كلون . ٢ كالرماد . (۲) في الأصلين « أو » وسياق الكلام يقتضى « أم » .

شَكْرُكَ، لأن الله يقول: (لَئِنْ شَكْرُتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ)؛ فقال: إنّ هــذا في كتاب الله؟ فقال: اللهمّ نعم؛ فأنشأ الأعرابيُّ يقول:

يا رَبِّ لا شُكْرَ فَلَا تَزِدْنِي \* أَسْرَفْتُ فَ شَكَرَكَ فَاعَفُ عَنِّى باعِدْ ثوابَ الشاكرين مِنِّى

فبلغ الحجاجَ فحلّى سبيلَه . جاء أعرابي إلى صَيْرَفَ بدرهم ، قال : هذا سُتُوقُ ، فقال الأعرابي : وما هو السُّتُوقُ بأبى أنتَ ؟ قال : داخِلُه نُحَاسٌ وخارجُه فضّة ، قال : ليس كذلك ، قال : أكسِرُه فإن كان كذلك فأنا منه برىء ؟ قال : نعم ، فكسره فلما رأى النحاس قال : بأبى أنتَ ، متى أموتُ ؟ فأنا أشهدُ أنك تعلم الغيبَ .

لما حضرت الحُطَيئة الوفاة قال: آحلونى على حمار فإنه لم يَمُتْ عليه كريمٌ قطّ ١٠ فلعلّى أن أبقَ، ثم تمثّل:

لِكُلِّ جِـدِيدٍ لَذَّةً عَيرَ أَنَّى \* رأيتُ جديدَ الموتِ عَيرَ لَذيذ

المدائني قال: دعاً رجلٌ بمكة لأمّه؛ فقال له قائل: فما بالُ أبيك؟ قال: هو رجلٌ يحتالُ لنفسه، قيل لأشعب: أرأيت أحدًا قطّ أطمَعَ منك؟ قال: نعم خرجتُ إلى الشأم فنزلتُ أنا ورفيقٌ لى بَدْير فيه راهبٌ، فتلاحينا فى أمر فقلتُ: الكاذبُ مِنّا كذا من الراهب فى كذا مِن أُمّه، فأتى الراهبُ وقد أنعظَ وهو يقول: بأبى مَن الكاذبُ منكا؟ . من إسحاقُ بنُ سليانَ بن على الهاشمي يقاص وهو يقرأ: بأبى مَن الكاذبُ منكا؟ . من إسحاقُ بنُ سليانَ بن على الهاشمي يقاص وهو يقرأ: (يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَتَجَرَّعُهُ و يُسِيغُهُ .

الأصمى عن أبيه : قلتُ لأعراب : أفيكم زِنًا؟ قال : بالحرائر؟ ذاكَ عند الله عظيمٌ، ولكن مُسَاعاةً بهذه الإماء ، موسى بن طلحة قال : جاءنا على بن أبى طالب رحمه الله ونحن في المسجد شَـبَابُ من شَبَا بِ قريش ، فنحينا له عن الأسطوانة

وقلنا : هاهنا ياعم ؛ فقى ال : يا بنى أخى، أنتم لشيوخكم خيرٌ مِن مُهْرة فإنه إذاكبِرَ الشيئخ فيهم شَذُوه عِقالًا ثم يُقالُ له : ثِبْ فيه ، فإن وَتَب خَلُوا سبيلَه وقالوا : فيه بقيّة من عُلَالةٍ ، وإن لم يَثِبْ قدّموه فضربوا عِلَاوته وقالوا : لا يُصِيبُكَ عندنا بلاءً.

قيل لبحر بن الأحنف : ما يمنعك أن تكون مثل أبيك ؟ قال : الكسل ، وقال يومًا لزَ رُاء جارية أبيه : يا زانية ب فقالت : لو كنت كذلك جئت أباك بمثلك ، أبو الحسن قال : جاء قوم إلى رجل من الوجوه فقالوا له : مات جارك فلات فير لنا بكفن ب فقال : ما عندنا اليوم شيء ولكن تعودون ، قالوا : أفنملي إلى أن يتيسر عندك شيء ! ، وأتى رجل رجلا فقال له : أصلحك الله ، تُعيرُنا ثو با نكفّن فيه ميتا ؟ . قال قاسم التمار في كلام له : بينهما كما بين السماء إلى قريب من الأرض ، وقال أيضا : رأيت إيوان كسرى فإذا هو كأنم رُفعت اليد عنه أقل مِنْ أمس ، وقال أيضا : رأيت إيوان كسرى فإذا هو كأنم رُفعت اليد عنه أقل مِنْ أمس ،

كان عبد الملك بن هلال الهينابي له زَبِيلٌ مملوء حصّا للتسبيح، فكان يُسَبِّح بواحدة واحدة ، فإذا مَل طرح ثِنتين ثَم ثلاثا ثلاثا ، فإذا زاد مَلاله طرحه قبضةً وقال : سبحان الله عددك ، فإذا صَجِرَ أخذ بِعُرَى الزَّبيلِ وقال : الحمد لله بعدد هذا كلّه . دخل قوم منزل الرَّستُمي لأمرٍ وقع ، فحضر وقت صلاة الظهر فقالوا : كيف القبلة في دارك هذه ؟ فقال : إنما نزلناها منذُ شهر .

المدائن عن على بن مجاهد عن حميد بن أبي البَخْتَرِي أن الشعبي قال: مَرِضتُ فلقيت آبن الحُرُّر فأمرني أن أمشى كل يوم إلى النَّوِيَّة، فكنت أغدوكل يوم إليها،

<sup>(</sup>١) •هرة : حي من العرب و إليهم تنسب الإبل المهريّة •

<sup>(</sup>٢) العلاوة : أعلى الرأس والعنق •

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين ولم نجد لهذه النسبة أصلا في أسماء الأشخاص والقبائل والبلدان وغيرها .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل الفتوغر إ في وتؤيده كتب اللغة والأنساب، وفي الألمانية «البحتري» بالحاء المهملة .

فانصرفت ذات يوم فلمّاكنت فى جُهينة الظاهرة إذا شيخٌ منهم قاعد على طنفسة مُتّكيًّ على وسادة ، فسلّمت ثم ألقيت نفسى على الرمل ، فقال : لقد جلست جلسة عاجز أو ضعيف ، قلت : قد جمعتُهما ، قال : أدام الله لك ذلك . ثم قال : إن أهلى كانوا يتخوفون على ثلاثا : نقصان البصر وترك النساء والقطاف فى المشى ، فوالله إنهم ليرون الشخص واحدا وأراه آثنين ، ولقد تركت النساء فما لى فيهن من حاجة ، و إنى لأمشى فأهملج ، قلت : أدام الله لك ذلك .

قال المدائن : ركب يزيد بن نَهْشَل النهشل بعيرا وقال : اللّهم إنّك قلت (وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِئِينَ) وإنّى لبعيرى هذا لمُقْرِن ؛ فنفَر به فطرحه و بقيت رجله فى الغَرْز، فعل يضرب برأسه كل حَجَر وَمَدر معتى مات .

ا حدثنا أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: آختصمت الطَّفَاوة وبنُو راسِب في رجــل يدّعيه الفريقان إلى آبن عِرْباض، فقال: الحكم بينكم أبينُ من ذلك، يُلْقَى في النهر فإن طفا فهو لطفاوة، و إن رسَب فهو لبني راسِب.

المدائني قال ; لما حضرت الحُطَيْئة الوفاة قيل له : أوص؛ قال : بم أوصى! مالى للذكور دون الإناث؛ فقالوا : إن الله لم يأمر بهذا؛ فقال : لكنى آمُر به، ثم قال : ويل للشعر من راوية الشعر؛ فقيل له : أوص يا أبا مُليكة للساكين بشيء؛ قال : أوصيهم بالمسألة ما عاشوا فإنها تجارة لن تبور . قيل : أعتق عبدك يَسَارًا ؛ قال : أوصيهم بالمسألة ما بيل : فلان اليتيم ما تُوصى فيه؟ قال : أوصى يَسَارًا ؛ قال : آشهدوا أنه عبد ما بق . قيل : فلان اليتيم ما تُوصى فيه؟ قال : أوصى أن تأكلوا ماله وتَذيكوا أمّه ؛ قالوا : ليس إلا هذا! قال : آحملوني على حمار فإنه لم يمت عليه كريم لعلى أنجو؛ ومات مكانه .

٢) كذا في النسخة الألمانية ، وفي الأصل الفتوغراني : «الطاهرة» .

<sup>(</sup>٢) الطفاوة و بنو راسب : حَيَّان من العربُ .

لمّا حضرت سعد بن زيد الوفاة جمع ولده وقال : يا بَنى أوصيكم بالناس شرّا ، كُلّموهم نَزْرا، والنظروا اليهم شَزْرا، ولا تقبلوا لهم عُذْرا، وَصَّروا الأَعِنَة، والشَّحذوا الأسِنة، تأكلوا القريب، و يرهَبكم البعيد . ولمّا حضرت وكيّعا الوفاة دعا بنيه فقال : يا بَنى أنّى لأعلم أن قوما سيأتونكم قد أقرحوا جباههم وعرَّضوا لحاهم يدّعون أن لهم على أبيكم دَينا فلا تَقْضُوهم ، فإن أباكم قد حَل من الذَّنوب ما إن غفر الله له لم تضرُره ، وإلّا فهى مع ما تقدّم .

تقدّم رجل من بنى العَنْبر الى سَوَار فقال: إن أبى مات وتركنى وأخًا لى، وخطّ خطّين ناحيةً، ثم قال: وهَجِينًا لنا، ثم خط خطّا آخر ناحيةً، ثم قال: كيف ينقسم المال بيننا؟ فقال: المال بينكم أثلاثا إن لم يكن وارثُ غيركم ؛ فقال له: لا أحسبك فهمت، إنه تركنى وأخى وهجينًا لنا؛ فقال سوّار: المال بينكم سواء؛ فقال الأعرابي أياخذ الهجينُ كما آخذ ويأخذ أخى؟ قال أجَل ! فغضِب الأعرابي وقال: تعلم والله أنك قليل الخالات بالدَّهناء؛ فقال سوّار: إذًا لا يضرنى [ذلك] عند الله شيئا.

قال بعض العُمَّال لأعرابي : ما أحسبُك تدرِى كم تصلّى فى كلّ يوم وليلة ؛ فقال : أرأيتَ إن أنبأتُك بذلك تجعل لى عليك مسألة ؟ قال : نعم ؛ قال الأعرابي : إن الصَّلاة أربع وأربع \* ثم ثلاثُ بَعدهن أربع الصَّلاة أربع صلاة الفَجر لا تُضَيَّعُ

قال : قد صدقتَ ، فَسَلْ ؛ قال : كم فَقَارُ ظهرك ؟ قال : لا أدرى ؛ قال : أفتحكمُ بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك !

أخبرنى رجل حضر مجلس مجمد بن الجَهْم البرمكيّ أنه دخل عليه رجل يكتب في حوائج له ؛ فقرأها ووعده قضاءها ؛ فنهَض وهو يدعو له وقال : أبقاك الله وحفظك وأتمّ نعمتَه عليك ؛ فقال له مجمد بن الجهم : كتابى اليك وأنا في عافية .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن العقد الفريد ج ٢ ص ٩٢

#### طبائع الإنسان

حدَّثنى عبد الرحمن بن عبد المنعِم عن أبيه عن وَهْب بن مُنَبِّهِ أنه وجِدٍ في التَّوْراة: إتَّى حين خلقتُ آدم رَكَّبت جسده من أربعة أشــياء ثم جعلتها وراثة في ولده تنمي في أجسادهم ويَنمُون عليها الى يوم القيامة : رطُّب و يابس وُسُعْن و بارد، وذلك لأني خلقته من تراب وماء ثم جعلت فيه نفسا و رُوحا، فيُبوسةُ كلّ جسدمن قبَل التراب، ورُطو بتُه من قبل الماء، وحرارته من قبل النفيس، و برودته من قبل الروح، ثم خلقت الجسد بعد هذا الحَلْق الأوّل أربعةَ أنواعٍ من الخَلْق الآخروهي ملَاكُ الجسد بإذني وقوامُه، لا يقوم الجسد إلا بهنّ ولا تقوم واحدة إلا بهن، المرّة الصفراء والمرّة السوداء والدُّم والبُّلْغَمِ، ثم أسكنتُ بعضَ هذه الحلَّق في بعض فحعلت مَسْكَن البيوسة في المرَّة السوداء ومسكنَ الرطوبة في الدم ومسكنَ البرودة في البلغم ومسكنَ الحرارة في المِرّة الصفراء، فأيُّما جسد آعتدلت فيه هذه الفطَرُ الأربعُ فكانت كلِّ واحدة منهنّ رُبُعا لا يزيد ولا ينقص كملت صحّته وآعتدل بُنيانه، و إن زادت واحدَّة منهنّ غلبتُهر. ّ ح وقهرتهن ومالت بهن ودخل على أخواتها السَّقَم من ناحيتها بقدر ما زادت و إذا كانت ناقصةً تقــُلُ عنهنّ مِلن بها وعلَونها وأدخلن عليها السّقم من نواحيهنّ لقاتبها عنهن حتى تَضعُف عن طاقتهن وتعجّزَ عن مُقاومتهن ؛ قال وهب : وجعل عقله في دماغه وشَرَهُهُ في كُلْيته، وغضبَه في كَبده، وصَرامتَه في قلبه، ورُعبه في رئته، وضَحِكَه في طِحَاله، وحربَّه وفرحَه في وجهه، وجعل فيه ثلثائة وستين مَفصلاً .

<sup>(</sup>۱) فى الألمانية : «واذا كانت ناقصة نقلن عنها وملن ...» •

<sup>(</sup>٢) كذا فىالعقد الفريد ج ٣ ص ١ ه ٣ وفى الأصلين : «عن مقاربتهن » والفعلان فيهما (تضعف وتعجز) بالياء والسياق يقتضى تاء التأنيث كما وضعنا .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين وسرّه . وما ذكرناه عن العقد الفريدج ٣ ص ١ ٥٣

قال : حدَّثنى زيد بن أُخْرَم قال : حدَّثنا بشر بن عمر عن أبي الِّزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووكل أبن آدم تأكل الأرضُ إِلا عَجْبَ الذنب منه خُلقَ وفيه يُركّب، وقالت الحكماء: الخَنَثْ يعترى ٱلأعراب والأكراد والزُّنج والمجانين وكلُّ صنف إلا الخصيات فإنه لا يكون خَصيٌّ مُعَنَّث. وقالوا : كُلُّ ذي ريح مُنتنة وذَفَر كالتيس وما أشبهه ، إذا خُصِي نقص نَتْنُه وذهب صُنانه غير الإنسان فإنّ نتنه يشــتدّ وصُنانه يَحدّ وعرقَه يخبُث وريُحه . وكلُّ شيء من الحيوان يُخصَى فإنّ عَظْمه يدقّ، فاذا دقّ عظمُه ٱسترخى لحمه وتبرّاً من عظمه خلا الإنسانَ فإنه إذا خُصِي طال عظمُه وعرُض. وقالوا : الخصيّ والمرأة لا يُصلّعان، والخصيّ تطول قدمه وتعظُم . وبلغني أنه كان لمحمد بن الجهم برذَونٌ رقيق الحـــافر فَصَاه فِحاد حَافَرُه، آعتبر ذلك بالإنسان إذا خُصي عظمت رجله. قالوا: والخصيّ تشتد وقعُ رجله لأن معاقد عَصَبه تسترخي، ويعتريه الاعوجاج والفَدَع في أصابعه، وتُسرع دَمعته، ويتخدّد جلده، ويُسرع غضبُه ورضاه، ويضيق صدره عن كتمان السرِّ. ويزعم قوم أنَّ أعمارهم تطول لترك الجماع، قالوا : وتلك عِلَّهُ طُول عمر البغل. وقالوا : علَّة قصر عمر العُصْفُور كثرةُ سِفَاده . قالوا : وشأن الغريق إذا كان رجلا ثم ظهر على الماء أن يظهر على قَفَاه، و إن كان آمرأةً أن تظهر على وجهها . والرجل إذا ضُرِبت عنقُه سقط على وجهه ثم يقلِبه ذكَّرُه إذا آنتفخ. قالوا: وفي الغِلمان من لا يحتلم أبدا، وفي النساء من لا تحيض أبدا، وذلك عيب. وفي الناس من لا يسقط تَغْرِه ولا يستبدل منه، منهم عبد الصّمَد بن على ذكروا أنه دخل قبرَه برواضعه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أحزم . والتصويب عن كتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الفتوغرافية ؛ وفي النسخة الألمانية أربعة أصفار بعدقوله و ريحه ؛ وكتب في التعليق عليه باللغة الألمانية : سقطت كلمة ، وفي العقد الفريد ج ٣ ص ٣٥١ : وخبث عرقه وريحه .

وللضّب لا تسقط له سنّ ، وكذلك الجنزير لا يُلقي شيئا من أسنانه ، ولذلك تقول العرب في مَنْلٍ لها: "لا آتيك سنّ الجسل" يريدون لا آتيك أبدا ، وتقول الأطبّاء : إنه ليس شيء من الحيوان يستطيع أن ينظر الى أديم السماء إلا الإنسان ، وذلك لكرامته على الله ، ويقول بعضهم : إن الجنين يغتذى دم الحيض يسيل اليه من السَّرة بغذائه ؛ وقالوا : لذلك لا تحيض الحوامل ، وقد رأين من الحوامل من تحيض ، والعرب تقول : حملت فلانة سهوا ، إذا حاضت على الحمل ، قال الهُذَليّ يمدح رجلا : ومُبرَّأً من كلّ غُبرَّ حَيض في « ورضاع مُغيلة وداء مُعضل

فأعلمك أنها لم ترعليه دم حيض في حملها، ودلّ على أنه قد يكون. قالوا: فإذا خرج الجنين مر الرّح دفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان يغتذيه الى التّدْيين، وهما عُضوان ناهدان عصبيّان فغيرًاه وجعلاه لبنا. يقول الله عنّ وجلّ: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمْ لَبناً خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِيين). قالوا: والإنسان يعيش حيث تحيا النار ويتلف حيث لاتبق النار. وأصحاب المعادن والحفائر إذا هجموا على نَفَق في بطن الأرض أو مَغَارة قدّموا شَمْعة في طَرَف قناة فإن شبت النار وعاشت دخلوا في طلب ما يريدون و إلّا أمسكوا. والعرب تنشاءم بيئر ولد الرجل إذا كان ذكرا. وكان قيس بن زهير أزرق بِكرًا بين بكرين.

<sup>\*</sup> وفساد مرضعة ودا، مغيل \* وقد أورده صاحب اللسان هكذا مجرورا وقال هو معطوف على قوله:

\* ولقد سريت على الظلام بمنشم \* وهو صدر بيت متقدّم فى القصيدة . و فى شرح الحماسة للتبريزى:

يروى مبرأ بالنصب ومبرا بالجر، فالنصب على قوله «غير مهبل» والجر عطف على قوله جلد من الفتيان .

والغبّر بقايا الحيض المغيلة : الحبلي أوالتى تُغشَى وهى ترضع ؛ ولكن الذى ورد فى اللسان والقاموس :

أغيات المرأة فهى مغيل . (٥) كذا فى الألمانية ، وفى الفتوغرافية «بادات» .

حدثني محمد بن عائشة عن حماد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : يُرَّر البِرِينِ شيطان مخلّد لا يموت الى يوم القيامة ؛ يعنى من الشياطين . قالوا : وآبن المذكّرة من النساء والمؤنّث من الرجال أخبثُ ما يكون ، لأنه يأخذ بأخبث خصال أبيه وخصال أُمّه . والعرب تذكّر أن الغَيْرَى لا تُنْجِب ، قال عمرو بن مَعْديكرِب ألستَ تصيرُ اذا ما نُسبة ت بين المُغَارة والأحق

وقال بعض الحكاء: كلّ آمرأة أو داّبة تُبطئ عن الحَبل، إذا واقعها الفحلُ فى الأيام التي يجرى الماء فى العود فإنها تحمل بإذن الله ، قال عُبيد الله بن الحسن : إذا أردت أن تحبل المرأة أن تُذكر المرأة فأغضِبها ثم قع عليها ، وقال الحارث بن كلّدة : اذا أردت أن تحبل المرأة فشّها فى عَرْصة الدار عشرة أشواط فإن رَحِها ينزل فلا تكاد تُخلف ، والعرب تقول : إن المرأة اذا لقحت فى قُبُل الطّهر فى أول الشهر عند تبلّج الفجر ثم أذكرت جاءت به لا يطاق ، قال الشاعر وجمع هذه المعانى :

لقحت في الهلال عن قُبُلُ الطَّه \* ر وقد لاح للصباح بشيرُ ويقولون: إذا أكره الرجلُ المرأة وهي مذعورة ثم أذْ كرت أنجبت، قال أبو كبير الهذليّ: حمَلتْ به في ليله من ودةً \* كرها وعَقْدُ نطاقها لم يُحلل وه) فأتت به حُوشَ الجَنان مُبطَّنًا \* سُمُدًا اذا ما نام ليلُ الهَوجل ومُبرّ أَ من كلّ غُبرٌ حيضة \* ورضاع مُغيلة وداء مُعضِل

(۱) في الاصل: قصيرا ، والتصويب عن العقد الفريد ج ٣ ص ٣٥٢ (٣) المغارة : من أغارها زوجها بترقيجه عليها . (٣) قبل الطهر: أوله . (٤) من ودة : مذعورة ، وفي تعليقات الشيخ الشنقيطي على أشعار الهذلين المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦ أدب ش : كان أبو عبيدة ينصب من ودوة والأصمى يجرها بجعل الزود لليلة . وساق هذا البيت صاحب مغنى اللبيب في أواخر الكتاب وقال : يروى بالحرصفة لليلة و بالنصب حالا من الضمير في حملت ، وضعف هذا الوجه بأن ذكر الليلة حينئذ لا كبير فائدة فيه . (٥) حوش الجنان : حديده ، ومبطن : ضامر البطن خميصه ، وسهد : قليل النوم ، والهوجل: البطيء الثقيل . وقد روى في الأصل الفتوغرافي : « اذا ما قام ليل الهوجل \* وهو تحريف والتصويب عن النسخة الألمانية ولسان العرب في مادة «حوش» .

يقول: لم ترعليه في حملها دما باقيا من حيضة ولا حملته وهي تُرضع ولا أرضعته وهي حامل؛ فكانت العرب تكره ذلك وتسبّبه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لقد همّمتُ أن أَنْهَى عن الغيلة ثم ذكرتُ أن فارسَ والرومَ يفعلونه فلا يَضرّهم" وفي حديث آخر: "وإنه ليُدرك الفارسَ فيُدَعْثِه" أي يطرحه .

حد ثنى إسحاق بن راهو يه قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن الحسن قال: رأيت جَدة آبنة إحدى وعشرين سنة . قال : وأقل أوقات حمل المرأة تسع سنين ، وهو أقل وقت الوطء . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وهى بنت تسع . وقال عبد الله آبن صالح : حد ثنى الليث عن آبن عجلان أن آمرأته حملت له مرة وأقامت خمس سنين حاملا ثم ولدت له ، وحملت له مرة أحرى ثلاث سنين ثم ولدت . قال الليث: وحملت مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين حتى خافت أن يكون فى جوفها داء ثم ولدت غلاما ، قال الليث: ورأيت أنا ذلك الغلام وكانت أمه تأتى أهلنا . وفى بعض الحديث أن عيسى بن مريم عليه السلام ولدته أمّه لثمانية أشهر، ولذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر فيعيش . وروى زيد بن الحباب عن آبن سِنان قال : حدثى ثابت بن جابان العجلي أن الضّحاك بن مُزاحم ولد وهو آبن سنة عشر شهرا . فأما يزيد بن هارون فإنه روى عن جُو يبر أن الضحاك ولد لسنتين . وولد شُعبة لسنتين ، حدثنا الرياشي أو رجل عنه قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مُؤمَّل عن آبن أبى مُليكة أن أو رجل عنه قال : يا بنى السائب ، إنكم قد أضويتُم فَانيكموا فى النزائع . قال : وقال عمر رحمه الله قال : يا بنى السائب ، إنكم قد أضويتُم فَانيكموا فى النزائع . قال : وقال

 <sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث فى طبقات آبن ســعدج ٨ ص ١٧٧ طبع مدينة ليدن وفيه مخالفة غير جوهرية
 لرواية الأصل ، وفيها : "قال مالك بن أنس : الغيلة أن يمس الرجل آمرأته وهى ترضع".

۲۰ (۲) أضوى الرجل : ولد له غلام ضاوئ ، والضاوئ : الضعيف ، (۳) النزائع جمع نزيعة وهي المرأة التي يُرزج في غير عشيرتها .

الأصمعيّ قال رجل: بنات العمّ أصبر، والغرائب أنجب، وما ضرب رءوس الأبطال كأبن عَجَميّة ، والعرب تقول: آغتر بوا لا تُضُوُوا، أي آنكِحُوا في الغرائب فإن القرائب يُضوين الأولادَ ، قال الشاعر:

إِنَّ بِلالَّا لَمْ تَشِينَهُ أُمَّهُ \* لَمْ يَتَناسَبُ خَالُهُ وعَمَّــهُ

وقال آخر:

تغَبُّهُا للنسل وهي غريبةً \* فحاءت به كالبدر خُرَقا مُعَمَّا فلو شاتم الفِتيانَ في الحي ظالما \* لما وجدوا غير التكذَّب مَسْلَما وكان يقال: أنجبُ النساء الفَرُوك، لأن الرجل يغلِبها على الشَّبه لزهدها في الرجال.

وحد ثنى أبو حاتم عن الأصمى أن المنجبة التى تنزع بولدها الى أكرم الجدين . أبو حاتم عن الأصمى قال: حد شا حرب بن قطن قال: يقال: إن الرجل يستفرغ ولد آمراً تين ، يُولد له وهو آبن تسعين سنة ، وقالت عائشة : لا تلد آمراً أو بعد خمسين سنة ، قالت الحكاء : الزّنج شرار الخلق وأردؤهم تركيبا لأن بلادهم سخنت فأحرقتهم الأرحام ، وكذلك من بَردت بلاده فلم تطبّخه الأرحام ، وإنما فَضَل أهلُ بابِلَ لعلة الاعتدال ، قالوا : والشمس شيَّطت شعورهم فقبضتها ، والشعر أذا أدنيته الى النار تجعد ، فإن زدته تفلفل ، فإن زدته آحترق ، وقالوا : أطيب الأمم أفواها الزّنج وإن لم تستن ، وكل إنسان رطب الفم كثير الريق فهو طيب الفم ، وخلوف فم الصائم يكون تستن ، وكل إنسان رطب الفم كثير الريق فهو طيب الفم ، وخلوف فم الصائم يكون ندين ، وكذلك الخلوف في آخر الليل ، وقالت الحكاء : كل الحيوان اذا ألقي في المناء سبَح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر ، فإن هذه تغرق ولا تسبَح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر ، فإن هذه تغرق ولا تسبَح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر ، فإن هذه تغرق ولا تسبَح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر ، فإن هذه تغرق ولا تسبَح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر ، فإن هذه تغرق ولا تسبَح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر ، فإن هذه تغرق ولا تسبَح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر ، فإن هذه تغرق ولا تسبَح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر ، فإن هذه تغرق ولا تسبَع إلا الإنسان والم المناء سبَع الله الهم المناء سبَع الله المناء سبَع الله و المناء سبَع المناء سبَع الله المناء سبَع الله المناء المناء سبَع الله المناء الم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وأورده صاحب النهاية واللسان على أنه حديث · (٢) الخرق : الفتى الحسن الكريم الخليقة · (٤) تستن : تستاك ·

<sup>(</sup>o) الخنورة ضدّ الرقة · (٦) الأعسر: الذي يعمل بالشال دون اليمين ·

يتعلم الإنسان السّباحة ، قالوا: والرجل اذا ضُرِبتْ عنقُه فألقي في الماء قام في وسط الماء وآنتصب ولم يلزم القعر جاريا كان الماء أو ساكنا، حتى اذا جيّف آنقلب وظَهَر بدنه كلّه مُستلقيا إلا المرأة فإنها تظهر مُنكَبَّةً على وجهها ، وقالوا : كل مَن قُطعت يداه لم يُجِد العدو، وكذلك الطائر إذا قُطعت رجلاه لم يُجِد الطيران ، قالوا : وليس في الأرض هارب من حرب أو غيرها يستعمل الحُضر إلّا أَخَد عن يساره إلا أن يترك عزمه أو سَوْم طبيعته ، ولذلك قالوا : فاءك على وحشيه ، وأنحى على شُومى يديه . وقالوا : كلّ ذي عين من ذوات الأربع من السباع والبهائم الوحشية والإنسية فإنما الأشفار لحَفنه الأعلى إلا الإنسان فإن الأشفار — نعني المُذب — لحفنيه : الأعلى والأسفل ، قالوا : ليس في الأرض إنسان إلا وهو يطرب من صوت نفسه و يعتريه الغلط في شعره وولده ، قال الطائية :

ويُسىء بالإحسانِ ظَنَّا لاكن \* هو بابنــه وبشِـــعره مفتونُ

وقالوا : كلّ ذى جِلْد فإن جلده ينسلخ إلا جلدَ الإنسان؛ فإنه لا ينسلخ كما تنسلخ جلود الأنعام ولكن اللحم يتبَعه .

حدَّثَىٰ أَبُو حَاتِمَ عَنِ الأَصْمِعَى عَنِ آبِنَ أَبِي طَرَفَةَ الْهُذَلَى عَن جُنْدُب بِن شُعَيب قال : إذا رأيتَ المولود قبل أن يغتذى من لبن أُمّه فعلى وجهه مصباحٌ من البيان؛ يريد أن ألبان النساء تُغيره؛ ولذلك قولهم : اللبن يُشتَبَه عليه؛ يراد أنه يَنزِعُ بالمولود في شبه الظِّئر. قال الشاعر :

لم أرضَع الدهرَ إلَّا تَدْىَ وَاحدةٍ ﴿ لِوَاضِعِ الْوَجِهِ يَحْمِي سَاحَةُ الدَّارِ

10

وحدّثنى الزيادي قال: حدّثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن أن عُمر أَتى بَامَرُأَة ولدت لستة أشهر فهم بها ؛ فقال له على : قد يكون هذا ، قال الله عن وجلّ : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَا ثُونَ شَهْرًا ﴾ وقال : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ ﴾ .

أبو حاتم عن الأصمى قال: آختصم رجلان فى غلام كلاهما يتعيه؛ فسأل عمر أمّه؛ فقالت: غَشينى أحدُهما ثم هَرَقْتُ دما، ثم غشينى الآخر، فدعا عمر قائفين فسألها؛ فقال أحدهما: أُعينُ أم أُسِرٌ؟ قال: أَسِرّ؛ قال: آشتركا فيه؛ فضربه عمرحتى آضطجع ثم سأل الآخر؛ فقال مثل قوله؛ فقال: ما كنتُ أرى أن مثل هذا يكون ، وقد علمتُ أن الكلبة يسفِدها الكلابُ فتُؤدّى الى كلّ فيل نجلة ، وركب الناس فى أرجلهم وركب ذوات الأربع فى أيديها، وكل طائر كفّه فى رجليه ،

### ما نقَص خَلْقُه من الحيوان

حدثنى أبوحاتم عن أبى عُبيدة قال : الفَرَسُ لا طِحَالَ له ، والبعيُر لا مَرَارة له ، والظلمُ لا مُخ لَعَظْمه ، قال زهير :

كأن الرَّحلَ منها فوق صَعْلِ ﴿ من النَّظِلْمان جُوَجُوهُ هُواءُ وَكَذَلِكَ طَيْرِ المَّالِمَةِ وَصَفْن البعير لا بَيضة وَكَذَلِك طير المَاء وحِيتان البحر لا ألسنة لها ولا أَدْمَعْة . وصَفْن البعير لا بَيضة فيه . والسَّمَكة لا رِئة لها ولذلك لا نتنقس ، وكل ذي رِئة يتنقس .

<sup>(</sup>١) القائف : الذي يُنتبع الآثارويعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الفتوغرافية وهو الموافق لما في العقد الفريد . وفي الألمانية : ركبه .

<sup>(</sup>٣) الظليم : الذكر من النعام .

<sup>(</sup>٤) الصعل : الطويل . وفي الفتوغرافية «صقل» .

<sup>(</sup>٥) الجؤجؤ: الصدر ٠

<sup>(</sup>٦) الصفن: وعاء الخصية .

## المشتركاتُ من الحيوان

الراعى بين الورَشان والحمامة ، والبَخاتى من الإبل بين العراب والقوالج ، والحمير الراعى بين الورَشان والحمامة ، والبَخاتى من الإبل بين العراب والقوالج ، والحمير الأخدرية من الأخدر وهو فرس كان لأردشير توحش فحمى عانات من الحمير فيها، وأعمارها كأعمار الحميل ، والزَّرافة بين الناقة من نُوق الوحوش وبين البقرة الوحشية وبين الضَّبْعان ؛ واسمها اشتر كاو بلنك أى بين الجمل والكركند ؛ وذلك أن الضّبعان ببلاد الحبشة يسقد الناقة فتجىء بولد خَلْتُه بين الناقة والضّبع ، فإن كان ولدُ الناقة ذكرًا عَرَض المَهاة فالقحها زَرافة ، وسميّت زرافة لأنها جماعة وهي واحدة كأنها جمل وبقرة وضبع ؛ والزَّرافة في كلام العرب الجماعة ، وقال صاحب المنطق : الكلاب تسقدها الذّاب في أرض سَلُوقية فيكون منها الكلاب السَّلُوقية .

<sup>(</sup>١) الراعى : طائر متولد بين الورشان والحام كثير النسل يعيش طويلا . (٢) الورشان : ذكر (٣) في الأصل «اليمامة» وما أثبتناه عن العقد الفريد ج ٣ القارى كا في حياة الحيوان . ص ٣٥٣ وحيَّاة الحيوان ج ١ ص ٥٥٥ ﴿ ﴿ ٤ ﴾ البخاتي جمع بحتى وهي الابل الخراسانية ٠ (٥) العراب : إبل خلاف البخاتى كما فى اللسان . (٦) جمع فالج وهو جمل ضخم ذو سنامين يحمل من السند للفحلة ٠ (٧) جمع عانة وهي القطيع من ُحُمر الوحش ٠ (٨) هو الذكر من الضباع وهو مفرد ٠ ﴿ ٩ ﴾ كلمة فارسية كما فيالقاموس والصحاح مركبة من أشتر أي البعير وكاو أي البقر و يلنك أي النمر وفي حياة الحيوان ج ٢ ص ٥ و بلك الضبع؛ والأوّل هو المعروف في الفارسية ٠ (١٠) في النسخة الألمانية «الكركن» وهو قريب مما أثبتناه وفي النسخة الفتوغرافية «الكركى» وهو طائركبر معروف · والكركند كما في حياة الحيوان حيوان طوله مائة ذراع فأكثر وسماد الحاحظ الكركدُّن ، ومعادنه بلاد الهند والنوبة وهو دون الجاموسو يقال إنه متولد بين الفرسوالفيل. وتفسير المؤلف لكلمة (أشتركاو يانك) يخالف بعض المخالفة تفسر القاموس، وتفسير صاحب حياة الحيوان . (١١) المهاة : البقرة الوحشية ، وفى الأصلين : '' المهرة '' والسياق يحتم ما وضعنا . فلعل ما فى الأصل تحريف من الناسخ . (١٢) نسبة الى سَلُوق وهي قرية باليمن تنسب اليها الدروع والكلاب · (١٣) في الاصل «بينها» وما أثبتناه عن العقد الفريد .

### المتعاديات

بين البُوم والغُراب عداوة ، وبين الفأرة والعقرب عداوة ، وبين الغراب وآبن عرس عداوة ، وبين العظاءة والنه عداوة ، وبين العنكبوت وبين العظاءة عداوة ، وبين آبن آوى والدُّجاج عداوة ، وبين السِّنور والحمام عداوة ، وبين البُوم وبين جميع الطير عداوة ، لأن البُومة ردية البصر ذليلة بالنهار فإذا كان الليل لم يقو عليها شيء ، والطير تعرف ذلك من حلها فهى بالنهار تضربها وتنيف ريشها ، ولحرصها على ذلك صار الصائد ينصبها للطير ، وبين الحمار وبين عصفور الشوك ، وبين الحمار وبين الغراب عداوة ، وبين الحمار وبين الغراب عداوة ، وبين الحية والخنزير عداوة ، والغراب مصادق للشعلب ، والنعلب مصادق الحية ، والجمل يكره قُرب الفرس أبدا ويقاتله ، وبين الأسد وبين الفيل عداوة ، ويقال : إنّ الأسد والنّي مختلفان ، والأسد والبر متفقان ،

#### الأمثال المضروبة بالطبائع

يقال: فلان «أسمُع من قُراد» ؛ والقردان تكون عند الماء فإن قرُبت الإبل منها تحرّك و أسمُع من فرس» • و «أحزم من فرخ العُقاب» ، وذلك أنه يكون في عُن ض الحبل فلا يتحرّك فيسقط • و «أحم من فرخ العُقاب» ، وذلك أنه يكون في عُن ض الحبل فلا يتحرّك فيسقط • و «أحم من

<sup>(</sup>۱) الغداف : الغراب وخص بعضهم به غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين ، لسان العرب ، (۲) هذه لغة أهل العالمية ، ولغة بنى تميم «العظاية» بالياء ، قال صاحب حياة الحيوان نقلا عن الأزهرى : هى دو يبّة ، لمساء تعدو و تتردّد كثيرا تشبه ساتم أبرص إلا أنها أحسن منه ولا تؤذى ، وتسمى شحمة الأرض وشحمة الرمل . (٣) ابن آوى : حيوان طويل المخالب والأظفار ، يأكل الطيور ، وخوف المدجاج منه أشد من خوفها من الثعلب ، ويذكر الدّميرى أن ابن آوى اذا مر تحت الدجاج وهي على الشجرة أو الجدار تساقطت و إن كانت عددا كثيرا . (٤) البير مضبوط في اللسان والقاموس بفتح الباء الأولى وسكون الثانية وصرح في حياد الحيوان أنه بفتح الأولى وكسر الثانية : نوع من السباع شبه بآبن آوى . (٥) القراد بالضم واحدته قرادة وهي دو يبة تنعلق بالبعير ونحوه .

حيّة » و «أهدى من قطاة و حمامة » . و «أخفّ رأسا من الدّئب » . و «أنوم من فَهْد » . و «أظلم من حيّة » ، وذلك لأنها تدخل جِحَرة الحَشرات وتُخرجها . و «أحذر من غراب » . و «أصنع من تَنوُّط » ، وهو طائر يصنع عُشًا مُدَلًى من الشجر . و «أصنع من سُرْفة » ، وهى دُوَيبَّة تعمل بيتا من قطع العيدان . و «أسرق من زَبابة » ، وهى فارة بَريّة ، و «أسرق من كُندُ ش » وهو العقْعَق ؛ و يقال أيضا : «أحمق من عَقْعَق » فأرة بَريّة ، و «أسرق من كُندُ ش » و « أخرق من حمامة » ، وذلك لأنها لا تُجيد لأنه من الطير الذي يُضيّع فِراخَه ، و « أخرق من حمامة » ، وذلك لأنها لا تُجيد عمل العُش فر بما وقع البيض فأنكسر ، قال عَبِيدُ بن الأبرض :

عَيُّوا بَامَ هِمُ كَا ﴿ عَيْتُ بَيَضَتُهَا الْحَمَامَهُ جعلَتْ لها عُوْدَينِ مِن ﴿ نَشَمَ وآخَرَ مِن ثمامَهُ

يقول: قَرَنت النَّسَمَ بِالثَّامِ وهو ضعيف فتكسّر و وقع البيض فانكسر، وفي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال للحواريّين: كونوا حُلَماء كالحيّات وبُلُهًا كالحمام، و «أعق من ضَبّ» لأنه يأكل ولده من الجوع، و «أبرّ من هرّة»، وهي تأكل ولدها من شدة عجبّته، و «أروعُ من تُعلّي»، و «أموقُ من رنَّمَة»، و «أزهَى من ذُبابٍ» لأنه يقع على أنف الملك وتاجه، و «أصنعُ من الدّبر»، وهي النّحل، و «أسمحُ من لافظة»، و يقال: هي العَبْر تسمحُ بالحلّب، و يقال: الرّحا، لأنها تلفظ ما تطحنه لا تخبس منه شيئا، و «أصرَدُ من عين حرباء»، و «ألح من الخُنفَساء»، و «أكيسُ من مُذَالة »، وهي الأَمة تُهان وهي نتبخر، و «أحلم من فرخ الطائر»، و «أكيسُ من قَشّة »، وهي القَرْدة، و «أجبن من صافر »، وهو ماصفر من الطير، و يقال: هو من قرق الطير، و يقال: هو من قرق من الطير، و يقال: هو من قرق قرق عن قرق من الطير، و يقال: هو من قرق قرق عن قرق من قرق من الطير، و يقال: هو من قرق قرق عن قرق من قرق من الطير، و يقال: هو من قرق قرق عن قرق من قرق من الطير، و يقال: هو من قرق عن قرق من الطير، و يقال: هو من قرق قرق عن قرق من الطير، و يقال: هو من قرق قرق عن قرق عن قرق من الطير، و يقال: هو من قرق عن قرق عن

<sup>(</sup>١) النشم بالتخريك : شجر جبليّ تنخذ منه القسيّ ، والثمامة واحدة الثمام : نبت ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أموق : أحمق ، من المُوق وهو الحمق · (٣) في مجمع الأمثال لليدانى : الحرباء · بالتعريف ، وعلله بأن الحرباء تستقبل الشمس أبدا بعينها تستجلب اليها الدف · · وورد فيه بعض هذه الأمثال بالتعريف أيضا ·

الصّافر بالمراة للريبة . و «أنمّ من صُبح» . و «أبعد من بيض الأنوق» ، والأنوق: الرّخمة تبيض في أعالي الجبال والشواهق حيث لا يبلغه سَبْع ولا طائر . و «أشجع من الرّث عفر بن » قال بعضهم : هو الأسد ، كأنه قال : أشجع من ليث لُبوث تعفر من نازعها وتصرعه ، وقال الأصمى : هو دابة مثل الحِرْ باء يتحدّى الراكب ويضر به بذّنبه . و «أحن من شارف» ، وهى النّاقة المُسِنة . و «أسرع من عَدْوَى النّوَ باء» . و «أروى من النّقاقة » ، وهى الضّفادع . و «أزنى من قرد » ، و يقول بعضهم : إنه رجل من هُذَيْل كان كثير الزّنا . و «أخدع من ضبّ » . و «أشام من الزّرقاء» . وهي ناقة .

## الأنعيام

حدثنى يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهليّ عن الأسود بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما خلق الله دابّة أكرم عليه من النّعجة " وذلك أنه ستر عورتها ولم يستر عورة غيرها .

وقال : حدَّثَى أبوحاتُم عن الأصمى عن إهَاب بن عُمَيْرِ قال : كان لنا جمل يعرِف وقال : حدَّثَى أبوحاتُم عن الأصمى عن إهاب بن عُمَيْرِ قال : كان لنا جمل يعرِف كَشْحَ الحامل من غير أن يشمها . قيل لابنة الخُس : ما تقولين في مائة من المُعز؟

<sup>(</sup>۱) وفى النسخة الألمانية : «بالمرأة المريبة» وعبارة الأساس «هو الذي يصفر لريبه فهو وَجِل أن ١٥ يُظهّرُ عليه ، وقيل : هو طائر ينكس رأسه ليلا و يتعلق برجليه وهو يصفر خيفة أن ينام فيرُخذ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين « تعقر » والسياق يقتضى ما وضعنا إذ سيق الفعل لبيان الآشتقاق • (٣) في مجمع الأمثال لليدانى : «أشأم من ورقاء» وقال : يعنون الناقة وهي مشئومة وذلك أنا ربما نفرت فذهبت في الأرض • وما في الأصل حكاه الميدانى عن أبي الندى وقال : الزرقاء ناقة نفرت براكبها فذهبت في الأرض • (٤) كذا في العقد الفريد ج ٣ ص ٣ ٥ ٣ وقد وردت هذه الكلمة في الأصل الفتوغرافي هكذا «يسها» وفي النسخة الألمانية «يسهى» • (٥) أبنة الخس : أمرأة من إياد جاءت عنها الأمثال وأسمها هند وكانت معروفة بالفصاحة •

قالت: قِنَّى ؛ قيل : فمائة من الضأن ؟ قالت : غِنَّى ؛ قيل : فمائة من الإبل ؟ قالت : مُنَّى ، والعرب تضرب المشل فى الصَّرد بالمِعْزَى فتقول : « أَصَّرَدُ من عَنْزِ جَرْباء » ، وسئل دَغْفَلُ عن بنى مخزوم ، فقال : مِعْزَى مَطِيرة ، عليها قُشَعْرية ، إلا بنى المُغِيرة ؛ فإنّ فيهم تشادُقَ الكلام، ومُصاهَرة الكرام .

وقالت العرب فيا تقول على أليسنة البهائم: قالت المعزى: الاستُ جَهُوى، والذَّبُ أَلْوَى ؛ والجلدُ رُفَاق، والشّعر دُقاق، قالوا: والضأن تضع مرة في السنة وتُفرِد ولا نُتْئُم ، والماعن قد تلد مرتين في السنة، تضع الثلاثة وأكثر وأقل، والمّاء والبَركة والعدد في الضّان؛ وكذلك الحنازير تضع الأنثى منها عشرين ختّوصًا ولا نَمَاء فيها ، ويقال: الحَوَاميس ضأنُ البقر، والبُخت ضأن الإبل، والبراذين ضأنُ الخيل، فيها ، ويقال: الحَوَاميس ضأنُ القنافذ، والنمل ضأن الذّر، ويقول الأطبّاء في لم والجرذان ضأنُ الفار، والدَّلدُ ل ضأنُ القنافذ، والنمل ضأن الذّر، ويقول الأطبّاء في لم المناعن: إنّه يو رث الحمّ و يحرّك السّوداء ويُورث النسّيانَ ويُحبّل الأولادَ ويُفسد الدّم، ولحمُ الضأن يضرّ بمن يُصرّع من المرّة إضرارا شديدا حتى يصرّعهم في غير الدّم، ولم الضأن يضرّ بمن يُصرّع من المرّة إضرارا شديدا حتى يصرّعهم في غير أوان الصرع الأهلّة وأنصافُ الشهور؛ وهذان الوقتان هما وقت مدّ البحر وزيادة الماء والذم، ولزيادة القمر الى أن يصير بدرا أثرَّ في زيادة الدّم والدماغ وجميع الرُّطو بات؛ قال الشاعر:

كأن القوم عُشُوا لحمَ ضأن \* فهم بَعجُون قدمالت طُلَاهُمُ (٢) (٥) (٤) (٥) (٤) (٤) (٥) (٤) (٥) (٤) (١) الراضع من خِلْفِها وهي مُحَفَّلة حتى تأتى على كلّ ما فيه؛ قال آبن أحمر

<sup>(</sup>۱) الصرد: البرد، لأن المعزى لا تدفأ لقلة شعرها . (۲) جهوى: مكشوفة (۳) الرجل البعج: الضعيف المشى كأنه مبعوج البطن، وفي النسخة الألمانية: « فهم يعجون » باليا، المثناة وهو بحريف . (٤) الحلف بالكسر: حَلَمة الضرع . (٥) المحقّلة: التي تُرك حلبها أياما ليجتمع اللبن في ضرعها .

إنى وجدتُ بني أعيا وجاملهم \* كالعَنز تعطفُ رَوْقيها فترتضعُ وإذا رعت الضائنة والماعزة في قصير نبت لم ينبت ما تأكله الماعزة لأن الضائنة تقرضه باسنانها والماعزة تقتلعه وتجذبه فتنثره من أصله وإذا حمل على الضائنة تقرضه باسنانها والماعزة تقتلعه وتجذبه فتنثره من أصله وإذا حمل على الماعزة فحملتُ أنزلت اللبن في أول الجمل الى الضّرع ، والضائنة لا تُنزل اللبن إلا عند الولاد، ولذلك تقول العرب «رَمَّدَتِ المعزّى فَرَنِّقُ رَنِّق» و«رمَّدَت الضأنُ فربق رَبِّق» والموات فربق ربق وبق وبق وبق أن الله وأصوات وذكو ركل شيء أحسنُ من إناثه إلا التَّيوسَ فإنها أقبع من الصّفايا ، وأصوات الذكور من كل شيء أجهرُ وأغلظ إلا إناتَ البقر فإنها أجهر أصواتا من ذكورها ، قبل لأعرابي : بأى شيء تعرف حمل شاتك؟ قال : إذا و رم حَياؤها ورجَّت شعرتها واستفاضت خاصرتها ،

قال الأصمعيّ : لبني عقيل ماعِزة لا ترد، تجتزِئ بالرَّطب، وقرأت في كتابٍ من كتب الروم : إن أردت أن تعرف ما لونُ جنينِ النعجة فانظر الى لسانها فإنّ الجنين يكون على لونه ، وقرأت فيه أنّ الإبل أَنتَحامَى أُمّهاتها وأخواتها فلا تسفيدها ، (٧) قالوا : وكلّ ثورأ فطس ، وكلّ بعيرأ علم ، وكل ذُباب أقرح ، وقالوا : البعير إذا صعُب وخافه الناس آستعانوا عليه حتى يُبرَكَ و يُعْقَل ثم يركَبَه فحلٌ آخر فيذِلّ ، والعرب تعرف

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل والصحاح والذي في اللسان في مادة «رضع»: \* إني رأيت بني سهم وعزهم \* و «أعيا» أبو بطن من أسد كما في اللسان · (۲) الجامل قطيع من الإبل معها رعيانها وأربابها · (۳) .االروق: القرن ، يريد أنهم لا يحتلبون نياقهم و إنما يرتضعونها خشية أن يسمع العافون صوت الحلب في طلبون اللبن منهم · (٤) الترميد: أن تعظم الضروع · والترنيق : الانتظار · والمعنى أن عظم ضرع الماعزة لا يدل على قرب ولادتها · (٥) أى هي لأولادها الأرباق (جمع ربق بالكسر وهو حبل فيه عدّة عُرى يُشد به البهم · كل عروة ربقة بالكسر والفتح) يعنى أن عظم ضروع الضأن يدل · على قرب ولادتها ، وهو مثل يضرب لما لا ينتظر وقوعه انتظارا طو يلا على عكس المثل الأول · على قرب ولادتها ، وهو مثل يضرب لما لا ينتظر وقوعه انتظارا طو يلا على عكس المثل الأول · (٢) الأفطس : الذي تطأمنت قصبة أنفه وآنتشرت أو آنشرم أنفه في وجهه · (٧) الأعلم : المشقوق المشفر الاعلى · (٨) الأقرح : الذي بوجهه قرحة تظهر كالغرة ·

البعير المُغَدِّ بسقوط الذباب عليه، و يقولون: بعير مَذْبوب إذا عَرَض له داء يدعو الذباب الى السقوط عليه، وقال بعض القُصّاص: مما فضَّل الله به الكَبْشَ أن جعله مستور العَورة مر . قُبُل ومن دُبُر، ومما أهان به التَّيس أن جعله مهتوكَ السِّتر مكشوف القبل والدّبر.

حدثنى عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أُميّة عن وَهْب بن مُنبّة أنه قال :كان في مناجاة عُزَيْرٍ: اللّهم إنك آخترت من الأنعام الضائنة ، ومن الطير الحمامة ، ومن النبات الحُبلة ، ومن البيوت بكّة وإيلياء ، ومن إيلياء بيت المقدس ، وفي الحديث أن آمرأة أت النبي عليه السلام فقالت : يا رسول الله ، صلى الله عليك ، إني آتخذت غنما أُبتغي نسلها ورسلها وإنها لا تنمو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما ألوانها" ، قالت : سُود ، فقال : "عفري من و بعث الى الرَّعيان "من كانت له غنم سُود فليخلطها بعُفْر فإن دم عَفْراء أزكى من دم سوداوين " ، وقال : "الغنم اذا أقبلت أقبلت أقبلت واذا أدبرت أقبلت ، والإبل اذا أدبرت أدبرت وإذا أقبلت أدبرت ولايأتي نفعها إلا من جانبها الأشام " ، والأقبط قد يكون من المعزى ، قال آمرؤ القيس :

لنا غَنَمُ نُسَوِّقها غِزارٌ \* كَأَنّ قُرُونَ جِلَّتِها عِصَىُّ فَتُمَا بَيْنَا أَقِطًا وسَمِنًا \* وحسبُكمن غِنَّى شِبَعُ ورِى

وقالوا : شِقْشِقة البعير : لَمَاتُه يُخرجها . ومن أحسن ما قيل في الغنم قول مُخَارِق آبن شهاب في تَيْس غنمه :

<sup>(</sup>۱) أغذ البعير: أصيب بالغذة، وهي طاعون الإبل . (۲) في النسخة الالمانية '' في مناجأة عزيز الله إنك . '' وظاهر أنه تحريف . (۳) الحبلة تطلق على بقلة طيبة من ذكور البقل . وعلى الكرم وعلى شجر العضاه . (٤) بكة : مكة . وإيليا . : اسم مدينة ببت المقدس . (٥) الرَّسل : اللبن . (٦) عفرى : من العفر وهو البياض . (٧) الأشأم : الشهال .

10

وراحت أصيلانا كأن ضروعها \* دلاء وفيها واتد القرن لبلب (١) له رعَنَات كالشّنوف وغرّة \* شديخ ولون كالوذيلة مُدهب وعينَا أحم المقلتين وعُصمة \* يواصلها دانٍ من الظلف مُكنب المراز) وإذا أدبرت حسبتها ناثرا، أي كأنها تعطس، يريد من أي أقطارها رأيتها وجدتها مُشرقة .

(۱) واتد القرن: متصه • (۲) قال صاحب اللهان: أراد باللبلب شفقته على المعزى التى أرسل فيها فهو ذو لبلبة عليها أى ذو شفقة • (٣) رعثنا الشاة: زنمتاها تحت الأذنين • وفي الأصل الفتوغرافي : غرثات وهو تحريف • (٤) جمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل الفتوغرافي المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل الفتوغرافي المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل الفتوغرافي المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل الفتوغرافي المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل الفتوغرافي المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل الفتوغرافي المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل الفتوغرافي المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل الفتوغرافي المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل المنافقة • (٤) بمع شنف وهو القرط ، وفي الأصل وفي الأ

كالسيوف وهو تحريف • (٥) غرة شادخة وشديخ : غشت الوجه من الناصية الى الأنف •

(٦) المرآة أو قطعة من الفضة مجلؤة ٠ (٧) العصمة : البياض فى ذراعى الظبى أو الوعل ٠
 (٨) الظلف : ظفركل ما آجتر، وهوظلف البقرة والشاة والظبى وما أشبهها ٠

(٩) مكنب : غليظ، من الكنب وهو غلظ يد الرجل والخف والحافر واليد .

(١٠) المخرف : الذي حان خرافه أي اقتطاف ثمره •

(١١) من العطووهو التناول . (١٢) القرهب من الثيران : المسنّ الضخم -

(١٣) الجزع بالفتح و يكسر : الخرز اليمانى الصيني فيه سواد و بياض ٠

(١٤) ينحوّب : يتوجّع · كذلك وردت في كتاب الحيوان ج ه ص ١٤٤ وفى الفتوغرافية : «ينخوب» ولم نجد هذا الفعل و إنما ورد الحوبة : المجاعة ·

(١٥) هكذا بالأصول، والذي في كتاب الحيوان للجاحظج ٥ ص ١٤٠ « سيد شريف يمدح » الخ بدون من رجل . قال الأصمعيّ : قال أعرابيّ يهزَأ بصاحبه : اشتر لى شاة فقّاء كأنها تضحّك ، مُندلِقةً خاصِرتاها ، لها ضِرْع أرقط كأنّه جَيْب ، قال : فكيف العَطَل؟ قال : أنَّى لهذه عَطَل! العطل : العُنق ، يقول : من سِمَنها يُحسب أنه لا عُنق لها .

ومما تقوله العرب على ألسنة البهائم ، قالت الضائسة : أُولَد رُخَالًا وأُجَرِّ جُفَالًا وأُحرَّ جُفَالًا وأُحلَب كُنباً ثِقالًا ولم تَرمِثل مالا حُفَالًا ، تقول : أُجرِّ مرة وذلك أن الضائسة اذا جُرِّت لم يسقط من صوفها شيء الى الأرض حتى يُؤتى عليه ؛ والكُنب جمع كُنبة وهي الدَّفعة من اللبن ، تقول : أُحلَب دُفعاً ثقالًا من اللبن ، وذلك لأن لبنها أدسم وأخرَ من لبن المعز فهو أثقل .

### السباع وما شاكلها

المحوش المحالات الله الله الله الله السباع أطيب أفواها من الكلاب ولا في الوحوش أطيب أفواها من الكلاب ولا في الوحوش أطيب أفواها من الطّباء ويقال: ليس شيء أشد بَغَرا من أسد وصَقْر، ولا في السباع اسبح من كلب وليس في الأرض فَى لاً من جميع أجناس الحيوان لذ كره حَمْم ظاهر إلا الإنسان والكلب والأسد لا يأكل الحار ولا يدنو من النار ولا يأكل الحامض وكذلك أكثر السباع وتقول الرُّوم : إن الأسد يُذْعَر بصوت الدِّيك ولا يدنو من الرَّه الطامِث والأسدُ اذا بال شغر كما يشغر الكلب؛ وهو قليل الشرب الماء، وتَجُوهُ

<sup>(</sup>۱) الفقم: تقدّم الثنايا العليا. (۲) فى الأصل الفتوغرافي منذلفة بالذال المعجمة والفاء و فى الألمانية «منذلقة» بالذال المعجمة والقاف. ولعل الصواب ما أثبتناه ؛ والاندلاق: الاسترخاء. (۳) الرخال: جمع رخل بالكسرو بها، وككتف: الأنثى من ولد الضأن. (٤) الحفال كغراب: العظيم. (٥) كذا فى المقد الفريد فى المقد الفريد: «الكلب». (٦) كذا فى المقد الفريد وفى الأصلين: «الحوصة». (٧) كذا فى النسخة الألمانية ، وفى الفتوغرافية: من صوت «الذنب». وعبارة الدميرى «يفزع من صوت الديك ونقر الطست». (٨) من الطمث وهو الحيض ، وعبارة الدميرى «ولا يدنو من المرأة الحائض ولو بلغ الحهد». (٩) شغر الكلب: رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل.

يشبه نَجو الكلب، ودواء عَضَّته دواء عضّة الكلّب الكلّب . وقالوا: العيون التى تضىء بالليل عيونُ الأَسْد والنَّمور والسّنانير والأَفاعيّ. والعرب تقول هو «أحمقُ من جَهِيزَةً» وهي الذِّبَة لأنها تدع ولدها وتُرضع ولد الضَّبُع. ويقولون: الضَّبُع إذا صِيدت أو قُتلت عالَ الذئبُ أولادها وأتاها باللحم؛ قال الكُميّث:

وقالوا: ثلاثة من الحيوان ترجع فى قَيئها: الأسدُ والكلب والسَّنُور، ويقال: الضّبّ أيضا. وأمراض الكلاب ثلاثة: الكلّب وهو جنون، والذَّبَحة والنَّفْرِس. والعرب تقول: دماء الملوك شِفاء من عَضّة الكلّب الكلّب والجنون والحَبل؛ قال الفرزدق:

من الدارميِّين الذين دِماؤهم \* شفاء من الداءِ الْحَبَنَّةِ والخَبْل

وبلغنى عن الحليل بن أحمد أنه قال: دواء عضّة الكَلْبِ الكَلِبِ الذَّرَارِيُحُ والعدَّس والشراب العتيق يُصنع؛ وقد ذَكركيف صَنْعته وكم يُشرَب منه وكيف يُتعالج به ، والكَلْبُ الكَلِبُ اذا عض إنسانا فربما أحاله نبًا حا مثله ثم أحبله وألقحه بأجر صغار تراها علقا في صُورِ الكلاب ،

<sup>(</sup>١) أم عامر : كنية الضبع .

<sup>(</sup>٢) الحبل على هذه الرواية حبل الرمل وروى «لذى الحبل» والمراد بذى الحبل الصائد الذى يعلق الحبل في عرقوب الضبع .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين وفي لسان العرب في مادة عال · وأورده صاحب اللسان أيضا في مادة أوس : غال أوس بالغين المعجمة وقال في تفسيرها : يعني أَكَل جراءَها ·

<sup>(</sup>٤) : الذرار يح جمع ذَرُّوح وهي دو يبة حمراء منقطة بسواد أعظم من الذباب شيئا ﴿

<sup>(</sup>ه) جمع جرو ۰

قال أبو اليقظان : كان الأسود بن أوس بن الحُمَّرة أتى النجاشيّ فعلَّمه دواء الكَلَب، فهو في ولده الى اليوم. فن ولده المُحِلّ، وقد داوى المِحَلُّ عُتيبة بن مرداس فاخرج منه مثل جَراء الكلاب عَلَقًا، قال آبن فَسُوة حين برأ :

ولولا دواء آبن المُحِلِّ وعلمُه \* هررتاذا ما الناسهر كَلِيبُها (٢) (٣) (٤) وأخرج بعدَ الله أولاد زارع \* مُولِّعةً أكتافُها وجُنوبُها

الكليب: جمع كلب على غير قياسٍ مثل عبد وعبيد .

وعض رجلا من بنى العنبر كلبُّ كَلِبُ فبال علَقا في صُور الكلاب، فقالت آمرأته: (٥) أَبَالكَ أَدْرَاصًا وأولادَ زارع \* وتلك لَعَمْرِي نُهُيْهُ المتعبِّبِ

ويزعمون أنه يطلب الماء أشد طلب، فاذا أتوه به صاح عند معاينته: لا أريد لا أريد لا أريد، أو شيئا في معنى ذلك . قالوا: وتمام حَمل الكلبة ستّون يوما، فإن وضَعت في أقل من ذلك لم تكد أولادها تعيش، و إناث الكلاب تحيض في كل سبعة أيام، وعلامة ذلك أن يَرِمَ ثَفُر الكلبة ولا تُريد السّفادَ في ذلك الوقت ، وذكور السّلوقية تعيش عشرين سنة، والإناث تعيش آثنتي عشرة سنة ، وليس يُلتي الكلب شيئا من أسنانه سوى النابين ،

قالوا: وعلامةُ سرعةِ الكلب أن يطولَ ما بين يديه ورجليه و يكونَ قصيرَ الظهر. (٨) و يوصف الكلب بصغر الوأس وطول العُنق وغِلظها و إفراط الغَضَف وزَرَق العينين

<sup>(</sup>۱) أبن فسوة كنية عنيبة بن مرداس، وظاهر ما فى الأصل أن البيتين لعنيبة نفســـه ولكن المؤلف فى كتابه الشعر والشعراء قال : فقال فيه الشاعر، ثم ساق البيتين . (۲) زارع : اسم كلب، ومنه قبـــل للكلاب أولاد زارع . (۳) التوليع أن يكون فى الدابة ضروب من الألوان .

<sup>(</sup>٧) الثفر — بالفتح و يضم — للباع والمخالب كالحياء للنافة . (٨) الغضف : استرخاء الأذن .

وعظم المقلتين وطول الخطم مع اللطافة وسَعة الشَّدقين ونُتوء الحدقة ونتوء الجَبْهة وعَرَضها، وأن يكون الشَّعر الذي تحت حَنَكه طاقةً طاقةً ويكونَ غليظا، وكذلك شعر حَدِيه، ويكونَ قصيرَ اليدين طويل الرجلين عريض الظهر طويل الصدر، في ركبته انحناء . ويكون قصيرَ اليدين طول الأذناب ، ومن علامة الفراهة التي لا تكاد تَخَلَّف أن يكون على ساقيه أو على أحدهما أو على رأس الذنب عُلَبُ ، وينبغى أن يُقطع من الساقين ، وسودُ الكلاب أعقرُها، ولذلك أم بقتلها .

قالوا: وإذا هَرِم الكلبُ أُطعِمَ السَّمْنَ مِرارا فإنه يعود كالشاب، وإذا حفى (١) دُهِنت آسته وأُجِم ومُسِح على يديه ورجليه القَطرانُ . وإذا بلغ أن يَشْغَر فقد بلغ الإلقاح . والكلب من الحيوان الذي يحتلم . قالوا في الكلبة : إنه يسفِدها كلب أسود وكلب أبيض وكلب أصفر فتؤدّى الى كلّ سافدٍ شكلَه وشبَهه .

قعد جماعة من أصحابنا يعدّون ماجاء في الكلب من الأمثال فحفظت منه: «ألأمُ (٣) من كلبٍ على عَرْق» و«أجعْ كلبك يتبعْك» و «نَعِيم كلبٍ في بُؤس أهله» و«أسمِن كلبٍ على عَرْق» كلبك يأ كلك» و «أجرض من كلبٍ على عِنى صبى » و «أجوعُ من كلبة حومل » كلبك يأ كلك» و «أحرض من كلبٍ على عِنى صبى » و «أجوعُ من كلبة حومل » و «أبولُ من كلبٍ» و «جلس فلان مَنْ جَر الكلب» و « الكلاب على [البقر] » و «الكلبُ أحب أهلِه اليه الظاعن » و «هو كالكلب في الأذى لا يعتلف ولا يدع الداّمة تعتلف » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل الفتوغرافي؛ وفي النسخة الألمانية : «أرجم» · وأُجِمَّ : يُرك ليستعيد قوته ·

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «قالوا وفي الكلبة» وظاهر أن الواو زائدة ·

العرق: العظم أكل لحمه، أو العظم بلحم .

<sup>. (</sup>٤) العِقى : أوّل حدث الصبي

<sup>(</sup>٥) الزيادة من مجمعاً لأمثال؛ وهو مثل يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة •

#### الذئب

الذئب إذا سفّد الذئبة فالتحم الفَرْجان وهجم عليهما هاجِمُ قتلهما كيف شاء، إلا أنهما لا يكادان يوجدان كذلك، لأن الذئب إذا أراد السّفاد تَوخَّى موضعا لا يطَوَّه أنيس خوفا على نفسه، وتقول الروم: إن الذئب إذا نهش شاة ثم أَفْلَتَتْ منه طاب لحمها وخفَّ وسلمت من القردان، قالوا: والذئب إذا رأى إنسانا قبل أن يراه الإنسان أبح الذئب صوت ذلك الإنسان، وقالوا: في طبع الذئب محبة الدّم، ويبلغ به طبعه أبّح الذئب صوت ذلك الإنسان، وقالوا: في طبع الذئب محبة الدّم، ويبلغ به طبعه أنّه يرى الذئب مثلة قد دَمِي فيثِب عليه فيتمزّقه؛ قال الشاعر :

وكنتَ كذئب السوء تمارأى دَمًّا \* بصاحب عوما أحال على الذم

قالوا: والفرس إذا وطئ أثرَ الذئب ثقُلت قائمته التي وطئ بها، وفي كتاب على رضى الله عنه إلى آبن عبّاس: لمّا رأيتَ العدوّ على آبن عبّك قد حَرِب، والزمانَ قد كلِب، قلبت لاّبن عمّك ظهرَ الحِجنّ بفراقه مع المفارقين، وخذُلانه مع الحاذلين، واختطفْتُ مَا قدَرتَ عليه من الأموال الختطافَ الذئب الأزلّ داميةَ المعْزَى، ويقولون: إنّ الذئب ربما نام بإحدى عينيه وفتح الأخرى؛ وقال حُميْد بن ثَوْر:

ينام بإحدى مُقلتيـــه ويتَّق \* بأُخرى المنايافهو يَقْظانُهاجع

و الذَّب أشدُّ السِّباع مطالبة، وإذا عجز عَوَى عُواء آستغاثةٍ فتسامعت الذئاب فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان فتأكلَه ؛ وليس شيء من السِّباع يفعل ذلك .

<sup>(</sup>۱) هو الفرزدق (راجع ص ۲٦ من ديوانه طبع باريس سنة ١٨٧٠) .

<sup>(</sup>٢) أحال على الدم : أقبل عليه .

 <sup>(</sup>٣) الذُّت الأزل : الأرسح (الخفيف الوركين) يتولَّد بين الضبع والذُّئب .

٢٠ (٤) في العقد الفريد وغيره :

<sup>\*</sup> بأخرى الأعادى فهو يقظان نائم \*

قالوا: لسان الفيل مقلوب طَرَفُه إلى داخل ، والهند تقول: لولا أن لسانه مقلوب للتكلّم ، والفيل إذا ساء خُلُقه وصَعُب عَصَبوا رجليه فسكَن ، وليس فى جميع الحيوان شىء لذكوره تَدى فى صدره إلا الإنسان والفيل ، والفيل المغتلم إن سمع صوت خنوص من الخنازير آرتاع ونفر ، والفيل يفزع من السنور ، وتزيم الهند أن نابى الفيل هما قرناه يخرُجان مستبطنين حتى يخرقا الحَنك ويخرُجا أعْقفين ، وقال صاحب المنطق : ظهر فيل عاش أربعائة سنة ، وقال حدثنى شيخ لنا قال : رأيت فيلا أيام أبى جعفر قيل : إنه سجد لسابور ذى الأكناف ولأبى جعفر ، والفيلة تضع في سبع سنين ،

لفَهِ\_\_د

قالوا: السباع تشتميى رائحة الفَهْد، فإذا سمِن الفهد عرَف أنّه مطلوب وأنّ حركته قد تُقُلت فأخفى نفسه حتى ينقضى الزمان الذى تسمَن فيه الفُهود ، ويعترى الفهد داء يقال له خانقة الفهود ، فإذا آعتراه أكل العَذِرة فبراً ، والوحشى المُسنّ منها في الصيد أنفع من الحَرُو المُربِّب ،

الأُرنَب

قالوا : الأرنب تَحيض ولا تسمَن إلا بزيادة اللهم ، وقَضيب الذّ كَر من الأرانب ربما كان من عَظْم ، وكذلك قضيب الثعلَب ، والأرنب تنامُ مفتوحة العين ، و إنْفَحة الأرنب إذا شربتها المرأةُ من بعد أن تطهر من المحيض مُنِعت من الحَبَل ، والكَاف إن طُلَى بدم الأرنب أذهبه ،

<sup>(</sup>۱) بالأصلين: « وضعف » وظاهر أن ما أثبتناه هو الذي يلائم السياق · (۲) المرتب: الذي يربونه لأن الجرويخرج خبّا و يخرج المسن على التأديب صـبورا غيرخب · كذا في كتاب الحيوان للذي يربونه لأن الجرويخرج نبي الكلف بالتحريك: شي، يعلو الوجه كالسمسم و يعرف بالنمش ·

# القرْد والدُّبّ

قال: حدَّثَى مُحدَ بن خالد بن خِدَاش قال: حدَّثَى سَلْم بن قُتَيبة عن هشام عن حُصَـين وأبى بَلْج عن عمرو بن ميمون قال: زَنَتْ قِرْدَةٌ في الجاهليّة فرجَمها القرود ورجمتُها معهم ، قالوا: وليس شيء يجتمع فيه الزواج والغيرة إلا الإنسانُ والقردُ ، قالوا: والدَّيْسَم جَرُو الدُّب تضعه أمّه وهو كَفِدْرَة لحم فتهرُب به في المواضع العالية من الذَّر والنَّل حتى تشتد أعضاؤُه .

### مصايد السباع العادية

السباع العادية: تُصطاد بالزَّبَى والمُعَوَّ بات وهي آبار تُحفر في أَنْسَازِ الأرض، فلذلك يقال: قد «بلغ السيلُ الزَّبي»، قال صاحب الفلاحة: ومما تُصاد به السباعُ العادية أن يؤخذ سَمَك من سمك البحر الكِبار السِّمان فتقطع قطعا ثم تُشرَّح ثم تُكلِّل كُلًا ثم توجيج نار في غائط من الأرض يقرب فيه السباع ثم تقذف تلك الكُل في النار واحدة بعد واحدة حتى ينتشر دخان تلك النار وقتار تلك الكل في تلك الأرض ثم تُطرح حول تلك النار قطع من لحم قد جعل فيها الحريق الأسود والأَفْيُون وتكون تلك النار في موضع لا تُرَى فيه حتى تُقيل السباع لريح القُتار وهي آمنة فتا كل من قطع اللحم ويُغشَى عليها فيصيدها الكامنون لهاكيف شاءوا .

<sup>(</sup>١) المغوَّ يات بفتح الواو مشدّدة : جمع المغواة وهي حفرة كالزبية تحتفر للـ سد .

<sup>(</sup>٢) أنشازجمع نشر وهو المكان المرتفع .

<sup>(</sup>٣) الزبي جمع زبية وهي الرابية لا يعلوها ماء ، وهي كذلك حفرة للا سد .

<sup>(</sup>٤) الغائط : المطمئن الواسع من الأرض .

۲ (۵) القتار: ریح الشواه .

<sup>(</sup>٦) آلحربق كحعفر : نبت كالسم يغُشي على آكله ولا يقتله

# النَّعُـام

قالوا فى الظّليم: إن الصيف إذا أقبل وآبتدا البُسر فى الحمرة آبت دا لون وَظيفيه بالحمرة ولا يؤالان يتلونان و يزدادان حمرة إلى أن تنتهى حمرة البسر، ولذلك قيل له: خاضب، وفى الظليم: إن كل ذى رجلين إذا آنكسرت إحدى رجليه قام على الأخرى وتحامل على ظُلَع غيره فإنه إذا آنكسرت إحدى رجليه جَثَم ، ولذلك قال الشاعر في نفسه وأخه :

فإنّى و إيّاهُ كَرِجْلَىْ تَعامـــةٍ \* على ما بِنا من ذى غِنّى وفقير يقول: لا غنى بواحد منّا عن الآخر. وقال آخر:

(٢) (٣) إذا آنكسرت رجل النعامة لم تجد \* على أختها نهضا ولا باستها حبوا

قالوا: وعلة ذلك أنه لا مُخّ له فى ساقيه، وكُلُّ عظم فهوينجبر إلا عظماً لا مُخّ فيه؛ ١٠ (٤) وزَماخرُ الشّاءِ لا تنجبر؛ قال الشاعر:

أَجِدَّكَ لَمْ تَظْلَعُ بِرِجل نعامة \* ولستَ بِهَاضٍ وعظمُكَ زَمُخَـرُ (ه) (ه) أَع فَيه . والظليم يغتذِي المَرْوَ والصَّخْرَ فَتُذيبه قانِصتُهُ بطبعها حتى يصرَكاك، قال ذو الرتمة يذكره :

<sup>(</sup>١) الوظيف : مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهما والجمع أُوظِفة ووُظُف ٠ • ١

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد : ولا دونها صبرا •

<sup>(</sup>٣) كذا في حياة الحيوان (ج ٢ ص ٢٠٤) وفي الأصل: «جبرا» ·

<sup>(</sup>٤) الزماخر جمع زَنْخَرَة وهي كلّ عظم أجوف لا غِّ فيه ·

القوانص للطيركالمصارين لغيرها

(١) ألهاه آءُ وَتَنَّـــومُ وَعُقْبَتُــه \* من لائح المَرْو والمَرْعَى له عُقَبُ قال أبو النجم :

والمروُ يُلقِيبُه الى أمعائهِ \* في سَرْطُمُ هادٍ على التوائهِ

والظليم يبتلع الجمَرة وربما ألق الحَجَر في النارحتي إذا صاركاً نه جمرة قُذِفَ به بين يديه فيبتلعه وربما أبتلع أوزان الحديد ، وفي النعامة إنها أخذت من البعير المَنْسِم والوظيف والعُنق والحُزَامة ، ومن الطائر الريش والحناحين والمنقار فهو لا بعير ولا طائر ، وقال أوس بن حَجَر :

وَتَنَهَى ذُوى الأحلام عَنَى حُلومُهِم \* وأرفعُ صــوتى للنَّعام المخــزَّم جعله مُخَرَّما للخَرْقين اللذين في عَرْض أنف في موضع الخِزَامة من البعير . قال يحى بن نَوْفَل :

ومشل نعامة تُدعَى بعسيرًا \* تُعَاصِينًا إذا ما قيلَ طيرى فإن قيل أُرَدٍ؟

وتقول العرب في المثل : هذا «أَمْوقُ من نعامةٍ» وذلك أنها ربما خرجت لطلب الطَّعْم فمرّت بَيض نعامة أخرى فحضنته وتركت بيضها ؛ ولذلك قال الشاعر وهو آبن هَرْمة :

<sup>(</sup>۱) الآم: شجر له ثمر يأكله النعام . (۲) قال آبن سيده: التنوم: شجر له حمل صغار كمثل حب الخروع ، ويتفلّق عرب حب يأكله أهل البادية ، وكيفما زالت الشمس تبعها بأعراض الورق ، وواحدته تنومة . (٣) قال في اللسان: وعُقبة الماشية في المرعى أن ترعى الحُلّة عُقبة ثم تحوّل الى الحَمْض ، فالحمض مُقبّتُها ، وكذلك أذا حوّلت من الحمض الى الحلة ، فالحلة عقبتها . (٤) السرطم: اللبعوم . (٥) كذا في حياة الحيوان للدّميرى ، وفي الاصل «تعاظمها» . (٦) المربّة : المقيمة ؛ وفي حياة الحيوان (ج ٢ ص ١١٤) «المربّة» .

و إنى وَتْرِكَى نَدَى الأكرمين \* وقَــدْجِى بكفِّى زندا شَحَاحا كَاركَةٍ بيضَها بالعَــرَاء \* ومُلْيسةٍ بَيضَ أخرى جَناحا

وقال سَهْم بن حَنْظَلة :

إذا ما لقيتَ بني عام \* رأيتَ جفاء ونُوكًا كبيرا نَعَامٌ تَمُنَدُ بأعناقها \* ويمنعُها نُوكُها أن تَطِيرا

و يُضربُ بها المثل فى الشِّراد والنِّفَار؛ قال بِشر بن أبى خازم :

(٢)

وأما بنو عامرٍ بالنِّسار \* فكانوا غَداةَ لَقُونا نَعاما

رُريد: مَرَّوا منهزمين . وربما حضنت النعامةُ أربعين بيضة أو نحوها وأخرجت ثلاثين رَأُلا؛ قال ذو الرمّة :

(٣) عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَرَبَعُهُ \* أَبُو ثَلاثينِ أَمْسَى وهو مُنقلِب كَأَنَّهُ خَاصَبِ بِالسِّي مَرَبَعُهُ \* أَبُو ثَلاثينِ أَمْسَى وهو مُنقلِب

والبواقى من بيضها الذى لا تَنْقُفه يقال لها : التَّرَائِكُ. وأشدُّ ما يكون الظليم عَدُوا إذا اَستدبرها كبته من إذا اَستقبل الريح لأنه يضع عُنقه على ظهره ثم يَغْرِق الريح وإذا اَستدبرها كبته من خلفه . والنعامة تضع بيضها طولا ثم تغطّيها كلَّ بيضةٍ بما يصيبها من الحضن ؟ قال آبن أحمر :

\* وُضِعَنَ وَكُلُّهُنَّ عَلَى غِمَادٍ \*

وقال آخر :

\* على غرارٍ كأستواء المُطمَر \*

<sup>(</sup>۱) النوك: الحمق · (۲) النسار: موضع، وقيل: هو ماء لبنى عامر، ومنه يوم النسار لبنى أسد وذبيان على جشم بن معاوية · (۳) كذا فى الأصل الفتوغرا فى . وفى لسان العرب فى مادة «خضب» «أذاك أم خاضب ... الح» وهى رواية الديوان، يعنى : أذاك الثور الذى وصفته يشبه ناقتى فى سرعتها أم ظليم هذه صفته · (٤) الدى : الفلاة · (٥) نقفت النعامة البيضة : ثقبتها واستخرجت ما فيها ·

والمِطمَر خيط البَنَّاء، إلا أرب ثعلبة بن صُعير خالف ذلك فقال يذكر الظليم والنعامة :

فَتَذَكُّوا مُقَلًّا رَثِيدًا بِعَدِ مَا ﴿ أَلَقَتَ ذُكَاءُ بِمِينَهَا فِي كَافُو

والرثيد: المنضود بعضه على بعض ، قالوا: الوَحش في الفلوات ما لم تعرف الإنسانَ ولم تره لا تَنفُر منه إذا رأته خلا النعامَ فإنه شارد أبدا؛ قال ذو الرقة: وكلّ أحَسم المقلتين كأنه \* أخو الإنس من طول الحلاء المغفّل يربيد: أنه لا ينفُر من الناس لأنه في خَلاء ولم يرأحدًا قبل ذلك ، وقال الأحيمر السعدي : كنتُ حين خلعني قومي وأطلَّ السلطان دَمِي وهرَبتُ وترددتُ في البوادي ظننتُ أنى قد جُزت نخل و بار أو قريب منها، وذلك أنى كنت أرى النَّوى في رَجْع الذئاب وكنت أغشي الظباء وغيرها من بهائم الوحش فلا تنفِرُ منى؛ لأنها لم ترأحدا قبلى وكنت أمشي الى الظبي السّمين فآخذُه، وعلى ذلك رأيتُ جميع تلك الوحوش قبلى وكنت أمشي الى الظبي السّمين فآخذُه، وعلى ذلك رأيتُ جميع تلك الوحوش إلا النعامَ فإنه لم آره قطّ إلا نا فرًا فرعا .

### الطــــير

قال حدّثنى زياد بن يحيى قال حدّثنا أبو عَتَّابِ قال حدّثنا طلحة بن يزيد الشامى عن بقيّة بن الوليد عن عبد الله بن أبى كبشة عن أبيه قال : كان النبيّ عليه السلام يُعجبه أن ينظر الى الأُثرُجّ و إلى الحَمام الأحمر .

حدّثنى الرياشي قال: ليس شيء يغيبُ أذناه إلا وهو يبيض؛ وليس شيء يظهر أذناه إلا وهو يليد، وروى ذلك عن على بن أبي طالب عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) النقل بالتحريك: مناع المسافر وحشمه . (۲) ذكاء: هى الشمس ، والكافر هو . . (۲) أحم : الليل ، من الكفر وهو الستر والنعطية ، يريد أنهما تذكرا متاعهما بعد الغروب . (۳) أحم : أسود . (٤) المغفّل : المجهول ، وفي الأصلين «المعقل» والتصويب عن الديوان .

حدثنى مجمد بن عبيد عن معاوية عن عمرو عن أبى إسحاق عن آبن جريح قال آبن شهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا يُقتَان النملةُ والنحلةُ والهُدهُد والصَّرد". بلغنى عن مكحول قال: كان من دعاء داود النبي عليه السلام: يا رازق النَّعاب في عُشّه ، وذلك أن الغراب اذا فَقَص عن فِراخه خرجت بِيضا فإذا رآها كذلك نَفر عنها فتفتحُ أفواهها و يُرسِلُ الله لها ذُبابا فيدخلُ في أجوافها فيكون غذاءَها حتى تسود، وإذا آسودت عاد الغراب فعَذَّاها و يرفعُ اللهُ عنها الذبابَ .

قال حدَّنى أحمد بن الخليل عن محمد بن عباد عن الوليد بن كثير عن عبد الملك ابن يحيى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وولا تَطرُقوا الطيرَ في أوكارها فإن اللهَ أمانُ الله ":

حدَّثَى أبو سفيان الغَنوِيُّ عن معاويةً بن عمرو عن طلحةً بن زيد عن الأحوص آبن حكيم عن خالد بن مَعْدانَ عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والدِّيك الأبيضُ صَدِيق وصديقُ صدِيق وعدة عدة الله يحرسُ دار صاحبه وسبع أدور " . وكان النبي عليه السلام يُبيته معه في البيت .

قالوا: الطير ثلاثة أضرب، بهائمُ الطير وهو ما لقط الحبوبَ والبزورَ، وسباعُ الطير وهي التي تغتذي اللحمَ، والمشتركُ وهو مثلُ العصفور يشارك بهائمَ الطير في أنه ليس بذي مخلّب ولا منسر وإذا سقط على عود قدّمَ أصابعه الثلاث وأخر الدَّابرة وسياعُ الطير تُقدّم إصبعين وتُؤخّر إصبعين ويشارك سباعَ الطير بأنه يُلْقِمُ فراحَه ولا يَزْق وأنه يأكل اللحمَ ويصطاد الجرادَ والنملَ .

<sup>(</sup>۱) الصرد: طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقارله مخلب يصطاد العصافير وصغار الطيرو يكنى بأبى كثير · (۲) هـــذا الحديث موضوع وقد نبّه عليه أبن الجوزى ومُلَّا على القـــارى في موضوعاتهما ( راجع موضوعات ملّاعلى القارى ضمن مجموعة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤ · ٥ حديث ) ·

قالوا: والعصفورُ شديدُ الوطء، والفيلُ خفيفُ الوطء، والورَشَانُ يُصرَعُ في كلّ شهر مرةً. قالوا: وأسوأ الطير هِدايةً الأسودُ، والأبيضُ لا يجيء من الغاية لضعف قوّته وأجودُها هِدايةً الغُبْر والنَّمْر .

قال صاحب الفِلَاحة: الحمَام يُعجَبُ بالكَوْن و يَالفُ الموضعَ الذي يكون فيه الكَوْنُ، وكذلك العَدَسُ ولاسيا اذا أُنقِعا في عصير حلو، ومما يَصلُحنَ عليه و يكثُرنَ أن تدخّنَ بيوتُهن بالعِلْك ، وأسلم مواضعها وأصلحُها أن يُبنَى لها بيتُ على أساطين خشّب ويُععلَ فيه ثلاثُ كُوعى: كُوة في سَمْك البيت وكُوة من قبل المشرق وكوة من قبل المشرق وكوة من قبل المغرب، وبابان من قبل مهبّ الجنوب، قال: والسَّذَاب اذا أُلتي في البرج تَحامتُه السَّنَانيرُ البَرِيّة .

حدثنی آبن أبی سَعد عن علی بن الصَّبَاح عن أبی المنذر هشام بن مجمد قال : حدثنی الکلبی أن أسماء كَائن نوح إذا كُتبن فی زوایا بیت حَمَام نمَت الفروخُ وسلمت من الآفات . قال هشام : قد جرَّبته أنا وغیری فوجدته كما قال أبی . قال : واسم امرأة سام بن نوح «مَعْلَثُ مَعْو» ، واسم آمرأة حام «أَذْنَف نشا» ، وآسم آمرأة یافث « زَذْقَت نبث » .

قالوا: وأمراض الحمام أربعة: الكُبَادُ والْخَنانُ والسّلُ والقُمَّلُ، فدواء الكُبَادِ الزعفرانُ (٧) والسكّر الطّبرُزَدُ وماء الهِنْدَباء يُجعلُ في سُكُرَّجةٍ ثم يُمتّج في حلقه قبل أن يلتقِطَ شيئاً.

(۱) فى الأصلين: الغابة ، والتصويب عن كتاب الحيوان للجاحظ ، والغاية الموضع الذى يرسل اليه الحمام المدرّب على إبلاغ الرسائل . (۲) السنداب : اسم نبات له خواص وطبائع ذكرها أبن البيطار فى مفرداته ( راجع ج ٣ ص ٥ ) . (٣) الكتائن : جمع كنة بالفتح ، وهو جمع نادر ، كأنهم توحّموا فيه فعيلة ونحوها بما يكتر على فعائل ، والكنة امرأة الآبن أو الأخ . (٤) عبارة العقد الفريد (ج ٣ ص ٥ ٥ ٣) وأسم أمرأة سام بن نوح «محلت محم » وأسم أمرأة حام «نف نفا» وأسم أمرأة يافث «فالر» . (٥) الكباد كغراب : وجع الكبد . (٦) الخنان : دا، يأخذ الطير في حلوقها . (٧) الطبرزذ : السكر الأبيض الصلب . (٨) الهندباء: بقل معروف يؤكل ، له مضار ومنافع ذكرها أبن البيطار في مفرداته ، وداود الأنطاكي في تذكرته . (٩) السكرّجة : الصحفة .

ودواء الخُنَانِ أن يُكِينِ لسانَه يوما أو آثنين بِدُهْنِ البَنفْسَجِ ثم بالرّماد والمِلْج و يُدلكَ بهما حتى تنسلخ الجلدة العليا التي غَشيَت لسانَه ثم يُطلَى بِعَسلٍ ودهنِ ورد حتى يبرأ ، ودواء السّلّ أن يُطعم الماش المقشور ويُحجَّ في حلقه لبن حليب ويُقطع من وظيفيه عرقان ظاهران في أسفل ذلك مما يلي المفصل ، ودواء القُمَّلِ أن تُطلَى أصولُ ريشه بالزّنبق المخلوط بدهن البنفسَج ، يُفعلُ به ذلك مرارا حتى يسقطَ قملُه ، و يُكِنسُ مكانه الذي يكون فيه كنسا نظيفا ،

قالوا: والطيرُ الذي يخرجُ من وكره بالليل البومةُ والصّدَى والهامةُ والصَّوعُ والصَّوعُ والصَّوعُ والصَّوعُ والصَّوعُ الحَامةِ نفخ أبواه في حَلقه والوَطواطُ والحُقَّاشُ وغرابُ الليل. قالوا: إذا خرج فرخُ الحَمامةِ نفخ أبواه في حَلقه الريحَ لتتسعَ الحَوْصلة من بعد التحامها وتَنبيثقَ، فإذا السّعت زَقّاه عند ذلك اللّعابَ الريحَ لتتسعَ الحَوْصلة من بعد التحامها وتنبيثق ، فإذا السّعت زَقّاه بعدُ الحبّ .

قال المُتَنَّى بن زهير: لم أر شيئا قطّ فى رجل وآمرأة إلا وقد رأيت فى الحمام، رأيت حمامة لا تمنع شيئا من الذكور، ورأيت حمامة لا تمنع شيئا من الذكور، ورأيت حمامة لا تمنع شيئا من الذكو ساعة يطلبها، عمامة لا تَزيفُ للذكر ساعة يطلبها، ورأيت حمامة تزيفُ للذكر ساعة يطلبها، ورأيت حمامة وهى تُمكن آخر ما تعددوه، ورأيت حمامة تقميط حمامة، ورأيت حمامة تقميط الذكر، ورأيت ذكرا يقمط الذكر، ورأيت الذكر يقمط مالتي ولا يُزاوجُ، ورأيت ذكرا له أنثيان يحضُنُ مع هذه وهذه و يزُق [مع] هذه وهذه .

<sup>(</sup>۱) الماش: حبّ مدوّر أصغر من الحمص أسمر اللون يميل إلى الخضرة يؤكل مطبوط وأجوده الهندي الياء. ثم اليمني وأردؤه الشامي . (۲) الزبق بالنون: دهن الباسمين . وفي النسخة الالمائية «الزبيق» بالياء . (۳) الضوع: طائر من طير الليل ، قيل هو الكروان ، وقيل هوذكر البوم . (٤) كذا بالأصلين ، ولعله «الصاروج» وهو الكلس تبني و قطلي به حيطان البيت . وفي «كتاب الحيوان» للجاحظ (ج ٣ ص ٧٧) . «فيأكلان من صروح الحيطان وهي شيء بين الملح والحمض و بين التراب الخالص فيزقان الفرخ... الح » . (٥) في اللسان : الحمامة تزيف بين يدى الحمام الذكر ، أي تمنى مدلة . (٦) الزيادة عن «كتاب الحيوان للجاحظ » .

#### البيض

قالوا: والبيض يكونُ من أربعة أشياءً: منه ما يكونُ من السفاد؛ ومنه ما يكون من التراب؛ ومنه ما يكون من نسيم الربح يصل إلى أرحامها؛ ومنه شيء يعترى الجل وما شاكله في الطبيعة، فإن الأنثى منه ربما كانت على سُفَالة الربح التي تهُبُّ من شق الذكر في بعض الزمان فتَحتشي من ذلك بيضا، وكذلك النخلة تكون بجنب الفُحّال وتحت ربحه فتلقح بتلك الربحة وتكتفى بذلك، والدّجاجةُ أذا هَر مَت لم يكن لبيضها مُحمَّ، وإذا لم يكن للبيضة مُح لم يُخلق فيها فرخَّ، لأنه لا يكون له طُعم يغذوه ؛ والفرخ والفروج يُحلَقان من البياض وغذاؤهما الصَّفرة ، وإذا باضت الدجاجة بيضتين في اليوم كان ذلك من علامات موتها؛ والطائر إذا نُتف ريشه الحتبس بيضه وإذا في اليوم كان ذلك من علامات موتها؛ والطائر إذا نُتف ريشه الحتبس بيضه وإذا

# الخُفَّاشُ

قالوا: عجائبُ الخُفَّاشِ أنه لا يُبصر في الضوء الشديد ولا في الظلمة الشديدة وتَحبَلُ وَتَلِد وتَحيضُ وتُرضعُ وتَطيرُ بلا ريش، وتعملُ الأنثى ولدَها تحت جناحها وربما قبضت عليه بفيها خوفا عليه، وربما ولدت وهي تطير، ولها أذنانِ وأسنانُ وجناحان متصلان برجليها، وأبصارُها تصعّ على طول العمر، وإنما يظهر في القمر منها المستّاتُ ، وقال بعض الحكاء: الخفّاش فأر يطر.

<sup>(</sup>۱) الحَجَلَ بالتحريك : طائر على قدر الحمام كالقطا أحر المنقار والرجلين و يسمى دجاج البرّ · (راجع حياة الحيوان للدّميرى ج ١ ص ٢٨٤) ·

<sup>(</sup>٢) الفحال : ذكر النخل خاصة .

 <sup>(</sup>٣) الخفاش مشتق من الخفش وهو ضعف في البصر، وضيق في العين، وقيل: هو فساد في جفن
 العين وآحمرار تضيق له العيون من غير وجع ولا قرح.

# الخُطَّافُ والزُّرزُورُ

قالوا: الخُطَّاف والزَّرزُورُ يتبعُ الربيعَ حيث كان . قالوا: وتُقلَعُ إحدى عينيه فترجعُ ، والزَّرزورُ لا يَمشى ومتى وقع بالأرض لم يَستقلُّ وأَخِذ ، وإنما يُعشِّشُ في الأماكن المرتفعة فإذا أراد الطيران رمى بنفسه في الهواء فطار ، وإذا أراد أن يشربَ الماء آنقض عليه فشرب منه آختلاسًا من غير أن يَسقُطَّ بالأرض .

# العُقَابُ والحِدَأَةُ

قالوا: العُقابُ تبيض ثلاثَ بيضات في أكثر حالاتها فإذا فرَخَت غَذَّتِ آشين وباعدت عنها واحدا فيتعهدُ فرخَها طائرٌ يقال له: كاسرُ العظام، ويعَذُوه حتى يَكبَر ويَقوَى . وقال صاحب الفلاحة: العُقابُ والحِدَّأَةُ يَتَبَدَّلانِ فتصيرُ العقابُ حِدَّأَةً ويَقوَى . وقال صاحب الفلاحة: العُقابُ والحِدَّأَةُ يَتَبَدَّلانِ فتصيرُ العقابُ حِدَّأَةً وإلَّم وَ عَلَيْ والله والله والحَدَّأَةُ عَقابا، قال: وكذلك الأرانبُ نتبدًل فيصيرُ الذكر منها أنثى وتصيرُ الأنثى ذكرا . قال صاحب المنطق: العُقاب إذا آشتكت كَيدَها مِن رفعها الثعلبَ والأرنبَ في الهواء وحَطِّها لذلك وأشباهه تعالَحَتْ بأكل الأكاد حتى تَبرأً .

<sup>(</sup>١) الخطاف : العصفور الأسود، وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة .

<sup>(</sup>٢) الزرزور بضم الزاى : طائر من نوع العصفور سمى بذلك لزرزرته أى تصويته •

<sup>(</sup>٣) أي لم ينهض

<sup>(</sup>٤) كاسر العظام: طائريسمى «المكلّفة» لأن العقاب لما كانت سيئة الخلق تبيض ثلاث بيضات فتخرج فراخها وتلق واحدا منها فيأخذه هــذا الطائر الذي يتكلّف به · (راجع حياة الحيوان للدّميري ج ٢ ص ٣٨٧) ·

<sup>(</sup>ه) في الأصلين « يبتدلان » ·

#### الغـــراب

(١) الغِربانُ لا تقرَبُ النخلَ المواقيرُ و إنما تسقطُ على النخل المصرومة فتلقُط ما يسقط (٢) الغِربانُ لا تقرَبُ النخلَ المواقيرُ و إنما تسقطُ على النخل المصرومة فتلقُط ما يسقط من التمر في القِلْبةِ وأُصول الكرب. وعلى إناث الغِربانُ الحَضْنُ وعلى الذكور أن تأتى الإناثَ بالطَّعْم \* والإوزَّةُ دون الذكر \* والغربانُ أكتم شيء للسِّفاد .

#### القطك

قالوا: والقطا لا تضعُ بيضَها أبدا إلا أفرادا؛ قال أبو وَجْزَةَ :

(٢)
وَهُنَّ يَسُبُنَ وَهْنَا كُلَّ صادقة \* باتت تُباشِرُ عُرَمًا غيرَ أزواج
الحيوانُ الذي لايصلُحُ شأنه إلا برئيس أو رقيب : الناسُ، والغرانيقُ، والكراكِي
والنحل؛ فأما الإبلُ والبقر والحمير فتتخذُ رئيسا من غير رقيب .

### باب مُصايد الطير

قال صاحب الفلاحة : مَنْ أراد أن يحتالَ للطير والدّجاج حتى يَحيرنَ ويُغشَى عليهنّ حتى يَصيرنَ ويُغشَى عليهنّ حتى يَصيدَهنَّ عَمَد إلى الحِلتِيت فدافَه بالماء ثم جعل فى ذلك الماء شيئا من عَسل ثم أَنْقَعَ فيه بُرُّا يوما وليلة ثم ألقى ذلك البرَّ للطير فإنها إذا التقطته تحيرت

(1) النخل المواقير: الكثيرة الحمل · (٢) المصرومة من صرم النخل إذا جرّة وقطعه · (٣) القِلَبة جع قُلْب وهو شحمة النخل ولبه أو أجود خوصه · وفي التهذيب : القلب بالضم : السعف (جريدالنخل أو و رقه) الذي يطلع من القلب (راجع شرح القاموس مادة «قلب») · (٤) الكرب بالتحريك : أصول السعف الغلاظ العراض · (٥) و ردت هذه الجملة في الأصلين هكذا ولا علاقة لها بالسياق · ولعلها زائدة من الناسخ · (٦) كذا في الأصلين ، وفي اللسان في مادة « عرم » وفي كتاب الحيوان للجاحظ (ج ٥ ص ١٦٦) : ما زلن · (٧) العرم : بيض القطا · (٨) الغرائيق : الذكور من طيور الما، سود وقيل بيض وهي في قدر البط · (راجع حياة الحيوان ج ٢ ص ٢١٥) · (٩) الحلتيت : صمخ الأنجذان بفتح الهمزة وضم الجم وهو نبات أسود وأبيض وأصله أغاظ من الإصبع يتفرع كثيرا وله قرون كقرون اللوبيا، فينا بذر كالعدس أسود حارّ وأبيض لطيف

وغُشِيَ عليها فلم تقدر على الطيران إلا أن يُسقَ لبنا خالطه سمنَ. قال : وإن مُحِد إلى طَحين برّ غير منخول فعُجنَ بخر ثم طُرِحَ للطير والجَحِل فأكلنَ منه تحيرنَ. وإن جُعِل خمَّرَ في إناء وجُعِلَ فيه بَنْجُ فشربَ منه غُشِي عليهنّ. قال : ومما يُصادُ به الكراكي وغيرها من الطير أن يُوضِعَ لهنّ في مواقعهن إناءً فيه خمر وقد جُعِلَ فيه خَرْبَقَ أسودُ وأَنقِع فيه شعيرٌ فإذا أكانَ منه أخذهنّ الصائدُ كيف شاء .

قال غيره: ومما تُصادُ به العصافيرُ بأسهل حيلة أن تُؤخذَ شبكة في صورة المحبرة المهودية المنكوسة ويُحمل في جوفها عصفورُ فتنقضٌ عليه العصافيرُ ويدخلن عليه وما دخل منها لم يقدر على الحروج فيصيدُ الرجلُ في اليوم الواحد ما تتين وهو وادع . قال: ويُصادُ طيرُ الماء بالقرْعة وذلك أن تُؤخذ قرْعةُ يابسةُ صحيحةٌ فيرُمى بهافي الماء فإنها نتحتِك فإذا أبصرها الطيرُ نتحتِك فَزع فإذا كثرُ ذلك عليه أيس حتى لر بما سقط عليها ، ثم تُؤخذ قرعةٌ فيعُظع رأسُها ويُخرق فيها موضعُ عينين ثم يُدخل الصائدُ رأسَه فيها ويَدخُل الماء في مشي إليها مشيا رُويدًا فكلما دنا من طائر أدخل يده في الماء فقبض على رجليه ثم غمسه في الماء ثم دق جناحه وخلار فبق طأفيا فوق الماء يسبحُ برجله ولا يُطيقُ الطيرانَ ، وسائرُ الطير لا يُمكنُ آنغاسُه فإذا فرَغ مِن صيد ما يرُيد رَمَى بالقرَعةَ ثم يَلْتقطُها ويَحملُها .

### الحَشِــرات

حدَّثنى يزيد بن عمرو قال حدَّثنا عبد الله بن آلربيع قال : أخبرنا هشام بن عبد الله عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أنه قال : الفأرةُ يهوديةُ ولو سقيتَها ألبانَ الإبل ما شَرِ بتُها، والفار أصناف : منهنّ الزَّباب وهو أصمّ، قال الحارثُ بنُ حِلِّزةً :

<sup>(</sup>۱) كذا فىالعقد الفريد (ج ٣ ص ٣٥٨) وفى الأصلين: «تؤخذ سَلّة فى صدرها المحبرة» وفى كتاب الحيوان للجاحظ (ج ٥ ص ٧٦) «يعملون لها مصيدة و يجعلون لها بنية فى صورة المحبرة التى يقال لها اليهودية المنكوسة الأنبوبة» . (٢) جمع زبابة وهى كما قال الدميرى فى حياة الحيوان: فأرة برية تسرق ما تحتاج اليه وما تستغنى عنه .

# وم رَبِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ \* لاتسمُّ الآذانُ رعدًا وهُم زَبَابُ حائِبُ \*

والخُلْد وهو أعمى؛ وتقول العرب: هو «أسرقُ من زَبَابَةٍ»، وفأرةُ البيش، والبيشُ سمَّ قاتل؛ ويقال: هو قرونُ السُّنبل، وله فأرة تغتذيه لاتا كل غيره، ومن غير هذا فأرة المسكوفارةُ الإبل [فاحت] أرواحها إذا عَرقت. قالوا: ومن الحيات ما يقتُل ولا يخطئ: النُّعبانُ والأفعى والهنديَّةُ؛ فأما سوى هذه فإنما يقتُل بما يمُده من الفزع، لأنه إذا فَزع تَفتَحت مَنافسه فوعَل السّم الى مواضع الصَّميم وعمق البدن، فإن نَهَسَت النائم والمُغمَى عليه والطّفل الصغير والمجنونَ الذي لا يَعقلُ لم تَقتل .

وأذناب الأفاعي تُقطَع فتنبتُ ونابها يُقطعُ بالعُكَّاز فينبُتُ حتى يعود في ثلاث ليال ، والحيّة إن نُفِث في فيها حُمّاض الأُترُج وأُطيق لحَيْها الأعلى على الأسفل لم تَقتُل بعضّتها أياما صالحة ، ومن الناس من يبصُق في فم الحيسة فيقتلُها بريقه ، والحيّات تكره ديح السَّذَابِ والشّيح ، وتُعجَبُ باللَّفاَح واليطّيخ والحُرف والحَردل المُوخف واللبن والحمر ، وليس في الأرض حيوانُ أصبرُ على جوع من حية ، ثم الضّبُ بعدها ، فإذا هر مت صغرت في بدنها وأقنعها النسيم ولم تشته الطعام ، ولذلك قال الراجز :

« حاريةً قد صَغُرت من الكبر \*

<sup>(</sup>۱) أى لا تسمع آذانهم صوت الرعد . (۲) اختلف في فارة الإبل وفارة المسك ؟ هل يهمزان أو لا يهمزان ؟ فذكر صاحب القاموس فأرة المسك في «ف أ ر » وقال : أو الصواب إيرادها في «ف و ر » لفوران رائعتها . وفارة الإبل في «ف و ر » وعلله الصاغاني بأن فارة الإبل من الفوران قطعا ؟ وأورد المرتضى فارة الإبل في «ف أ ر » مستدركا به على صاحب القاموس . (٣) زيادة في النسخة الألمانية ، وهي ساقطة في الأصل الفتوغم افي ، ولعلها «فَوح» ، ففي القاموس واللسان مادة «فور» : «وفارة الإبل فوح جلودها اذا نَديت بعد الورد » أى فاحت مها رائعة طيبة . (٤) العكاز : عصا ذات زُجّ ، (٥) اللفاح : نبات يقطيني أصفر شبيه بالباذنجان طيب الرائعة . (٦) الحرف بالضم : حب الرشاد . (٧) الموخف : المعجون . (٨) في الأصل جارية ، والتصويب عن المخصص حب الرشاد . (٧) والحارية اسم للأ فعي ، لأن جسمها قد حَرَى أي نقص من طول الدُمُر .

وقال صاحب الفلاحة : إن الحية إن ضربتها بقصّبة مرة أوهَنتُها القصبةُ في تلك الضربة وحيّرتُها، فإن ألحت عليها بالضرب انسابت ولم تكترث، قال : ومن جَيّد ما يُعالَّحُ به الملسوعُ أن يُشَقَّ بطنُ الصِّفدَع ثم يُرفَد به موضِعُ لسعة العقرب، والضّفدَع لا يَصيحُ حتى يُدخِلَ حنكه الأسفلَ في الماء، فإذا صار في فيه بعضُ الماء صاح، ولذلك لا تسمع للضفادع نقيقا إذا خرجن من الماء، قال الراجز:

يُدخِلُفِ الأشداق ماءً يُنصِفُهُ ﴿ حَتَّى يَنِيٌّ والنَّقِيقُ يُتَلِفُهُ

يريد أن النقيقَ يدلُّ عليه حيةَ البحر، كما قال الآحر:

ضَفادعُ في ظلماءِ ليلٍ تجاوبتُ ﴿ فدلَّ عليها صوتُها حيَّةُ البحر

وقال فى السَبَغ: إنه إن آنخرق فيه حرق بمقدار منخر الثور حتى تدخلَه الريحُ استحال در؟) ذلك السَبخ ضفادع . والضَّفادع لاعظام لها ، ويُضرب بها المثلُ فى الرَّسِح ، فيقال : «أرسحُ من ضِفدَع» و «أجحظُ عينًا من ضِفدِع» .

قالوا : وكل شيء يأكل فهو يحرّك فَكَّه الأسفل إلا التمساحَ فإنه يُحرّكُ فكه الأعلى ، وبمصر سمكُ يقال له الرَّعادُ ، مَنْ صاد منه سمكةً لم تزل يده ترعَدُ وتنتفض الأعلى ، وبمصر سمكُ يقال له الرَّعادُ ) مَنْ صاد منه سمكةً لم تزل يده ترعَدُ وتنتفض ما دام في شبكته أو شِصّه ، والجُعلُ إذا دفنته في الورد سَكنتُ حركتُه حتى يَتوهم من رآه أنه قد مات ، فإذا أعدته الى الروث تحرّك ورجع في حسه ، والبعيرُ إذا آبتلع

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين "نيطفه" والنصويب عن حياة الحيوان للدميرى (ج ٢ ص ٢ ٠ ١) قال: وليس المراد هنا العدل بل المراد حتى يبلغ نصف فكه الأعلى . (٢) الرَّسَحُ: خفّة لحم العَجْز والفخذين . (٣) الشَص بالكسر والفتح: حديدة عقفا، يصاد بها السمك [وهى المعروفة بالمصنارة] . (٤) الجعل كصرد ، والناس يسمونه « أبا جعران » وهو دو يبّسة تعض البهائم فى فروجها فتهرب ، وهوأ كبر من الخنفساء ، شديد السواد ، فى بطنه لون حرة ، يوجد كثيرا في مرّاح البقر والجواميس ومواضع الروث ، ويتولد غالبا من أخناء البقر؟ ومن شأنه جمع النجاسة وآذخارها . ومن عجيب أمره أنه يموت من ديح الورد وريح الطيب فإذا أعيد الى الروث عاش (راجع حياة الحيوان ج ١ ص ٢٤٤) .

فى عَلَفه خنفساءَ قتلته إن وصلت الى جوفه حيةً . وأطولُ شيء ذَمَّاءً الحنفساءُ فإنها و (٣) يُسرَج على ظهرها فتصبرُ وتَمشى .

والضبُّ يُذْبَحُ فيمكث ليلة ثم يُقرَّبُ من النار فيتحرّك . والأفعى إذا ذُبحت تبقى أياما لتحرّك وإن وطِئها واطئ نهَشته ، ويُقطعُ ثلثُها الأسفلُ فتعيشُ ويَنبُت ذلك المقطوعُ . والكلبُ والخنزيرُ يُجرَحانِ الحرج القاتلَ فيعيشانِ .

قالوا: وللضبّ ذكرانِ وللضّبة حِرانِ، خبّرنى بذلك سهل عن الأصمعيّ أو غيره. وقال : ويقال لذكره نُزكُ وأنشد:

(ه) سِبَحْلُ له نِزْكَانِ كانا فضيلةً ﴿ عَلَى كُلُّ حَافٍ فِي البلاد وَبَاعِلِ سِبَحْلُ له نِزْكَانِ كانا فضيلةً ﴿ عَلَى كُلَّ حَافٍ فِي البلاد وَبَاعِلِ

وكذلك الحرذونُ . والذَّبَّانُ لا تَقَرَبُ قِدرا فيها كُمَاةٌ . وَسَامٌ أَبْرَصَ لا يدخل بيتا فيه زعفرانَ . ومَنْ عَضّه الكلبُ الكلِبُ آحتاج الى أن يستر وجهه من الذّباب لئلا يسقطَ عليه . ونُحرطومُ الذّباب يده ، ومنه يُعَنّى ، وفيه يُجرِى الصوتَ كما يُجرِى الزامُ الصوتَ فى القصية بالنفخ .

<sup>(</sup>۱) وعبارة الحيوان للجاحظ (ج ٣ ص ١٦٠): «وقال لى الفضل العنبرى: يقولون الضب أطول شيء ذماء، والخنافس أطول منه ذماء؛ وذلك أنه يغرز في ظهرها شوكة ثاقبة وفيها ذبالة تستوقد وتصبح لأهل الدار وهي تدبّ بها وتجول» . (٢) الذماء ممدود: بقية النّفس . (٣) يسرج: يوقد . (٤) السبحل كقمطر: الضخم . (٥) في اللسان مادة نزك «في الأنام» . وذكر هذا البيت ضن أبيات قالها حُمرانُ ذو الغُصَّة يصف بها ضِبابا أهداها لخالد بن عبد الله القسرى .

 <sup>(</sup>٦) الحرذون بكسر الحا. و بالذال المعجمة : دويبة شبيهة بالضب ، وقيل هو ذكر الضب ، لأن له ذكرين.
 مثله وهو من ذوات السموم له كف ككف الإنسان مقسومة الأصابع الى الأنامل (راجع حياة الحيوان) .

ا (٧) جمع الذباب . (٨) الكمأة : نبات يقال له شمم الأرض ، والعرب تسميه : «جدريّ الأرض» وقيـــل هو أصل مستدير كالقلقاس لا ساق له ولا عرق ، لونه الى الحمرة ، يوجد فى الربيع تحت الأرض وهوعديم الطعم ، وأنواعه كثيرة ، يؤكل نيته ومطبوخه (راجع مفردات آبن البيطار ج ٤ ص ٧٨) .

قالوا: ليس شيء يَذْخَرُ إلا الإنسانُ والنملةُ والفارةُ ، والدَّرةُ تَدْخُرُ في الصيف للشتاء فإذا خافت العَفَنَ على الحبوب أخرجتها الى ظاهر الأرض فَشَرَرتُها ، وأكثر ما تَفعلُ ذلك ليلا في القمر، فإن خافت أن سنبتَ الحبُّ نقرت وسطَ الحبة لئلا تنبت ، والسَّحْفَاةُ اذا أكات أفعى أكلت سَعْرَا جَبِليا ، وآبنُ عرس إذا قاتل الحيةَ أكل السَّذَابَ ، والكلابُ إذا كان في أجوافها دود أكلت سُنبلَ القَمج ، والأيلُ اذا السَّذَابَ ، والكلابُ إذا كان في أجوافها دود أكلت سُنبلَ القَمج ، والأيلُ اذا نهشته الحيةُ أكل السَّراطين ، قال آبن ماسويه : فلذلك يُظنّ أن السراطينَ صالحة لمن نُبِشَ من الناس ، والوَزَعُ يُزاقُ الحيّاتِ ويُقارِبُها ، ويكرع في اللبن والمَرق ثم يَحُج لمن نُبِشَ من الناس ، والوَزَعُ يُزاقُ الحيّاتِ ويُقارِبُها ، ويكرع في اللبن والمَرق ثم يَحُج في الأناء ، وأهلُ السَّجْنِ يعملون من الوزغ سمَّا أنفذَ من [سم] البيشِ ومن ربق الأفاعى ، وذلك أنهم يُدخلون الوزغة قارو رة ثم يَصُبُون فيها من الزيت ما يغمُرها ويضعونها في الشمس أربعين يومًا حتى تتهزاً في الزيت ، فإن مُسِحَتْ على اللَّقمةِ منه مسحةً في الشمس أربعين يومًا حتى تتهزاً في الزيت ، فإن مُسِحَتْ على اللَّقمةِ منه مسحةً وأكله آكل مات من يومه ،

<sup>(</sup>١) الذوة واحدة الذروهي صغارالنمل ٠ (٢) شررتها : نشرتها في الشمس لتجف ٠

<sup>(</sup>٣) السعتر نبات طيب الرائحة حريف، زهره أبيض الى الغبرة، ويقال له الصعتر بالصاد، وهي اللغة الجيدة، والعامة تبدل السين زايا . (٤) في العقد الفريد ج ٣ ص ٣٥٧ « دا.» .

<sup>(</sup>ه) الأيل بتشديد الياء المكسورة: ذكر الأوعال وهي التيوس الجلية · (٦) جمع سرطان وهو ١٥ حيوان مانى و يعيش في البرأيضا ، وهو جيد المشي سريع العدو ذو فكين ومحاليب وأظفار حداد (راجع حيوان مانى و يعيش في البرأيضا ، وهو جيد المشي سريع العدو يك : حشرة من جنس ''سام أبرص'' · حياة الحيوان ) · (٧) الوزغ جمع وزغة بالتحريك : حشرة من جنس ''سام أبرص'' ·

<sup>(</sup>٨) فى الأصل الفتوغرافي « ويغارها » وما أثبتناه عن النسخة الألمانية والحيوان للجاحظ (٨) (ج ٤ ص ٩٧) . (٩) كذا في الأصل؛ وفي العقد الفريدج ٣ ص ٩٥ ٣ «وبعض الناس»

ربي . وفى الحيوان للجاحظ ج ٤ ص ٩٧ « وأهل السحر » · (١٠) الزيادة عن الحيوان (ج ٤ · · · ، ص ٩٧ ) والبيش بالكسر نبات كالزنجبيل رطبا و يابسا و ربما نبت فيه سم قتال لكل حيوان ·

<sup>(</sup>١١) كذا في الحيوان للجاحظ ج ٤ ص ٩٧ وفي الأصلين : « ليلة » ·

اللحم إذا طبخ حتى يتفسخ ٠

والجوادُ اذا طلع فُعمدَ الى التَّرْمُس والحَنظَل فطيخا بماء ثم نُضحَ ذلك الماءُ على زرع سَكَبه الجرادُ . واذا زُرع خَردُلُ في نواحي زرع نجا من الدَّبي . واذا أُخذ المُردَّاسَنجُ فعُجن بعجين ثم طُرح للفار فاكلته مُوتنعنه ، وكذلك بُرايةُ الحديد . وإذا أُخذ الأَيْيون والشُّونِيز والبارزذ وقرنُ الأَيَّل و بَابُوبَج وظِلْفُ من أظلاف المعز فَحُلِط ذلك جميعا ثم دُق وعُجِن بخل عتيق ثم قُطع قطعا فدُخِّن بقطعة منه نفرت لذلك الحياتُ والهوامُّ والنملُ والعقاربُ ، وإن أُحرِق منه شيء ودُخِّن به هرب ما وجَد منها تلك الريح ، والنملُ تهربُ من دُخان أصول الحَنظل ، وإن عُمِدَ إلى كبريت مسذابٍ ونَحرُبِق فَدي قرية النملِ قتلها ومنعها ظهورهن من وسدَابٍ ونَحرُبِق فَدي قرية النملِ قتلها ومنعها ظهورهن من دلك الموضع ذهبن ، والبعوضُ تهرب من دخان القلقديس إذا دُخِّن به ومعه حبُّ ذلك الموضع ذهبن ، والبعوضُ تهرب من دخان القلقديس إذا دُخِّن به ومعه حبُّ السوس ، وتهرب من دخان الكبريت والعلك .

وقالت الأطباء: لحمُ آبن عِرْس نافعُ من الصَّرْع . ولحمُ القُنفذ نافع من الحُذام والسَّل والتشنُّج ووجع الكُلَى، يُحقَّفُ ويُشرب ويُطعَمُه العليكُ مطبوخا ومشويًّا ويُضمدُ به المُتشنَّج ، والعقرب إذا شُقَّ بطنُها ثم شُدّ على موضع اللسعة نفعت . وقد

وفى الأصل الفتوغرافي «التشنج» .

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخة الألمانية ، والدبي : أصغر الجراد والنمل ، وفي الأصل الفتوغرافي (الوبا) ، (۲) كذا بالأصل ، ومفردات ابن البيطار (ج ؛ ص ، ۱۵) وقال هو المرتك وفي القاموس : المردارسنج معروف وقد تسقط الرا، معرب مردارسنك ومعناه الحجر الخبيث ، (۳) الشونير : الحبة السودا ، (٤) البار زذ في القاموس : « بير زد » بكسر البا، الفارسية : صمع نبات يشبه القنا في شكله ، و ينبت في أرض سورية ، وهو من النباتات النافعة لأمراض عدّة ، وقد ذكر خواصه ومنافعه آبن البيطار في مفرداته (راجع ج ؛ ص ٧٧) ، (۵) في الأصل الفتوغرافي : نقيف ، وفي النسخة الألمانية ثقيف ، والتصويب عن العقد الفريد (ج ٣ ص ٧٥٧) ، (٦) السذاب : اسم نبات ، الألمانية ثقيف ، والمراد من العبارة ظاهر ، (٨) القاقديس كلمة يونا نيسة معرّبة معناها في الكيميا، الحديث : كبريتات الحديد ؛ وقيل معناها : الصبغة السودا، لصانعي الأحذية ، في الدوس : شجر في عروقه حلاوة وفي فروعه مرارة ، (١) كذا في النسخة الألمانية .

تجعل في جوف في آر مشدود الرأس مُطَيّن الجوانب ثم يوضع الفخّارُ فَيَتُور ، فإذاصارت العقربُ رَمادًا سُقي من ذلك الرمادِ من به الحصاة مقدار نصف دانق وأكثر فيُفتّت الحصاة من غير أن يضرّ بشيء من سائر الأعضاء والأخلاط ، وقد تلسعُ العقربُ مَنْ به حُتى عتيقةٌ فتقلعُ ، وتلسعُ المفلوجَ فيذهبُ عنه الفالجِ ، وتُلقى في الدَّهن وتُترك فيه حتى يأخذالدَّهن منها ويَجتذبَ قُواها فيكون ذلك الدَّهن مُفرِقًا للأورام الغليظة ، ومن طبع العقرب أنك إن ألقيتها في ماء غمر بقيت في وسط الماء لا تطفو ولا ترسبُ ، وهي من الحيوان الذي لا يَسبَعُ ، وعينُ الجرادة وعينُ الأفعى لا تدوران ، وإنما تنسيمُ من العناكب الأنثى ، والذكر هو آلحَدرَنق ، وولد العنكبوت يَاسِيمُ ساعة يولدُ ، والقَمْلُ من العناكب الأنثى ، والذكر هو آلحَدرَنق ، وولد العنكبوت يَاسِيمُ ساعة يولدُ ، والقَمْلُ من العناكب الأنثى ، والذكر هو آلحَدرَنق ، وولد العنكبوت يَاسِيمُ ساعة يولدُ ، والقَمْلُ من العناك المنق في الرمل كما يغوص طائرُ الماء في الماء ، وبناتُ النقا كذلك ، وهي التي يُقلل لها : شعمةُ الأرض ، وأم حُبينٍ لا تُقيمُ بمكان تكون فيه السَّرْفَةُ ، والسَّرِفةُ دويبة يُضربُ بها المثلُ في الصَنعة فيقال : "وأصَنعُ مِنْ سُرْفَة" ،

ومن أحسن ما قيل في الأفعى قول آمرأة من الأعراب:

<sup>(</sup>١) أخلاط الإنسان عند الأطباء : الدم والبلغم والصفراء والسوداء .

<sup>(</sup>٢) الحلكاء : دويبـة تسكن الرمل كأنها سمكة ، ملساء فيها بياض وحمــرة ؛ والعــرب بسميها : ١٥ « بنات النقا » .

<sup>(</sup>٣) أم حبين : دويبــة على خلقة الحرباء عريضة الصدرعظيمة البطن ؟ وقيل : هي دويبة على قدر الخنفساء يلعب بها الصبيان .

 <sup>(</sup>٤) السرفة بالضم : دو يبة سودا. الرأس وسائرها أحمر تنخذ لنفسها بيتا مربعا من دقاق العيدان على
 مثل الناووس بعضها الى بعض بلعابها وتدخله فتموت فيه (راجع حياة الحيوان ج ٢ ص ٢٤) .

<sup>(</sup>ه) فى اللسان مادة «فرطح» أن القائل لهذه الأبيات أحد شعراء العرب ، ونص على ذلك بقوله : « وأنشد لرجل من بلحارث بن كعب يصف حية ذكرا وهو أبن أحرالبجليّ ليس الباهليّ : خلقت لهازمه عزين ورأسـه ﴿ كالقرص فرطح من طحين شعير »

خُلِقَتْ لَمَا زَمْهُ عِزِينَ ورأْسُهُ \* كَالْقُرْصِ فُرْطِحَ مَن دَقِيقِ شَعْيرِ ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٨) ﴿ (٩) ﴿ (٨) ﴿ (٩) ﴿ (٨) ﴿ (٩) ﴿ (٨) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) ﴿ (٩) (

قيل لماسرجويه: نَجدُ ملسوعَ العقرب يُعالَجَ بالاسفيوش فينفعه، وآخر يُعالَجَ بالاسفيوش فينفعه، وآخر يُعالَجَ بالبندق فينفعه، وآخر يَشربُ الأنقاس فتنفعه، وآخر يأكلُ التّفاحَ الحامض فينفعه، وآخر يَطليه بالقالِ والحلّ فيحمده، وآخر يَع صِبُ عليه النّومَ الحارَّ المطبوحَ، وآخر يُعرَّفُ يَدُه في مِرْجلِ حارِّ لا ماء فيه فيحمده، وآخر يعالحه بالنّخالة الحارة فيحمدها، وآخر يحيمُ يعلَم الله الموضعُ فيحمده، ثم رأيناه يتعالج بعدد بذلك الشيءِ للسعة أخرى فلا يجده!

<sup>(</sup>۱) اللهازم: أصول الحنكين واحدتها لهزمة بالكسر؛ وقيل إنها عظان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين.
(۲) عزين: متفرّقة . (۳) وردت هـذه الكلمة في اللسان في مادة « فرطح » بالرا، وفي مادة « فلطح » باللام ، واستشهد بالبيت في المادتين ، وجا، فيه : «وكل شي، عرّضته فقد فلطحته وفرطحته » ووردت في الأصل الفتوغرا في «قطع» وفي النسخة الألمانية «أقطع» وفي كتاب الحيوان للجاحظ (ج ٤ ص ٢٠) «أفطح » . (٤) التنوقة : الأرض الواسعة البعيدة الأطراف . (٥) المنجل بالكسر: آلة حديد معوجة يقطع بها الزرع وغيره ، وفي الأصل الفتوغرا في «منخل» وما أثبتاه عن النسخة الألمانية

والحيوان للجاحظ . (٦) مأطور من الأطر وهو عطف الذي تقبض على أحد طرفيه فتعوّجه . (٧) كذا في الأصل الفتوغرافي وفي اللمان " للوداع" ، وفي النسخة الألمانية وكتاب الحيدوان للجاحظ : " للوقاح" . (٨) النفيض فعيل من النفض وهو التحريك ، ورواية اللمان في مادة «فرطح» نقيص بالقاف والصاد . (٩) البرير : ثمر الأراك عامة ، وفي اللمان بعد همذا البيت : وكأن شدقيه إذا السيقيلته \* شدقا عوز مضيضت لطهور

٢٠ (١٠) كذا في النسخة الألمانية ، وفي الأصل الفتوغرافي « بالاسفيون » بالنون ولعله محرّف ، لأن هذا الاسم ورد في مفردات ابن البيطار هكذا «الاسفيوس» بالسين المهملة في آخره ، وورد في تذكرة داود «الاسفيوش» بالشين المعجمة في آخره ، وهي كلمة فارسية معناها «بزر قطونا» . (١١) الأنقاس : الحوامض وفي النسخة الألمانية «الأنفاس» بالفاه . (١٢) القلى بالكسر : شب العصفر وله منافع كنافع الملح إلا أنه أحد منه (راجع مفردات ابن البيطار ج ٤ ص ٣١) .

فقال: لما آختافت السمومُ في أنفسها بالجنس والقدر والزمان، وباختلاف ما لاقاه آختلف الذي يوافقه على حسب آختلافه. قالوا: وأشد ما تكون لسعتُها إذا خرج الإنسانُ من الحمّام، لتفتّح المنافس وسَعَةِ المجاري وشُخُونة البدن .

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال أبو بكر البحري : ما من شيء يضر الا وريد منفعة ، وقيل لبعض الأطباء : إن قائلا قال : أنا مثل العقرب أَضَر ولا أنفع ، فقال ، ما أقل علمه بها ، وإنها لتنفع إذا شُق بطنها ثم شُدّت على موضع " والله أنفع ، فقال ، ما أقل علمه بها ، وإنها لتنفع إذا شُق بطنها ثم شُدّت على موضع " الله على وقد تُجعل في جوف فحار مشدود الرأس مُطيّن الجوانب ثم يُوضعُ الفخار" وفي تنور فإذا صارت العقرب رمادا سُقي من ذلك الرماد مقدار نصف دانق أو أكثر" وقليلا مَنْ به الحصاةُ ففتها من غير أن يضر بشيء من سائر الأعضاء والأخلاط . " وقد تَلسعُ العقربُ من به الحجي العتربُ في العقربُ في الدهن وتترك فيه حتى يأخذ الدهنُ منها " وقد تُلق فيكون ذلك الدهنُ مُفرقًا للأورام الغليظة " .

قال أبو عبيدة : ولَسعت أعرابيا عقرب بالبصرة ، وخِيفَ عليه فاشتد جزَّعه ، فقال بعضُ الناس له : ليس شيء خيرا مِنْ أَن تُغْسَلَ له خُصيةُ زِنجَى عَرِقَ ففعلوا ، وكان ذاك في ليلة ومِدةٍ ، فلما سَقَوْه قطّب ، فقيل له : طعم ماذا تَجِدُ ؟ قال : أجدُ طعم قرْبَةٍ جديدةٍ .

قال المأمون : قال لى تَخْتِيَشُوع وسلمويه وآبن ماسويه : إن الذباب إذا دُلِكَ على موضع لسعة الزُّنبور هَدَأ وسكن الألمُ ، فلسعني زُنبورٌ فحككتُ على موضعه أكثر

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصلين، وفى العقد الفريد (ج ٣ ص ٣٥٨): « المهجرى » ولم نجد ها تين النسبتين فى كتب الأنساب التى تحت أيدينا . (٢) السطور المحصورة بين هذه '' '' مكررة لأنها تقدّمت فى ص ه ٩ من هـذا الجزء بكلماتها وألفاظها مع اختلاف بسيط وقد أبقيناها هنا لورودها فى الأصلين، واكتفينا بهذه الإشارة تنبها للقارئ . (٣) ليلة ومدة : شديدة الحر.

من عشرين ذبابة فما سكن الألمُ إلا فى قدر الزمان الذى كان يسكن فيه من غير علاج، فلم يبقَ فى يدى منهم إلا أن يقولوا : كان هذا الزنبورُ حتفًا قاضيًا، ولولا ذلك العلاجُ قتلك . قالوا : ومما ينفع من اللسعة أن يُصيروا على ، وضعها قطعة رَصاص رقيقة وتُشدّ عليه أياما . وقد يُموّه بهذا قوم فيجعلونه خاتمًا فيدفعونه إلى الملسوع إذا نَهُسَ في إصبعه .

قال محمد بن الجَهْم: لا تتهاونوا بكثير مما تَرَوْن من علاج العجائز، فإن كثيرا منه وقع اليهن من قدماء الأطباء، كالذبّان يلقى في الإثميد فيسحقُ معه، فيزيدُ ذلك في نور البصر ونفاذ النظر وتشديد مراكز الشعر في حافات الجفون. قال: وفي أُمّة من الأمم قوم على المنظر وتشديد مراكز الشعر في حافات الجفون، قال عيدُهم فراخ الزنابير.

وقال آبن ماسويه: المجرَّبُ للسع العقرب أن يُستَى من الزَّراُوند المدحرج و يُشربَ عليه ماء بارد، و يُمضغَ و يوضعَ على اللسعة، قال: وللسع الأفاعى والحيّات ورق الآس الرطب يُعْصَرُ و يُستَى من مائه قدر نصف رطل، وكذلك ماء المَرْ زَنجُوش وماء و رق التفاح المدقوق والمعصور مع المطبوخ، ويُضمد الموضع بورق التفاح المدقوق، وللأدوية والسموم القاتلة البندق والتين والسذابُ يُطعم ذلك العليلُ، قال والتَّوم والملح و بَعْر

الزراوند المدحرج وهو أردأ أنواعه: ببت غصونه دقيقة عريض الأوراق يحيط بشيء أحرقليل الرائحة ، وهو كثير بأرض الشام ، كما في تذكرة داود ؛ وله فوائد وخواص ذكرها أبن البيطار في مفرداته .
 الآس: نبات يزرع كثيرا بأرض العرب بالسهل والجبل ، وخضرته دايمة ، و يسموحتي يكون

شجراً عظيما وله زهرة بيضاء طيبة الرائحة وثمرة سودا. إذا أينعت تحلو وفيها مع ذلك علقمة .

<sup>(</sup>٣) المرذنجوش ويقال له مرزجوس ومردقوس : فارسى ، والعرب تسميه : السمسق (الياسمين) وهو نبات كثير الأغصان ينبط في نباته ، وله و رق مستدير، وهو طيب الرائحة جدًا . له منافع وخواص ذكرها ابن البيطار في مفرداته .

<sup>(</sup>٤) في النسخة الألمانية «البيش» .

الغنم نافع جدّا إذا وُضِعَ على موضع لسعة الحيّة إلا أن تكون أصّلةً، فإن الأصّلة تُوضعُ على لسعها الكُلْيَة ان جميعا بالزيت والعسل ، والحطميّ إذا أُخِذَ ورقُه فدُقّ ثم وُضع على لسعها الكُلْية ان جميعا بالزيت والعسل ، والحطميّ إذا أُخِذَ ورقُه فدُقّ ثم وُضع على لسع قَملة النّسركان دواء له ، و إن طَلَى أحد به يديه أو جسده لم يَلدغُ ذلك الموضع منه زُنُبورٌ ، و إن لَدعَ أحدًا زنبورٌ فآذاه فشرب من مائه نفعه ، والبشكول وهو الطرشقوقُ إن دُق فضمد به لسعةُ العقرب نفع إذا أُغلى أو شُرِب من عصيره ، قالوا : و إن أَخَذَ مَنْ حَذَر على نفسه السَّمومَ القاتلةَ التينَ مع الشُّونِيز على الريق وَقاه ،

### النبات

حدثنى إسعاق بن إبراديم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا قريشُ بن أنس عن كُليْب أبى وائل رجل من المُطَّوّعة قال: رأيتُ ببلاد الهند شجرا له ورد أحمر مكتوب فيه ببياض وقعمد رسول الله". والعرب تقول في مثل هذا هو: وأشكر من البروقة "، وهو نبت ضعيف ينبت بالغيم . ويزعم قوم أن النارَجيلَ هو نحل المُقْل قلبه طباعُ البلد . وقال صاحب الفلاحة : بين الكُرنب و بين الكُره عداوةً ، فإذا زُرعَ الكرنب بحضرة الكُرم ذَبَل أحدهما وتشنّج ، ولذلك يُبطئ السُّكرُ عمن أكل منه و رقات على ريق النفس ثم شرب ، وقصبان الرمّان إذا ضُرِبَ بها ظهرُ رجل آشتد عليه الألم، قالوا :

 <sup>(</sup>۱) الأصلة بفتح الهمزة والصاد واللام: حية كبيرة الرأس قصيرة الجسم تأب على الفارس فتقتله ، ۱۵
 كذا في حياة الحيوان للدّميرى نقلا عن آبن الأنبارى . (۲) الخطمى بالكسر و يفتح: نبات محلل ملين نافع لعسر البول والحصى ، وهو مع الخل مفيد لوجع الأسنان مضمضة ونهش الهواتم .

<sup>(</sup>٣) قَلَمْ النسر : دو يبة أعظم من القمل و إذا عضت قتلت ؛ وتكون فى بلاد الحبل (مدن بين أذر بجيان وعراق العرب وخوزستان وفارس و بلاد الديلم) وسميت قلة النسر، لأنها تخرج منه .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين . وفي مفردات آبن البيطار (ج ٤ ص ٢٠٠) : «البلخشكوك» ، وخاصيته ٢٠ النفع من لسع الهواتم اذا أكل أو شرب ماؤه . (٥) في مجمع الأمثال والقاموس واللسان «بروقة» وهي كما قال المهداني : شجرة تخضر من غير مطربل تنبت بالسحاب إذا نشأ فيا يقالو .

وكلّ زَهر ونَوْرٍ فإنه ينحرفُ مع الشمس ويُحَـوِّل إليها وجَهه ؛ ولذلك يقال : هو يُضاحِكُ الشمسَ . قال الأعشى :

مَّارُوضَةٌ مِن رياضِ الْحَزْنِ مُعْشِبَةٌ \* خضراء جَادَ عليها مُسْبِلَ هَطْلُ مُورَدُّرٌ بِعَـميم النَّبْتِ مُكَنِّ شِرِقَ \* مُؤَرَّرٌ بِعَـميم النَّبْتِ مُكَنِّبُلُ وقال آخر:

> ر (٧) \* فَنُواْرُهُ مِيلُ إلى الشمسِ زَاهِرِهُ \*

وَالْحُبَّازَى يَنْضَمُّ وَرَقُهُ بِاللَّهِ لَ وَيَنْفَتَحُ بِالنَهَارِ ، وَالنَّيْلُوفُرُ يَنْبَتُ فَي المَّاء فَيْغَيْبِ اللَّيْلُ كُلَّهُ وَيَظْهُرُ إِذَا طَلَّعْتِ الشَّمْسُ ، وقالوا في الطَّحْلُب : إِنْ أَخَذَ فَفُقَّ

- (١) الحزن : ما ارتفع من الأرض . (٢) مسبل : مطر، من السبل بفتحتين وهو المطر.
- ١٠ (٣) هطل، من الهطل بالسكون وهو نتأبع المطر المتفرق العظيم القطر. (٤) الدوكب: ما طال
   من النبات، والشرق: الريان. (٥) مؤزر: ملتف. (٦) مكتهل: تاتم الطول.
- (٧) النوار: واحدته نوارة بالضمة، وهي الزهرة المشرقة .
   (٨) عجز بيت للحطيئة، وصدره:
   \* بمستأسد القريان حق نباته \*

وقبله عفامسملان من سليمي فحامره \* تمشي به ظُلمانه وجآذره

- اداجع ص ٦٢ من ديوان الحطيئة طبع ليبسك سنة ١٨٩٣ م) . ونسب الجاحظ في كتاب الحيوان البيت (مستأسد ... الخ) الى قطرًان العبسى (راجع ج ٥ ص ٣٥) .
- (۹) الخبازی و بقال : الخبیزی : اسم لکل نبت یدور مع الشمس حیث دارت ؛ و یطلق فی العرف الشائع علی نبت برّی مستدیر الورق فی وسط أوراقه شیء مجوّف دقیق ، له زهر الی الصفرة و بزر الی السواد مفرطح ، کذا قال داود الأنطاکی فی تذکرته . (۱۰) النیلوفر : نبات هندی سمی بلغتهم وأکثر
- ماينبت في مستنقعات المياه وراكدها والآجام، ولا ينبت إلا في الما، العذب القائم في أرض طيبة تربة سليمة من كل الفساد. ومن عادته أنه يحوّل وجهه الى الشمس اذا طلعت وارتفعت، فإذا وقع شعاعها عليه أولم يقع انفتحت وردته كالها، ولا يزال تفتيحه يزيد بزيادة الشمس الى أن تقرب من أوّل العصر وتطلب الغروب فيبتدئ ينضم على ذلك الترتيب الذي كان تفتح حتى تغرب الشمس فيضم في كرة و يبق مضموما الليل كله إلى الصباح. واجع الجزء الأوّل من كتاب الفلاحة النبطية لآبن وحشية ص ٣ ٣ من النسخة الحطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٩ زراعة) . (١١) الطحلب : الخضرة التي تعلو المياه

الراكدة ، وله فوائد وخواص ذكرها أن البيطار في مفرداته .

في الظلّ ثم سقطَ في النار لم يَحترِق ، وذكروا أن قَسًّا راهنَ على صليب في عنقه من خشب أنه لا يَحترق ، وقال : هو من العود الذي صُلِبَ عليه المسيح ، فكاد يَفتِنُ بذلك خَلْقًا حتى فَطَن له بعضُ أهل النظر فأتاهم بقطعة عُود تكون بكرمانَ فكان أبقى على النار من صليبه ، والطَّلَقُ كذلك لا يصير جمرًا ، وطلّاءُ النقاطين طَلَقُ وخطْمِيً ومَغَرَةً ، وقالوا : إذا أُخذَ بِرُ السَّذاب البرى وزُرع وطال به ذلك تحوّل حرملا ، والنمّامُ إذا أَعتَق تحوّل حَبقًا ، قالوا : والقُسطُ إنما هو جَرَرُ بحرى ، قالوا : بالسند والنمّامُ إذا أحد فطبخ ثم صُفّى ماؤه بفعل في وعاء لم يلبث نبتُ من الحشيش يُسمّى تربيّة ، إذا أخذ فطبخ ثم صُفّى ماؤه بفعلَ في وعاء لم يلبث إلا يسيرا حتى يشتد ويُسكر شاربَه إسكارَ الجر ،

قال صاحب الفلاحة : من أراد أن يضرّ بَمْبْقَلَة عَمَد إلى شيء من نُح البَطْ فلط به مثلَه من ملح ثم طُرِحاً في ماء فديفاً فيه فيُنضَحُ ذلك الماءُ على البقل فإنه يفَسُدُ . قال : ومن أراد إفساد الرقان الكثير ألتى في أضعافه نو كي التمر والملح والجريش . ومَن أراد قتل السمك في الماء القائم عَمَد إلى نبت يسمى و ما هي زهره " فدُق وطرح في الماء فإنه يموت سمكُ ذلك الماء ، والمازريون يفعل ذلك . قال : ومما وطرح في الماء فإنه يموت سمكُ ذلك الماء ، والمازريون يفعل ذلك . قال : ومما يَجِفُّ له الشجر أن يُعمَد إلى مسمار من حديد فيُحمَى بالدار حتى تشتد حُمرته ثم يُدَق في أصل الشجرة ، وأن يُعمَد إلى وتد من طَرْفاءَ فينُقَبَ أصل الشجرة عِمْقَب حديد في أصل الشجرة عِمْقَب حديد في أصل الشجرة عَمْقَب حديد في أصل الشجرة عَمْقَب عديد

<sup>(</sup>۱) الطلق : حجر برّ اق ينخذ منه مضاوى للحامات بدلا عن الزجاج . (۲) النفاطون : الراة والنفط وهو القطران . (۳) النمام : نبت ورقه كالسذاب ، له بزركالريجان عطرى قوى الرائحة سمى بذلك لسطوع رائحته ، الواحدة نمامة . (٤) الحبق : نبات يشبه النمام ، و يكثر نباته على الماء ، ويسمى بالفارسية الفودنج . (٥) القسط : عقار من عقاقير البحر ، والعقار : العشبة .

 <sup>(</sup>٦) لفظ فارسى وتعريبه سمّ السمك . (٧) الممازريون : ببت له أخصان طولهما شبر ، . .
 وورقه شبيه بورق الزيتور . إلا أنه أدق مه ، وهو مر يلذع اللسان ؛ له فوائد ومنافع ذكرها آبن البيطار
 في مفرداته .

ثَمْ يُجَعَلَ ذلك العودُ على قدر النَّقْب في المِنْقَب فتجفَّ الشجرةُ إن كان غِلظُ العُود على قدر النَّقب .

قيل لماسرجويه: ما بالُ الأَكْرَةِ وسُكَّانِ البسانينِ مع أكلهم الكُرَّاتَ والتَّمَّرَ والتَّمَّرَ والتَّمَّرَ الماءَ الحارَ على السمكِ المالح أقلُّ عُمياناً وعُورانا وعُمَشانا؟ قال: فكرَّتُ فَكُرتُ فَي ذلك فلم أَجِدْ عِلَّةً إلا طولَ وُقوعِ أبصارهم على الخضرة

#### الحجارة

قال أرسطاطاليس : تَجَرُ سقيلا إذا رُبط على بطن صاحب الاستسقاء نَسَفً منه الماء ، والدليل على ذلك أنه يوزن بعد أن كان على بطنه فيوجد قد زاد فى وزنه ؛ وذا كرت بهذا رجلا من علماء الأطباء فعرفه ، وقال : هذا الحجرمذكور فى التوراة ، وحجر المغناطيس يَجذِبُ الحديدَ من بُعد [و]إذا وُضِعَ عليه عَلِقَه ، فإن دُلكَ بالتُّوم بطلً عمله . قالوا : والرمادُ والقلى يُدبَّران فيستجيلان حجارةً سُودًا تصلح للأرحاء ، ومن الحجارة حصاةً فى صورة النواة تسبح فى الحل كأنها سمكة من ومنها خرزة المقر إن كانت فى حقو المرأة فلا تُعبَدُ ، وحجر يُوضَع على حرف التنور فيتساقط خبزُ التنور في كانت فى حقو المرأة فلا تُعبَدُ ، وحجر يُوضَع على حرف التنور فيتساقط خبزُ التنور في من قبض عليه يجميع كَفيه فأ كل شيئا فى جوفه فإن هو لم يَنْبُدُه من كَفّه خيف عليه ، ومن المجارة النَّشَفُ ، ليس شىء من المجارة يَطفُو على الماء غيره وفيه حُقرُ صِغَارٌ ،

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخة الألمانية ؛ وفي الأصل الفتوغرافي : « على قدر في المثقب » ·

<sup>(</sup>٢) اذكرة جمع أكار وهو الحرّاث لحفرة الأرض، كأنه جمع آكر فى التقدير • (٣) كذا بالأصلين؛ ولم نجد ذكر هـذا الحجر ضمن الأحجار المذكورة فى مفردات أبن البيطار، ولا فى تذكرة داود، ولا فى عجائب المخلوقات للقزوينى • (٤) العقر: العقم، وهو استعمّام رحم المرأة فلا تحمسل •

<sup>(</sup>٥) الحقو: الخصر. (٦) النشف: حجارة سود كأنها محترقة ؛ وهي التي ينتي بها الوسخ في الحمامات.

قالوا: الرصاص قد يدَّرُ فيستحيلُ مُرْدَاسَنْجاً . وإقليمياء النّحاس يدبَّر فيصيرُ (٢) تُوتِياء . وحجر البازهر يُفرِّقُ الأورامَ . وباليمن جبل يقطر منه ماء ، فإذا صار إلى الأرض ويَبِسَ آستحال وصار شنبًا ، وهو هذا الشبّ اليمانيّ .

حدّثنى شيخ لنا عن على بن عاصم عن خالد الحَدَّاء عن محمد بن سميرين قال : آختصم رجلان إلى شُرَيْح، فقال أحدُهما : إنّى آستودعتُ هذا وديهــةً فأبى أن يردّها على ب فقال له شريح : رُدَّ على هذا الرجل وديعته ؛ قال : يا أبا أُميَّة ، إنه حجر الذا رأته الحُبُـلَى ألقتُ ولدَها ، وإذا وَقَع فى الخلّ عَلَى ، وإذا وُضِع فى التنور بَردَ ، فسكتَ شُرَيحٌ ولم يَقُلُ شيئا حتى قاما .

# الجن

قالوا: الشياطينُ مَرَدَةُ الحِنّ ، والحِمانَ ضَعَفَةُ الحِنّ ، وبلغنى عن يحيى بن آدم عن شَرِيك عن لَيْث عن مُجاهد قال قال \_ يعنى إبليس عليه لعنة الله \_ : أُعطِيناً أَنّا نَرَى ولا نُرَى ، وأنّا ندخُل تحت الثّرَى ، وأنّ شيخنا يُرَدّ فَتَى .

<sup>(</sup>۱) الإقليمياء بالكسر: ثُفَل يعلو السبك أو دخان.

(۱) الإقليمياء بالكسر: ثُفل يعلو السبك أو دخان.

(۱) البازهر معرّب با درهم : جرنسب اليه قوى غريبة في مقاومة السموم ، فارسيّ مركب من با دومعناه : روح أو ضد، و رهر ومعناه : سم ؟ وله منافع وخواص ذكرها آبن البيطار في مفرداته .

(۱) نبات السمسم ، فاذا جف عند إدراكه تفتقت سنفته (وعاء ثمرته) فينتقض منه الورس ، ينبت كل سنة و يثمر، وأجوده حديثه ، وهو أنواع : بعضه يخرج صبغه أصفر خالص الصفرة ، و بعضه في صبغته حمرة ،

(ع) الكندركلة فارسية معناها : اللبان ، (۵) الخطر بالكسر : نبات يختضب به ،

<sup>(</sup>٦) العصب : صبغ لا ينبت إلا باليمن · وكتب بهامش الأصل الفتوغرافي مانصه : «قلت : وعصرنا زاد خامسا وهو القهوة» ·

حدَّثنا عبد الرحمن عن عمَّه قال: حدَّثني يَعْلَى بن عُقْبة ــ شيخ من أهل المدينة مولَّى لآل الزُّبَير - : أن عبد الله بن الزبر باتَ بالقَفْر، فقام لرَّحَلَ فوجد رجلا طُوله شيران عظمَ اللحية على الوَلَّيةُ ، فنَفَضَها فوقع ثم وضَعَها على الراحلة ، وجاء وهو بين الشَّرْخُينَ ، فنفضَ الرحلَ ثم شدّه ، وأخذ السوطَ ثم أتاه ، فقال : مَنْ أنتَ؟ قال : أنا أَزَبُّ قال : وما أزَبُّ؟ قال : رجلٌ من الحنَّ؛ قال : آفتح فاك أنظر؛ ففتح فاه؛ قال : أهكذا حُلوقُكُم ! لقد شُوِّه حُلوتُكُم ! ثم قلَبَ السوطَ فوضعه في رأس أزَبّ حتى شقه . حدّثني خالد بن محمد الأزدى قال حدّثنا عمر برب يونس قال حدّثنا عكرمة آن عمّار قال حدّثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري قال حدّثني أنس بن مالك قال : كانت بنتُ عوف بن عفراً، مُضطجعَةً في بيتها قائلةً إذ ٱستيقظَتْ وزنجيّ على صدرها آخذًا بحلقها، قالت: فأمسكني ما شاء الله وأنا حينئذ قد حَرَّمَتْ على " الصلاةُ، فبينا أنا كذلك نظرتُ إلى سقف البيت يَنْفَرج، حتى نظرتُ إلى السهاء فإذا صحيفةً صفراء تَهوى بين السهاء والأرض حتى وقعَتْ على صدرى، فنشرها وأرسل حَلِق نقرأها ، فإذا فيها : من رَبُّ لُكَيزِ إلى لُكيزِ ، إجتنب آبنة العبد الصالح إنه لاسبيل لك عليها ، ثم ضرب بيده على ركبتي وقال: لولا هذه الصحيفة لكان دمٌّ، أى لذبحتك ، فاسودَّتْ ركبتي حتى صارت مثلّ رأس الشاة، فأتيت عائشة، فذكرت لها ذلك؛ فقالت لى : يا سِنة أحى ، إذا حضت فألزمي عليك ثيابك فإنه لا سبيل له عليك إن شاء الله . ففظها الله بأبيها وكان استُشهد يوم بدر .

أبو يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن مُمير عن الشَّعبي عن زياد بن النضر أن عبوزا سألت جِنَيًّا فقالت: إن بنتي عَروسُ وقد تمرَّط شَعرُها من حُمَّى رِبْع بها، فهل (١) في الأصل الفتوغراف «الوية» وفي النسخة الألمانية «الوئية» والتصويب عن لسان العرب،

والوُلية : البردعة · (٢) شرخا الرحل : حرفاه وجانباه ، وقيل : خشبتاه من وراً. ومقدّم ·

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين : «لها» والسياق يقتضى ما أثبتناه .
 (٤) تمرّط الشعر : تساقط وتحات .

عندكَ دواء؟ فقال : آغمِدى إلى ذُباب الماء الطويل القوائم الذى يكون بأفواه الأنهار المجعليه في سبعة ألوان من العِهْنِ : أصفرَ وأخضرَ وأزرقَ وأبيضَ وأسودَ وأغبَر، ثم آجعليه في وسطه وآفتِلِيه بأصبعك هكذا ثم آعقِديه على عَضُدها اليسرى ؛ ففعلَتْ فكأنّها أنشطَتْ من عقال .

حدَّنى أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: أخبرنى محمد بن مسلم الطائفيّ في حديث ذكره في أن الشياطين لا تستطيعُ أن تُغَيِّر خَلْقَها ولكنها تُسَخِّرُ.

وقال الأصمعيّ : حدّثنا أبو عمرو بن العلاء قال حدّثنا النَّمَّاسُ بن قَهُم قال : (٥) دخلتُ مِربَّدًا لنا فإذا فيه شيء كالعِجُولِ له قرنان وله رِيشٌ ينظرُ إلى كأنه شيطانُ.

حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله عن عمه قال: سَمِع رجلٌ بأرض ليس بها أحدُ قائلا من تحته يقول: مَنْ يُحرّك شُعَيراتِي؟ ذاك مَقِيلي، وظِلّ مَظَلّى، حاشا الغزيل وعبد الملك وجمعه الأُدْم، وكانوا يَرَوْن أنّ الأصمعيّ سمع هذا، وذاك أنه كان في آخر عمره وقد أصابه مَشْ ثم ذهب عنه .

حدَّثنى سهل بن مجمد عن الأصمعى قال أخبرنا عمر بن الهيثم عن عُمَير بن ضُبَيْعة قال : بينا أنا أسيرُ فى فلاة أنا وآبنُ ظبيانَ — أو رفيقٌ له آخرذ كره — عَرَضتُ لنا عجوزٌ — كذا سمعته يقول، إن شاء الله — أو شيخ — ورأيتُ فى كتاب مجمد آبنه — وصبيٌ يبكى؛ فقال: إنى مُنقَطَعٌ بى فى هذه الفلاة فلو تحملتانى! فقال صاحبُ عمير: لو أردفتَه! فحمله خلقه؛ فمكثنا ساعة فنظر فى وجه عمير وتنقس فحرج مِنْ فِيهِ نارُ اللهُ أردفتَه! فحمله خلقه به فمكثنا ساعة فنظر فى وجه عمير وتنقس فحرج مِنْ فِيهِ نارُ

<sup>(</sup>١) العهن : الصوف أو المصبوغ ألوانا . ﴿ (٢) كَذَا بِالْأَصْلِ الْفَتُوغِرِ اَفِي ۗ وَفِي النَّسَخَةُ

الألمانية « اقتليه » بالقاف · (٣) في النسخة الألمانية « المناسب » وهو تحريف ·

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : فهم بالفاء، وهو تحريف، والتصويب عرب تقريب التهذيب وشرح القاموس.

<sup>(</sup>٥) العَجُول : العل · (٦) كذا فى الأصل الفتوغرا في · و في النسخة الألمانية : «الغِرِّيد» ·

مشلُ نار الأَتُون فأخذ له عميرُ السيف؛ فبكى وقال: ما تُرِيدُ منى ؟ فكفّ عنه ولم يُعْلِم صاحبَه بما رأى؛ فمكث هُنيهة ثم عاد، فأخذ له السيف؛ فبكى وقال: ما تريد منى ؟ وبكى ؛ فتركه ولم يُعْلِم صاحبَه ؛ ثم عاد الثالثة ففغر فى وجهه ؛ فحمل عليه بالسيف؛ فلما رأى الحِدّ وثب وقال: قاتلكَ اللهُ ماأشدٌ قلبَك! مافعلتُه قطّ فى وجه رجل إلا ذهب عقلُه .

بلغنى عن محمد بن عبد الله الأسدى عن سفيان عن آبن أبى ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن عرب أبى أيوب الأنصارى أنه كان في سَفْرَة له وكانت الغولُ تجيء فشكاها الى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: «إذا رأيتها فقلُ باسم الله أجيبي رسول الله» ؛ فاعت فقال لها ذلك؛ فأخذها فقالت: لا أعود؛ فأرسلها؛ فقال له النبي عليه السلام: «ما فعل أسيرك » ؟ فأخبره؛ فقال: «إنها عائدة »، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا، وقالت في آخرها: أرسِلني وأعلّمك شيئا تقوله فلا يضر له شيء: آية الكرسي ؛ فأتى النبي عليه السلام فأخبره؛ فقال: «صَدَقَتْ وهي كَذُوبُ» . حدّثنى زيدُ بن أخرَم قال: حدّثنا عبد الصمد عن همّام عن يحيي بن أبى كثير أن عامل عُمان كتب الى عمر بن عبدالعزيز: إنّا أُتيناً بساحرة فألقيناها في الماء فطَفَتْ؛ فكتب اليه عمرُ: لَسْنَا من الماء في شيء، إن قامت البينةُ و إلا نَقلَ عنها .

حدَّثَىٰ يَزِيد بن عمرو قال حدَّثَ أبو عاصم قال حدَّثَ آبن جُريج عن آبن أبى الحَّمِيةِ عن آبن أبى الحَمين المكن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فَيْمَتِ الدَّخْنَةُ اللَّبانُ واللَّبانُ دُخْنَةُ الأَبليانِ ماحِرُّ ولا كاهِنَّ".

حدّثنى عبد الله بن أبى سعيد قال حدّثنى عبد الله بن مروان بن معاوية من ولد أسماء بن خارجة قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت أعرابية تقول: من (۱) فنرفى وجهه: فتح له فاه .

يشترى منّى الحَرَاْ؟ فقلتُ : وما الحزاْ؟قالت : يشتريه أكايسُ النساء للطَّشَّة والحافية والإقلاتِ ؛ قال عبد الله : سألتُ آبنَ مُنَاذِرِ فقال : الطَّشَّةُ : شيء يُصيبُ الصبيانَ كالزُّكام ، والحافيمةُ : الحنّ ، والإقلاتُ : قلةُ الولد ، يريد أَن المرأة إذا ولدت يموتُ أولادُها فلا يبقى لها ولد ؛ يقال : آمرأة مِقْلَاتُ ،

بلغني عن شيخ من بني نُمير أنه قال : أَضْلَاتُ أَبَاعِر لِي بِالشَّرَيْفُ فَخْرِجْتُ فى بُغَائِهَا فَدَأَبْتُ أياما فأمسيتُ عشيَّةً بوادٍ مُوحِشِ وقد كَدَدْتُ راحلتي فآختليتُ لها من الشجر وأصبتُ لها من الماء ثم قيّدتُها وٱضطجعتُ مغمومًا ، فلما جَرى وسَنُ النوم في عيني إذ هَمنس قَدَمُ قريبًا منّي، فانتبهتُ فَزَعًا و إذا شيخ يتنحنح وهو يقول: لاَرَيْعَةَ عليكَ ! ثم سلَّم وجلس ؛ ثم جاء آخر وآخر حتى تألَّقُوا أربعة فقالوا: ما بك أيها المسلم ؟ فقلت : أضللتُ أباعرَ لي وأنا في طلبها منذ أيام ؛ فقال لي الأوِّل منهم : كُنَّ لك ماكنَّ ، وقد ودْعَنَ فبِنَّ ، وصِرنَ حيث صِرنَ ، فلا نَتَعَنَّينَّ ؛ فأجترأت على المسئلة فقلت : أمِن الخافيةِ أنتم نشدتكم بإلهكم؟ قالوا : نعم وإلهنا وإلهكم واحد ؛ فقلت : علَّموني مما علَّمكم الله شـيئا أنتفع به ؛ قالوا : إذا أردتَ حفظَ مالكَ فَآقراً عليه: (إِنَّ رَبُّكُمُ آللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ أَيًّا مِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ) إلى آخر ثلاث الآيات، وآية الكرسيّ، وإذا أمسيتَ في خَلَاءِ وحدَك فاقرأ المعوِّدتين، و إن أحببتَ ألَّا يعبَثَ بك ولا بأهلك وولدك عابثُ منَّا فعليك بالديك الأبيض؛ وآجعل في حجور صبيانك بَريمًا، يعني خيطًا من صوف أبيض وأسود، وآحتشُوا بآلإِذَخْرُ يُنشر في الصوف، في تَدُوني كحديثنا تلك الليلةَ، فلما أصبحت

<sup>(</sup>۱) الشريف: اسم ماء لبنى نمير · (۲) اختليت من الأختلاء، وهو اجتراز الخلى وهو المختلاء، وهو اجتراز الخلى وهو ٢٠ المشيش تعلف به الدواب · (٣) لاريعة : لا فرع، من راع يريع إذا فرع · (٤) الإذخر بالكسر: نيات من هم طيب الرائحة ·

قال المدائن : كانت وفاة زياد بالعرفة ظهرت في إصبعه ، وآشتد عليه الوجع في الطباء فشاورهم في قطع إصبعه ، فأشار عليه بعضهم بذلك ، وقال له رجل منهم : أتجد الوجع في الإصبع أم تجده في قلبك والإصبع ؟ قال : في قلبي وفي إصبعي ، قال : عش سليما ومُت سليما ، وأمره أن يَغمسها في الحقل ، فكان ذلك يُخقف عنه بعض الوجع ، فكث بذلك سبعة عشر يوما ثم مات ، وسمي ع أهل الحبس ليلة مات قائلا يقول : أنا النقادُ ذو الرَّفيَة قد كفيتُكم الرجل ، والعرب تدعو الطاعون رماح الجن ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إنه وَشُرُ من الجنّ » يعني الطاعون ، والله أعلم ،

(١) العرفة : قُرْحة تخرج في بياض الكفّ .

# [ صورة ما جاء بخاتمة الجزء الرابع من النسخة الخطية التي نقل عنها الأصل الفتوغرافي ]

تم كتاب الطبائع وهو الكتاب الرابع من عيون الأخبار لآبن قتيبة ويتلوه فى الكتاب الحامس كتاب العلم . والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير خلقه مجد النبى وآله وصحابته وأهل بيته أجمعين .

وكتبه الفقير الى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن على الواعظ الجزرى؛ وذلك فى شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة هجرية . .

الى هنا ينتهى آخر القسم المطبوع من هذا الكتاب بمدينة جوتنجن سنة ١٨٩٩م. وسنعتمد فى مراجعة الجزء الخامس الى آخر الكتاب على الأصل الفتوغرافي وعلى المصادر التى يعول عليها فى تصحيح الكتاب.

# [ جاء بعد خاتمة الجزء الرابع من النسخة الخطيـة التي نقل عنها الأصل الفتوغرافي ما يأتي: ]

كان سُدَيف مولى بنى هاشم يقول: اللهم إنه قد صار فَيننا دُولةً بعد القسمة ، وإمارتُنا غلبةً بعد المسورة ، وعهدُنا ميرانًا بعد الاختيار للأمة ، واَشْتُريت الملاهى والمعازف بسهم اليتيم والأَرْمَلة ، وحَمَّمَ في ابشار المسلمين أهلُ الدِّمة وتوتى القيام بأمورهم فاسقُ كل محلة . اللهم وقد استحصد زرع الباطل، وبلغ نُهْيته ، واستجمع طريده ، اللهم فافتح له من الحق يدًا حاصدةً تُبدِّد شمله ، وتُفتِق نامته ، ليظهر الحق في أحسن صوره ، وأتم نُوره ، والسلام .

وقيل: كانوا يتوقّون ظُلمَ السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا هــذا الدعاء: «باسم الله ، إنى أعوذ بالرحمن منــك إن كنتَ تقيّاً . إخْسَئُوا فيها ولا تُكلِّمون ، أخذت سمعك وبصرك بسمع الله وبصره ، وأخذتُ قوتك بقوة الله ، بينى و بينك سترُ النبوة الذي كانت الأنبياء تســتر به من سطوات الفراعنة ، جبريلُ عن يمينك ، ومحدُّ أمامك ، والله مطل عليك يَحجزك منى و يمنعنى منك ، والسلام » .

وكتب عُمر بنُ عبد العزيز الى بعض عَمَّاله: «أما بعد، فإذا دعتك قدرتُك على ١٥ الناس الى ظلمهم، فاذكُرْ قدرةَ الله عليك ونَفَادَ ما تأتى اليهم، وبقاءَ ما يأتون اليك . والسلام» .

<sup>(</sup>۱) أبشار: جمع بَشَر، والبشر: الخلق والشخص يطلق على الأنثى والذكر والاثنين والجمع وقد يثنى على بشرين ويجمع على أبشار (اللسان) · (۲) الناتة والنَّأَمة : الحسُّ والحركة وحياة النفس · (۳) في الأصل «التي» والسياق يقتضي ما أثبتناه ·

وَقَدِم رَجُلُ مِن بَعْضِ النواحي فقيل له : كيف تركتَ الناس ؟ قال : مظلوما لا يَنْتَصِر، وظالما لا يُنْتَهَرَ . والسلام .

في الحبس :

ما يدخُلُ السجنَ إنسانُ فتسأَلُه \* ما بالُ سجنِك إلَّا قال مظلومُ وقال بعض المُحدَثين :

إن الليالى التي شُغِفتُ بها \* غَيَّبها الدهرُ في تقلَّب الله أمرى ما ملتُ قطُّ إلى \* شيء بقلْنِي إلا فِخُعتُ به عرفتُ حظّى من الزمان فلا \* أَلُوم خَلْقًا على تجنَّب ه وكل سَهْم أعددتُه وقَفَتْ \* به الليالى حتى رُمِيتُ به

وحكى أن عبد الملك بن مروان أَتَوْهُ برجل من الخوارج فأراد قتله ، فأدخل على عبد الملك آبن له صغير وهو يبكى ؛ فقال الخارجى : دعه يا عبد الملك، فإن ذلك أرحب لشدقه ، وأصح لدماغه ، وأذهب لصوته ، وأحرى ألّا تأبى عليه عينه اذا حَفَرْتُهُ طاعةُ الله فاستدعى عَبْرتها ؛ فأعجب عبدُ الملك بقوله وقال له متعجبا : أما يشغلك ما أنت فيه عن هذا ؟ فقال : ما ينبغى أن يشغل المؤمن عن قول الحق شيءً ؛ فأمر عبدُ الملك بحبسه ، وصَفَحَ عن قتله .

# بن ألم الحل والبيان كتاب العلى والبيان

حدّثنى الزيادى قال حدّثنا عيسى بن يُونس عن الأوزاعى عن عبدالله بن سعد (۱) عن الصّنَابِحِيّ عن معاوية بن أبى سفيان قال : نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللَّمْنَابِحِيّ عن معاوية بن أبى سفيان قال : نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللَّمْنَاوُطات، قال الأوزاعيّ : يعنى صِعاَب المسائل .

حدّثنى سُمَيل بن محمّد عن الأصمعيّ قال سمعت عِمْران بن حُدّير يُحدِّث عن رجل من أهل الشام : كيف من أهل الشام قد سمّاه، قال : قال كعب الأحبار لقوم من أهل الشام : كيف رأيكم في أبي مُسلم الخَوْلانيّ ؟ فقالوا : ما أحْسَنَ رأيّنَا فيه وأخْذَنا عنه ! فقال : إنّ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل «الصنايجي» (بياء مننا قوجيم بعد الألف) وهو تحريف ؛ إذ هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي (بياء موحدة وحاء بعد الألف) ، نسبة الى صنابح من حير ، كا ذكر المؤلف فى كتابه (المعارف) (ص ٣١٥) طبع جو تنجن سنة ١٨٥٠ م والعقد الفريد (ج ١ص ٢٠٤) وتهذيب التهذيب (ج ٥ ص ٢٣٥) . (٢) هذا التفسير لا يتناسب مع الحديث ، لأنه لا معني لأن ينهى النبي عن صعاب المسائل ، والأوجه ما فسرها به الزنحشري إذ قال فى الأساس : «وهى المسائل التي يغالط بها » ؛ و يزيد هذا التفسير ما جاء بالعقد الذريد (ج ١ ص ٢٠٤) : «وكان آبن سيرين إذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة قال التفسير ما جاء بالعقد الذريد (ج ١ ص ٢٠٤) : «وكان آبن سيرين إذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة قال اللسائل : أمسكها حتى تسأل عنها أخاك «إبليس» . (٣) هو عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواد بعدها موحدة وقيل باشباع وقيل ابن أثوب وزن أحمر : عابد رحل الى الذي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه ، وعاش الى زمن يزيد بن معاوية (تقريب التهذيب) .

أَزْهَدَ الناسِ في الحاكم أَهْلُه ، و إنّ مثل ذلك مثل الحامّة تكونُ في القوم فَيرْغَبُ فيها النُورَ باء ، و يَزْهَدُ فيها النُورَ باء ، و يَنْهَدُ فيها النُورَ باء ، فيها النُورَ ، أي يتندَّمون .

وفى الإنجيل أن عيسى صلّى الله عليه تّ أراهم العجائب، وضرب لهم الأمثال والحكمة، وأظهّر لهم هذه الآيات، قالوا: أليس هذا آبنَ النَّجار! أَو لَيْست أُمَّه مَرْيَمَ وأخُوه يعقوبَ ويوسفَ وشمعونَ ويَهُوذا وأخواته كلّهنّ عندنا! فقال لهم عيسى: إنّه لا يُسَبّ النبيّ ولا يُحَقَّر إلّا في مدينته وبيئتيه.

حدَّث الرياشيّ قال حدَّثنا الأَصمعيّ قال : قيل لدَغْفَل النسّابة : بم أدركتَ ما أدركتَ من العلم؟ فقال : بلسّانٍ سَؤُول وقلبٍ عَقُول، وكنتُ إذا لَقِيتُ عالًِّا ١٠ أُخذتُ منه وأعطيتُه .

حدثنى أبوحاتم قال حدثنا الأصمعى قال حدثنا العَلاء بن أسلم عن رؤبة بن العجاج ، قال : أتيت النسابة البكرى فقال لى : من أنت ؟ فقلت أنا آبن العجاج ، قال : قصرت وعَنَ فْت ، لعلك من قوم إن سكت عنهم لم يسالونى ، وإن تكلّمت لم يعوا عنى ، قلت : أرجو ألا أكون كذلك ، قال : ما أعداء المُرُوءَة ؟ قلت : تُخبرنى ، قال : بنو عَم السوء إن رَأُوا حسنا سترُوه ، وإن رَأُوا سيئا أذاعوه ، ثم قال : إن للعلم قال : بنو عَم السوء إن رَأُوا حسنا سترُوه ، وإن رَأُوا سيئا أذاعوه ، ثم قال : إن للعلم آفةً وهُجنة فَسره عند غير أهله . كان يقال : لا يَزَال المرءُ عالما ما طَلَب العلم فإذا ظَن أن قد عَلمَ فقد جَهلَ .

<sup>(</sup>١) لعلها الجَمَّة قال في اللسان : والجَمُوم : البَّرْ الكثيرة الما. ، وبترجَّةً وجُّوم : كثيرة الما. .

<sup>(</sup>٢) في الاصل «ليس» بغير تاء التأنيث .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل الفتوغرافي عن نسخة أخرى : بيته .

حدَّثَىٰ شَيِخٌ لِنَا عَن مُجَد بِن عُبِيد عَن الصَّلْتَ بِن مِهْرَانَ عَن رَجِلُ عَن الشَّعِيّ عَن عَبِد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مِن تَعلَم العِلْم لأربعة دخل النار ليباهِي به العلماء أو يمارِي به السفهاء أو يمُيلَ به وجوه الناس أو يأخُذُ به مِن الأمراء» .

وحد ثنى عن أبى معاوية عن حجاج عن مكحول قال والله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يُخْلِص العبادة لله أربعين يوما إلّا ظهرت ينابيعُ الحِكْمة من قلبه على لسانه» . وقرأت في حِكم لُقان أنه قال لآبنه : يا بُنَى " ، اغْدُ عالما أو متعلّما أو مُستمعا أو مُحبًا ، ولا تكن الخامِس فتملك .

حدَّثنى محمد بن داود عن سُو يد بن سعيد عن إسماعيل عن آبن عيَّاش عن مُعَاذ ابن رِفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «يحمل هذا العِلْمُ من كُلَّ خَلَف عُدُولُهُ يَنْفُون عنه تحريفَ الغالين وآنتِعالَ المُبْطِلين وتأويلَ الحاهلين» .

وروى أبو خالد بن الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبى إسحاق قال قال على عليه السلام: كلماتُ لو رَحَّاتُم المَطِيَّ فيهن لا تُصِيبوهنَّ قبل أن تُدركوا مثلَهن: لا يَرجَون عبد إلا ربّه، ولا يَخافن إلا ذنبه، ولا يَستحيى من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيى إذا سُئِل عمّا لا يَعلم أن يقول: الله أعلم . وآعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان، وكان يقول: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تُسَلِّم على القوم عامّةً وتَخُصَّه بالتحية، وأن

<sup>(</sup>١) كذا فيأدب الدنياوالدين (ص٧٧) طبع بولاق، وفي الأصل «به» · (٢) كذا في الأصل ومثله في أدب الدنيا والدين · وفي العقد الفريد (ج١ ص ٢٠١) «تحريف القائلين» ·

<sup>(</sup>٣) فى أدب الدنيا والدين (ص ٧٧) ما نصه : ﴿ وَقَالَ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ رَضَى الله عَنْه : خمس خذوهن عنى ، فلو ركبتم الفلك ما وجد تموهن إلا عندى : ألا لا يرجون أحد إلا ربه ... الخ» •

تَعْلِسَ قُدَّامَهُ ولا تُشِيرَ بِيدك ، ولا تَغْمِزَ بعينك ، ولا تقول قال فلان خلافا لقوله ، ولا تُغلِبَ عليه ولا تَغْمِزَ بعينك ، ولا تأخُذَ بثو به ، ولا تلُع عليه إذا كسل ، ولا تعُرضَ من صحبته لك ؛ فإنما هو بمنزلة النخلة لا يزال يسقط عليك منها شيء . وفيا قال على عليه السلام : يا كميل ، العلم خير من المال ، لأنّ العلم يحرُسك وأنت تحرُس المال ، وإلمال تنقصه النفقة ، والعلم يزكو على الإنفاق ، وقال : قيمة كلّ آمرى ما يُحسن ، ويقال إذا أرذل الله عبدًا حَظَر عليه العلم ، وقال الشاعر : يُعدّ رفيع القوم مَن كان عالمي \* و إن لم يكن في قومه بحسيب يعدّ رفيع القوم مَن كان عالمي علمه \* وما عالم في بلدة بغريب

قال بُزُرْجِهِ : ما ورَّت الآباءُ الأبناءَ شيئا أفضلَ من الأدب، لأنها تَكتسِب المال بالأدب و بالجهل نُتُلفه فتقعُد عُدْما منهما . قال رجل لخالد بن صفوان : مالى إذا رأيتُكم نتذاكرون الأخبار، ونتدارسون الآثار، ونتناشدون الأشعار، وتَعَ مَلَى النومُ ؟ قال : لأنّك حِمارٌ في مسلاخ إنسان .

خرج الوليدُ بن يزيد حاجًا ومعه عبدُ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فكانا ببعض الطريق يَلْعَبان بالشَّطْرَ بْج فاستأذن عليه رجلُ مر َ تَقيف فأَذِنَ له وسَتَرَ

<sup>(1)</sup> عبارة العقدالفريد «خلاف قولك» . (٢) لاتغرض: لا تضجر . وفي الأصل «تفرض» بالفاء وهو تحريف ، وعبارة العقد «ولا تُلحَّ عليه في السؤال ، فإنما هو بمنزلة المنحلة المرطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء » . (٣) في الأصل : « تكميل العلم خير مر المال » وهو تحريف ، والصواب ما أثبتناه ، فقد جاء في العقد الفريد (ج ١ ص ٢٠٠) ما نصه «عن كميل النخعي قال : أخذ بيدى على بن أبي طالب كرّم الله وجهه فخرج بي الى ناحية الجبانة فلما أصحر تنفّس الصعداء ثم قال : يا كبل ، إن هسذه القلوب أوعية فيرها أوعاها فأحفظ عني ما أقول لك ... الخ» وكذلك و ردت العبارة في الإحياء (ج ١ ص ٧) طبعة بولاق . (٤) أرذله الله : لم يرض عنه ، (٥) في العقد الفريد «عاقلا» ، (٦) المسلاخ : الجلد .

الشَّطْرَبُ بِمندِيل، فلما دخل سلم فسأله حاجَته ؛ فقال له الوليد : أقرأت القرآن ؟ قال : لا، يا أمير المؤمنين ! شغلتني عنه أمور وهنات، قال : أفتعرف الفِقْه ؟ قال : لا، قال : أفرو يُت من الشِّعر شيئا ؟ قال : لا، قال : أفعلمت من أيام العرب شيئا ؟ قال : لا، قال : فكشف المنديل عن الشَّطْرَ ثَجْ وقال : شاهك، فقال له عبد الله بن معاوية : يا أمير المؤمنين ! قال : اسْكُت في معنا أحد .

وفى كتاب للهند: العالِمُ إذا آغترب فعه من عِلْمه كَافٍ ، كالأسد معه قوَّتُه التي يَعِيش بها حيثُ تَوجّه ، وكان يقال: العلم أشرفُ الأحساب، والمودّة أشتُ الأسباب، قال الشاعر:

الِحَلَمُ والعِلَمُ خَلَّنَا كَرِم \* للرِء زَيْنُ إذا هما آجتمعاً صِنُوان لا يَستَتِم حسنهُما \* إلا بجمع لذا وذاك معا كم من وضيع سما به العلمُ والسِم علمُ فنال العَلاءَ وآرتفعا ومن رفيع البِنا أضَاعَهُما \* أخمله ما أضاع فاتضعا

قال الأحنف : كاد العلماء أن يكونوا أربابا ، وكل عن لم يُوكد بعلم فإلى ذُل ما يصير . وقال آب المُقفَّع : إذا أكرمك الناس لمال أو سُلطان فلا يُعجبنَّك ذلك ، فإن زوال الكرامة بزوالها ، ولكن ليُعجبك إن أكرموك لدين أو أدب ، وفي بعض الحديث المرفوع : «مَثَلُ العلماء في الأرض مَثَل النجوم في السماء» ، وكان يقال : استُدِل على فضل العلم أنه ليس أحدُّ يُحِب أن له بحظه منه خَطَرًا ، قال يونس بن حبيب : عِلْمُك من رُوحك ، ومَالك من بَدنك ، قال أبو الأسود : الملوك حُكَّامً على الناس ، والعلماء حُكَّامً على الملوك .

<sup>(</sup>۱) في العقد (ج ١ ص ٢٠١) « يكسب» ·

قيل لَبُرُرْجِهُم : العلماءُ أفضلُ أم الأغنياء؟ فقال : العلماء، فقيل له : فما بالُ العلماء بأبواب الأغنياء أكثرُ من الأغنياء بأبواب العلماء؟ فقال: لمعرفة العلماء بفضل الغِنَى وَجَهْلِ الأغنياء بفضل العلم . وفي الحديث : «ليس المَلَقُ من أخلاق المؤمن إِلَّا فِي طلب العِلْمِ» .قال آبن عبَّاس : ذَلَلْتُ طالبًا، فعزَزْتُ مطلوبًا ؛ وكان يقول: وجدتُّ عامَّة عِلْم رسول الله صلى الله عليــه وسلم عند هــذا الحيَّ من الأنصار، إنْ كُنتُ لَأَقِيل بباب أحدهم ولو شئتُ أَذِن لي ، وَلَكُن أَبْتَغِي بَذَلَكِ طِيب نفسه . وكان يقال: أوَّلُ العلم الصمتُ والثاني الاستماعُ، والثالث الحفظُ، والرابع العقل، والخامس نشرُه . ويقال : إذا جالستَ العلماءَ فكن على أن تَسْمَعَ أحرصَ منك على أن تقول . قال الحسن : مَرِ أحسنَ عِبادَةَ الله في شبيبته لقاه الله الحكمة في سِسنَّه ، وذلك قولُه : ﴿ وَلَمَّ ۚ بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتُوى آتَيْنَاهُ حُكًّا وعَلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ قال بعض الحكماء من الصحابة : تقول الحكمة : مَن ٱلتمسني فلم يَجَــ دْنِي فَلَيْفُعَلْ بَاحْسِنِ مَا يُعْلَمُ ، وَلِيتَرْكِ أَقْبَحِ مَا يَعْلَمُ ، فإذَا فَعَلَ ذَلَكَ فَأَنَا مَعْهُ و إن لم يَعْرِفْني. وكان يقال : لا يكون الرجلُ عالما حتى يكونَ فيه ثلاثُ : لا يَحْقِرُ مَن دونه في العلم، ولا يَحسُد من فوقه، ولا يأخُذ على علمه تَمنا . وقال آبن عُيينة : يُستَحَبُّ للعالم إذا عَلَّمُ أَلَّا يُعَنِّف، وإذا عُلِّم أَلَّا يَأْنَف . وفي كلام لغَيْلان ، لا نكن كعلماء زمن الهَرْج إِنْ عُلِّمُوا أَنِفُوا وَإِنْ عَلَّمُوا عَنْفُوا . وَفَي حَكَةَ لُقُانَ : إِنْ العَالَمُ الحَكَمَ يَدْعُو الناسَ إلى علمه بالصَّمْت والوَقَار ، وإن العالِم الأُنْرَق يَطْرُد النَّاس عن علمه بالهَذَر والإكتار . قال إبراهيم بن المنصور : سَلْ مسئلةَ الحَمْقَ وَٱحفَظْ حِفظَ الأكياس . وأنشد آبن الأعرابي :

<sup>(</sup>١) الهرج : الفتة .

ما أقرب الأشياء حين يَسُوقُها \* قَدَرُ وأبعدَها إذا لم تُقْدِر فسل الفَقية تَكُن فقيها مثلَهُ \* مَن يَسَع في عمل بفقه يَمُهُ بِ وَدَّبِر الأَمَر الذي تُعنى به \* لاخير في عمل بغسير تدبّر فلقد يَجِدُ المرء فيو مُقصِّر \* ويَخيبُ جِدّ المرء غير مُقصِّر فلقد يَجِدُ المرء غير مُقصِّر ذهب الرجال المُقتدى بفعالم \* والمنكرون لكل أمر مُنكر دهب الرجال المُقتدى بفعالم \* والمنكرون لكل أمر مُنكر و بقيت في خَلَف يُزيّن بعضُهم \* بعضا ليَدْ فَع مُعُور عن معود (١)

وقال الشاع*ر* ،

شِفَاءُ العمى طولُ السؤال وإنما \* تمامُ العمى طولُ السكو على الجَهْلِ وقال بعضهم: خيرُخصال المرء السؤالُ، ويقال: إذا جلست إلى عالم فسل تفقّها ولا تَسَلْ تَعَنّنا، قال الحسن: مَن استَترَ عَن الطلّب الحَياء لَيِسَ للجهل سِرْ بَالله ، فقطّعُوا ولا تَسَلْ الحياء ، فإنه مَن رَقّ وجهُه رقّ علمُه ، وقال : إنّى وجدتُ العلم بين الحياء والسَّرُ ، وقال الخليل : منزلة الحهل بين الحياء والأنفة ، وقال على بن أبى طالب عليه السلام : قُرِنت الهيبَةُ بالحَيْبة ، والحياء بالحَرْمان ، والحِكمة صاللهُ المؤمن فليطلُهُ على عليه السلام : قُرِنت الهيبَةُ بالحَيْبة ، والحياء بالحَرْمان ، والحِكمة صاللهُ المؤمن فليطلُهُ ولو في يَدَى أهلِ الشّرك ، وقال عُروة بن الزُّيرُ لبنيه : تعلّموا العلم فإنْ تكونوا صِغَارَ ولو في يَدَى أهلِ الشّرك ، وقال عُروة بن الزُّيرُ لبنيه : تعلّموا العلم فإنْ تكونوا صِغَارَ قوم أخرين ، فياسَوْءَا ماذا أُقبّح من جهلٍ بشيخ! وكان وقوم فعسى أَنْ تكونوا جَارَ قوم آخرين ، فياسَوْءَا ماذا أُقبّح من جهلٍ بشيخ! وكان وحَفظُت مَا عَلمت ما جَهِلت ما عَلمت ما عَلمت ما عَلمت ما عَلمت ،

قيل لُبُزُرجمهُ و: بِمَ أَدركتَ ما أَدركتَ مر... العلم؟ فقال : بِبُكُورِ كَبُكُور الغُمُ العلم الغُراب، وحِرْضٍ كحرص الخنزير، وصَبْرٍ كصبر الحمار، وقال الحسن : طلبُ العلم الغُراب، وحِرْضٍ كحرص الخاذير، وصَبْرٍ كصبر الحمار، وقال الحسن : طلبُ العلم (۱) معود من أعود الذي اذا بدت عودته . (۲) هو بشاد بن برد كا في أدب الدنيا والدين

<sup>(</sup>۱) معور من أعور الشيء أذا بدت عورته · (۲) هو بشار بن برد كما في أدب الد (ص ۹ ٤ طبعة بولاق) و بعد البيت :

فكن سائلا عما عناك فإنما \* دعبت أخا عقل لتبحث بالعقل

فى الصِّغركالنَّقش فى الحَجَر، وطلبُ العلم فى الكِبَركالنقش على الماء. ويقال: التفقَّه على غير علم كِمار الطاحونة يدور ولا يَبْرَح. وفى الحديث المرفوع «ارحموا عزيزا ذَلَ ارحوا غنيا افتقر ارحموا عالما ضاع بين جُهّال» ويقال: أحقّ الناس بالرحمة عالمُّ يجوز عليه حُمْمُ جاهل.

قال المسيح عليه السلام: يا بَنى إسرائيلَ لا تُلقُوا اللؤلُوَ إلى الخنازير، فإنها لا تَصْنع به شيئا، ولا تُعطُوا الحِكْمة مَن لا يُريدها، فإن الحكمة أفضلُ من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شرَّ من الخنازير، قال ديمقراط: عالمَّ معاندَّ خيرَ من مُنصف جاهل، وقال آخر: الجاهل لا يكون مُنصفا، وقد يكون العالمُ معاندا، قال سُفْيان: تَعَوَّدُوا بالله من فتنة العالم الجاهل، وفتنة العالم الفاحر، قيل للحسن: الحرْفَةُ في أهل العلم، ولغيرهم النَّرْوة، فقال: إنّك طلبت قليلا في قليل فأعجزك، طلبت المال وهو قليل في الناس، في أهل العلم وهم قليل في الناس، وقال الخُزَيْمية:

لاَ تَنْظُرَنَ إلى عَقْلِ ولا أدبٍ \* إِنَّ الْجُهدودَ قريناتُ الحماقات وقال آخر:

مَا ٱزْددتُ مِن أَدبِي حَرْفا أُسَرَّبِه \* إِلَّا تَزَيَّدْتُ حَرْفا تحته شُـومُ إِن الْمُقـــدّم في حِذْقٍ بصَنْعته \* أَنَّى تَوجَّه منها فهــو محــرومُ

وقال الطائيّ لمحمد بن عبد الملك:

أَبَا جَعْفُرٍ إِنَّ الْجَهَالَةِ أُمُّهَا \* وَلُودٌ وَأُمُّ العَلَمُ جَذَّاءُ حَائِلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العالم» وظاهر أنه تحريف ·

 <sup>(</sup>٢) جذا. : من الجذوهو القطع ، والمراد أنها مقطوعة النسل .

٢ (٣) الحائل : كل أنثى لا تحمل .

قال التَّوْرِي : مَن طلب الرِّياسة بالعلم سريعا فاته عِلْمُ كَثيرُ وقال : يَهتف العلم بالعمل فإن أجابه و إلّا الرّيحل قال بعض أهل العلم : يُغفَر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يُغفَر للعالم ذنب واحد ، قال بلال بن أبي بُرْدَة : لا يَمنعنَّمُ سُوء ما تعلمون منا أن تَقْبلوا أحسنَ ما تسمعون ، وقال الحليل بن أحمد :

اغمَــل بعلمي ولاَتَنْظُر إلى عمـــلى ﴿ يَنَفَعْكَ قُولَى وَلاَ يَضُرُرُكَ تَقْصِيرى الْحَمَــل بَطُلُمة وَلاَ يَطُونَنَ نُورَ علمك بظُلُمة الذنوب فَتَبْقَى فِي الظلمة يوم يسعى أهلُ العلم بنور علمهم •

وقال بعض الحكماء : لولا العلمُ لم يُطلب العمل، ولولا العملُ لم يُطلب العلم، ولأن أَدَعَ الحقى جهلا به أحب إلى من أن أَدَعَه زُهْدا فيه . وقال مالك بنُ دينار: إن العالم أي إذا لم يَعْمَل بعلمه زَلّت موعظتُه عن القلوب كما يَزِلّ القَطْرُ عن الصَّفَا . ونحوه قولُ زياد : إذا خرج الكلامُ من القلب وقع فى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يُجاوِز الآذان .

ويقال: العلماء إذا عَلمُوا عَمِلُوا، فإذا عَمِلُوا، فإذا عَمِلُوا، فإذا شُغِلُوا فَقِدُوا، فإذا فَقَدُوا، فإذا فَقِدُوا، فإذا طُلِبُوا فَإذا طُلِبُوا هَرُبُوا، قال الحسن: ما أحسن الرجل ناطقا عالما ومُستَمعاً واعيًا وواعيا عامِلاً وقال آبن مسعود: إنى لأحسب الرجل يَنْسَى العلم بالخطيئة يَعْمَلُها، هوال آبن عبّاس: إذا تَرَك العالمُ قولَ لا أدرى أصِيبت مقاتِلُه ، وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك:

<sup>(</sup>۱) كذا في أدب الدنيا والدين (ص ٦٩ طبعة بولاق) وفي الأصل: '' نهيف '' وظاهر أنه ٢٠ تحريف . ' والله المقد الفريد (ج ١ ص ٢١١) «اعمل بعلمي و إن قصرت في عملي» وفي أدب الدنيا والدين «اعمل بقولي ... » . (٣) الصفا جمع صَفَاة ، وهي الحجر الصلاالضخم لا ينبت .

ر۱) وقال آخر :

إذا ما آتَهَى عِلْمَى تناهيتُ عنده \* أطال فأَمْلَى أم تناهى فأَقْصَرا ويُخْبِرُنَى عن غائب المرء فِعْلُه \* كفى الفعلُ عما غيّب المرء فِعْلُه \* كفى الفعلُ عما غيّب المرء فُعْبِرا

قال عمرُ بن الحطّاب: لا أدركتُ لاأنا ولا أنت زمانا يَتغايرُالناس فيه على العِلْم كا يتغايرون على الأزواج ، قال سَلْمان : علم لا يقُال به ككنز لا يُنفَق منه ، وفي الحديث المرفوع : «العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حُجّةُ الله على آبن آدم» قال عمرُ بن عبد العزيز : ماقرُن شيء ألى شيء أحسن من حِلْم إلى علم ومن عَفُو إلى قُدْرة ، قال أبو الدَّرْدَاء : مَن يَزْدَدْ علما يَرْدَدُ

الفلاطون: لولا أن في قول لاأعلم سَبَبًا لِأَنِّى أعلمُ لقلتُ إنِّى لا أعْلَمُ.
 وقال آخر: ليس معى من فضيلة العلم إلا علمى بأنِّى لستُ أعلم .

صلاً قال الخليل بنُ أحمد: الرجال أربعة: رجلٌ يَدْرِى ويَدْرِى أَنّه يَدْرِى فَسَلُوه، ورجل يدرى ولا يدرى ويدرى أنه لا يدرى ولا يدرى ولا يدرى فذلك لا يدرى فذلك مسترشد فعلّموه، ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك جاهل فارفُضوه.

كتب كِسْرى الى بُزُرْجِهْر وهو فى الحبس: كانت ثمرة علمك أن صِرْتَ بها أهلا للحبس والقتل، فكتب إليه بُزُرجِهْر: أما ماكان معى الحِدِّ فقد كنتُ أنتفعُ بثرة العلم فالآن إذ لا جَدَّ فقد صِرتُ أنتفع بثرة الصبر مع أنى إن كنتُ فقدت كثير الشرة.

<sup>(</sup>١) هوزيادة بن زيدكما في أدب الدنيا والدين ( ص ٢٦ ) .

قال بُزُرْ جَمِهْر : من صلح له العُمْرُ صلح له التعلَّمُ . وقيــل لبعض الحكاء : أيحسُن بالرجل أن يتعلَّم ؟ فقال : إن كانت الجَهَاللهُ تَقْبُح به فإنّ العلم يَحْسُنُ به . ويقال : التودُّد زَيْن العلم .

قال عمرُ بن الخطّاب : ما من غاشية أدْوَم أَرَقاً ، وأبطاً شِبَعًا من عالم ، قال مالك بن دينار : مَن طلبه للناس فالقليل منه يكنى ، ومن طلبه للناس فوائجُ الناس كثيرةً .

قال إِنْقُرَاطُ: العــلم كثير، والعُمر قصير، والصنعةُ طويلة، والزمان جديد، والتجربة خطأ .

قال المسيح. عليه السلام: إلى متى تَصِفُون الطريق للمُدْلِين، وأنتم مقيمون مع المتحيِّرين، إنما ينبغى من العلم القليل، ومن العمل الكثير، قال سَلْمان: لوحدَّثُ الناسَ بكل ما أَعْلَمُ لقالوا رَحِمَ الله قاتلَ سَلْمان . كان يقال: لا تقل في الا تعلم فتُتَهم فيما تعلم . وكان يقال: العلم قائد، والعمل سائق، والنَّفْس حَرُون، فإذا كان قائدُ بلا سائق بلدَتْ وإذا كان سائقُ بلا سائق بلدَتْ وإذا كان سائقُ بلا قائد عَدلتْ يمينا وشِمَالا، فإذا آجتمعا أنابت طَوْعا وكُوها ، قال وإذا كان سائقُ بلا قائد عَدلتْ يمينا وشِمَالا، فإذا آجتمعا أنابت طَوْعا وكُوها ، قال أَيُّوب : لا يَعرِف الرجلُ خطأً مُعلِّمه حتى يعرِفَ الاَختلاف ، ويقال : غَريزة العقل أَنْي وما يُستفاد من العلم ذَكَرُ ولن يصلُحاً إلا معا ،

قال المسيح عليه السلام: إن أَبْغضَ العلماء الى الله رجلٌ يُحِبُّ الذِّكُرَ بالمَغِيب، ويُوسَّع له في المجالس، ويُدعى الى الطعام، وتُفْرَغ له المَزَأُود، بحقَّ أقولُ لكم : إن أولئك قد أخذوا أُجُورَهم في الدنيا، وإن الله يُضاعِف لهم العذابَ يومَ القيامة .

<sup>(</sup>۱) الغاشسية : السُّوَّال الذين يَغشونك يرجون فضلك ومعروفك · (۲) وفى العقد الفريد (ج ۱ ص ۱۹۸) : «وقد قالت الحكماء : العلم قائد والعقل سائن والنفس ذود نإن كان قائد بلا سائق هلكت ، وإن كان سائق بلا قائد أخذت يمينا وشمالا واذا آجتمعا أنابت طوعا أوكرها» ·

۳) المزاود جمع مِنْ ودكنبر وهو وعاء الزاد .

كُمُ لَكُ ذَيِد بن ثابت في قبره قال آبن عبّاس : من سَرَّه أن يَرَى كيف ذهب العِلْمُ فهكذا ذَهَابُ العلم .

ويقال : إذا أردتَ المحبـة من الله فكن عالما كجاهل . وقال بعضُ الشعراء من لله فكن عالماً علماً عنه العلماء :

إذا تَلاَقَ الفُيُدُولُ وَآزُدِحمتْ \* فكيف حالُ البَعُوضِ فىالَوسَطِ وقال آبن الرِّقاع :

ولقد أصبتُ من المعيشة لَذَّةً \* وَلَقِيتُ من شَظَفِ الخُطُوبِ شِدَادَها وعلمتُ حتى لستُ أسأَلُ عاليًا \* عن حَرْفِ واحدةٍ لكى أزدادَها ويقال : أربعُ لا يَأْنف منهن الشريفُ : قيامهُ عن مجلسه لأبيه ، وخدمته لضيفه، وقيامُه على فَرَسه وإن كان له مائةً عبدٍ، وخدمته العالِم لياخذَ من علمه .

قيل لعطاء بن مُصَعب : كيف غَلَبْتَ على البرامكة وعندهم مَن هو آدب منك؟ قال : ليس للقُرَباء ظَرَافَةُ الغُرَباء، كنتُ بعيد الدار، غريب الاسم، عظيمَ الكِبْر، صغير الحِرْم، كثير الالتواء، شحيحا بالإملاء؛ فقرَّبني اليهم تَباعُدي منهم، ورغَّبَهم فيَّ رغبتي عنهم.

قال أبو يعقوب الخُزيمَى : تلقّانى سعيد بن وَهْب مع طلوع الشمس فقلت : أين تُريد؟ قال : أَدُورُ لعلّى أسمَع حديثا حَسناً ، ثم تلقّانى أنس بن أبى شيخ فقلت : أين تُريد؟ قال : عندى حديثُ حَسنُ فأنا أطلُب له إنسانا حَسنَ الفهم حَسنَ أير تُريد؟ قال : عندى حديثُ حَسنُ فأنا أطلُب له إنسانا حَسنَ الفهم حَسنَ الأستماع ، قلت : حدّ ثنى به قال : أنت حَسنُ الفهم سَيّ الاستماع ، وما أرى لهذا الحديث إلا إسماعيلَ بن غَرْوَان ، وقال الطائي في نحو هذا :

<sup>(</sup>۱) جمع فيل · (۲) هو إسحاق بن حسّان و يكنى أبا يعقوب الحُرَ يميّ [بالراء المهملة] كما ذكره المؤلف فى كتابه : «الشعر والشعراء» (ص ٤٤٥) طبع مدسة «ليدن» سنة ١٩١٢م ·

وكُنْتُ أَعَزَ عِنَّا مِن قَنُوعٍ \* تَعَوَّضُهُ صَفُوحٌ مِن مَلُولُ فَيْ مِنْ مِلُولُ فَعُمْ جَلِيكِ فَصْرُتُ أَذَلُ مِن مِعْنَى دَقَيقٍ \* به فَقُـرٌ إلى فَهْمٍ جَلِيكِ

كُون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه . قال إبراهيم بن المهدى :

قد يُرْزَقُ المَّرُءُ لَمْ نَتْعَب رواحِلُهُ \* ويُحْرَمُ الرِّزَقَ مَن لَمْ يُؤْتَ مِن تَعَبِ
معْ أَنني واجِدُ في النَّاس واحِدَةً \* الرزقُ أَرْوعُ شيء عن ذوى الأَدَب
وحَلَّة ليس فيها مَن يُخالفني \* الرزق والنَّوْك مَقْرُونانِ في سَبَبِ
يا ثابِتَ العقل كم عاينتَ ذا حُمُّتِي \* الرزقُ أَعْرى به من لازم الجَرَب

قال أنوشرُ وإن اللُّوبذ : ما رأسُ الأشياء؟ قال : الطبيعة النقية تكتفى من الأدب برائحته، ومن العلم بالإشارة إليه، وكما يذهب البَّذْر في السِّباخ ضائعا، كذلك الحكة تموت بموت الطبيعة ، وكما تغلِّب السّبائح طيّبَ البَّذْر إلى العَفَن ، كذلك الحكة تَفْسُد عند غير أهلها ؛ قال كسرى : قد صدقتَ و بحق قلّدناك ما قلّدناك .

قال بعضُ السلف : يكون في آخر الزمان علماء يُزَمِّدون في الدنيا ولاَ يُزْهَدُون، ويُرَغِّبون في الآخرة ولا يَرْغبون، يَنْهَوْن عن غِشيان الوُلَاة ولا ينْتَهَون، يُقَرِّبون

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل الفتوغرافي ، وفي نسخة ديوان أبي تمام الخطية المحفوظة بدارالكتب المصرية ، ١٥ رقم ١٠٦ أدب ص ٢٣٤ وفي ديوانه المطبوع : «عن جهول» .

 <sup>(</sup>٣) المو بذ بضم الميم وفتح الباء ومثله المو بذان : فقيه الفرس وحاكم المجوس .

<sup>(</sup>٤) السُّباخ جمع سبخة محرّكة ومسكنة وهي الأرض ذات النَّزُّ والملح ٠

<sup>(</sup>٥) فى العقد الفريد (ج١ص٥٠٠ طبع بولاق) «قالعيسى بن مريم عليه السلام سيكون...الخ» •

(١) الأغنياء ويُباعدون الفقراء، وَيَنْقِيضون عند الحَقُرَاء، وينبسطون عند الكُبراء: (٣) أولئك الجبَّارون أعداءُ الرحمن.

نافع عن آبن مُمَر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق؛ وسنةٌ ماضية؛ ولا أدرى .

# الكُتُب والحفظ

حدّثنى إسحاق بن إبراهيم قال حدّثنى قريش بن أَنَس قال سمعت الخليل بن أحمد يقول : إسْلَمْ من الوَحْدة ، فقيل له : قد جاء فى الوَحْدة ما جاء ، فقال : مِما أَفْسِيدَها للجاهل ! . قال بعض الشعراء فى قوم يَجْعُون الكُتُب ولا يَعْلَمُون :

زَواُمِلُ للاَ سَفَارِ لاَ عِلْمَ عَندهم \* بَجَيِّدِهَا إلا كَعِلْمِ الأَبَاعِيَ عَمْرُكُ مَا يَدْرِي المَطِيُّ إذا غدا \* بأحالها أوراح ما في الغَرائرِ

ا قال يحيى بن خالد: الناسُ يكتُبون أحسنَ ما يَسمعون، و يحفظون أحسنَ ما يكتُبون، و يحفظون أحسنَ ما يكتُبون، و يتحدّثون بأحسنِ ما يَحفظون . قال الشَّعبيّ : لو أن رجلا حفظ ما نسيتُ كان عالمها . و وصف رجلٌ رجلا فقال : كان يَغْلَطُ في علمه من وجُوهِ أربعـ ت : يسمع غيرَ ما يُقال له، و يَحفظ غيرَ ما يسمع، و يكتُب غيرَ ما يحفظ، و يُحدِّث بغير ما يَكتُب .

قيل لأبى نُواس: قد بَعَثُوا إلى أبى عُبيدة والأصمعيّ ليُجْمَعَ بينهما، فقى ال : أمّا أبو عُبيدة فإن أمْكنوه من شُقره قرأ عليهم أساطير الأؤلين؛ وأما الأصمعيّ فبُلْبلُّ \* فِي قَفَعِسُ يُطرِبهم بنَغَاته .

(إ) فى العقد الفريد «و يبعدون» . (٢) فى العقد الفريد « و يتبسطون للكبراء و ينقبضون عن الحقّراء» . (٣) فى العقد الفريد «أولئك إخوان الشياطين وأعداء الرحمن» . (٤) زوا مل جمع زاملة وهى التي يحمل عليها من الإبل وغيرها . (٥) الغرائر جمع غرارة بالكسر وهى ما يحمل فيه التبن ونحوه . (٦) الشقر كصرد : الكذب ، وفي المثل : «جاء بالشّقر والبُقر »أى جاء بالكلام المغير عن وجه الصدق .

## القـــرآن

حدَّثَىٰ الزِّيادَى قال : حدَثنا عبدُ الوارث بن سعيد عن الجُريْرِي عن عبد الله آبن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُون بَيْعَ المصاحِف وَيَرَوْنه عظيها، وكانوا يَكُرهُون أن يَاخُذَ المعلِّمُ على تعليم الغلْمان شيئا .

حدثنى محمد بن عبد العزيز عن خالد الكاهل عن أبى إسحاق عن الحارث عن على الله عن على الله عن على الله عن على الله عن عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

وحدثنى محمد بن عُبيد عن معاوية بن عمروعن أبى إسحاق عن إسماعيل بن أمية وليث بن أبى سُلَيم عن نافع عن آبن عُمَر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تُسَافروا بالقرآن الى أرض العدُو فإنى أخاف أن يَناله العدُوَ" .

حدّثنى أبو سفيان الغَنوِى قال حدّثنا عُميْر بن عِمْران العَلاف قال : حدّثنا خُرَيمة آبن أسد المِّرى قال : كان سعيدُ بن المُسيَّب يَستفتح القراءة بِ(بسم اللهِ الرحمن الرحيم) و يقول : إنها أولُ شيء كُتِب في المصحف، وأول الكُتُب، وأول ماكتب به سُلمانُ بن داود الى المرأة .

<sup>(</sup>۱) ورد فى الأصل «أبيه» وهو تحريف لأن إسماعيل بن أمية المذكور بمن روى عنه «أبو اسحاق الفزارى» ومعاوية المذكورهو آبن عمرو بن المهلب الذى روى عن أبى اسحاق الفزارى أيضا فيتعين مما ورد فى الأصل أن « أبا اسحاق » هو المقصود فى هدفه الرواية راجع تهذيب التهذيب (ج ١ ص ٢٨٣ ، ج ١٠ ص ٢١٥) . (٢) هى بلقيس بكسر البا، والقاف : ملكة سأ وقصتها معروفة .

وحدّ ثنى أبو حاتم قال : حدّ ثنا الأصمعيّ قال : حدّ ثنا رجل عن عِمْران بن حُدَيْر قال : قال : قرأت على أعرابيّ آخر سُورة « براءة » فقال : كان هـذا من آخر ما نزل . قالوا : كيف ؟ قال : أرى أشياء تُقْضَى وعُهودًا تُنْبَذُ . قال : وقرأتُ عليه سُورة الأحراب فقال : كأنهّا ليست بتامّة .

حدَّثنى محمدُ بن عُبيد قال : حدَّثنا سفيانُ بن عُبينة عن آبن أبي نَجِيح عن مجاهد (١) قال : قال آبن مسعود : (حَم) دِيباج القرآن، قال : وزاد فيه مِسْعَر، قال عبد الله: (٣) اذا وقعتُ في آل (حم) وقعتُ في رَوْضات دَمِثات أَتَاتَق فيهنّ .

حدّثى شيخٌ لنا عن الحُار بِيّ قال : حدّثنا بكر بن خُيس عن ضِرَار بن عَمْرُو عن الحسن قال : قُرَّاءُ القرآن ثلاثةً : رجلٌ آتخذه بِضَاعةً ينقُلُه من مصر الى مصر ، يطلُب به ماعند الناس ؛ وقومٌ حَفِظوا حروفَه ، وضيعوا حُدودَه ، وآستدرُّوا به الوُلاة ، وآستطالوا به على أهل بلادهم – وقد كَثَرُ الله هـذا الضَّرْبَ في حَمَلة القرآن لا كثرَّهم الله – ورجلٌ قرأ القرآن فَبَدَأ بما يعْلَم من دَواء القرآن فوضعه على دَاء قلبِه ، فسَهر ليله وهَمَلَت عيناه ، تَسَرُّ بلوا الخُشُوع ، وآرتَدُوا بالحُزْن ، ورَكَدُوا في محاريبهم ، وجَنُوا في بَرايسهم ، فبهم يَسْقُ الله الغَيْث ، ويُنزِل النَّصَر ، ويَرْفَعُ البَلاء ، والله لهَذَا الضَّربُ في بَرايسهم ، فبهم يَسْقُ الله الغَيْث ، ويُنزِل النَّصَر ، ويَرْفَعُ البَلاء ، والله لهَذَا الضَّربُ

(۱) هو مسعر بن كدام بن ظهير الهلالى العامرى الرَّوَاسى، أحد الأعلام (راجع تهذيب التهذيب ج ١٠ ص ١١٣) . (۲) في النهاية لآن الأثير مادة «دمث» : إذا قرأت «آل حم الخ» ، وفي مادة «أنق» : اذا وقعت «في آل حم الخ» ، (٣) دمثات : سهلة لينة ، (٤) بالمعجمة والنون آخره سين مهملة مصغرا كذا في تهذيب التهذيب والتقريب والخلاصة ، وفي الأصل «خنيش» بالمعجمة في آخره وظاهر أنه تحريف ، (٥) كذا في الأصل بواو الجماعة والمقام يقضي الإفراد لقوله : «ورجل تأثيرة وظاهر أنه تحريف ، (٥) كذا في الأصل بواو الجماعة والمقام يقضي الإفراد لقوله : «ورجل تأثيرة والله من المناس المن

قرأ القرآن... الخ» و يؤيد هذا ماورد فى العقد الفريد (ج ۱ ص ۲۰۹ طبعة بولاق) ونصه : «...ورجل قرأ القرآن فوضع دواء على دا قلبه فسهر ليلته وهملت عيناه وتسر بل الخشوع وآرتدى الوقار واستشعر الحزن ووالله ... الخ) . . (۲) فى الأصل : خثوا . (۷) البرانس جمع برنس بالضم وهو قلنسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الإسلام ، وكل ثوب رأسه ملتزق به .

في حَمَلَة القرآن أقلَّ من الكِبْريت الأحمر . رَوَى الحارثُ الأَعُورُ عن على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "كتاب الله فيه خَبَرُ مَا قبلكم ونبأ ما بعدكم وحُمُمُ ما بينكم هو الفصلُ ليس بالهَزْل هو الذي لا تُزيغُ به الأهواء ولا تَشْبع منه العلماء ولا يَخْلُق عن كثرة الرّد ولا تَنْقضى عجائبُه هو الذي من تركه من جبّارٍ قصمه الله ومن آبتغي الهُدَى في غيره أضلَّه الله هو حَبْلُ الله المتين والذّكر الحكيم والصراط المستقيم " ب خذها إليك يا أعور .

المُحَارِبِي قال: حدّثنا مالكُ بن مُغُول عَمن أخبره عن المُسَيَّب بن رافع عن عبدالله آبن مسعود قال: ينبغى لحامل القرآن أن يُعْرَف بليلِه إذ الناسُ نائمون، وبجُزُنه إذ الناس يَفْرَحون، وببكائه إذ الناس يَضْحَكُون؛ وينبغى لحامل القرآن أن يكون علما حكما ليِّنا مُستَكِينا.

وكيع عن أبى مَعْشر المَدِينى عن طلحة بن عبيد الله بن كَريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <sup>19</sup>إن من تعظيم جَلَال الله إكرام ذى الشَّيبة فى الإسلام وإكرام الإمام العادل وإكرام حامل القرآن". قال بعضُ المفسرين فى قول الله عَن وجلّ: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ) أَحْرِمُهم فَهْم القرآن.

<sup>(</sup>۱) رواية العقد الفريد (ج ۱ ص ۲۰۹ طعة بولاق) «على» · (۲) ورد فى الأصل ١٥ « «معول» بالعين المهملة وهو تحريف · وصوابه بالمعجمة كما فى الخلاصة وتهذيب التهذيب ·

<sup>(</sup>٣) فى الأصل «سكينا» وما أثبتناه عن الإحياء (ج ١ ص ٢٦٠) طبعة بولاق، وعبارة الإحياء عن ابن مسعود « ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون ، وبنهاره اذا الناس يفرطون ، وبختوعه و بحزنه اذا الناس يفرحون ، و ببكائه اذا الناس يضحكون ، وبصمته اذا الناس يحوضون ؛ وبخشوعه اذا الناس يختالون، وينبغى لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا، ولا ينبغى له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صحنابا ولا حديدا» . (٤) ذكره آبن حبان فى الثقات وقال : كلم ما يجبى، فى الأخبار «كُريز» يعنى بضم الكاف إلا هذا اه تهذيب .

سَمِع أَعْرَابِي آبِن عَبَاسٍ وَهُو يَقُرأُ (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) فقال : واللهِ مَا أَنقَذَهُم منها وَهُو يُريد أَن يُدْخِلَهُم فيها ؛ فقال آبن عباس : خُذُها من غير فقيد .

### الحـــديث

حدَّثَى إسحاقُ بُنُ إبراهيمَ بن حبيب بن الشَّهيد قال : حدَّثنا محمد بن فُضَيْل عن الأَعْمَش قال : كان إسماعيلُ بن رَجَاء يَجَع صِبْيانَ الكُتَّابِ فيحُدِّهُم كيلا يَنْسَى الأَعْمَش قال : كان إسماعيلُ بن رَجَاء يَجَع صِبْيانَ الكُتَّابِ فيحُدِّهُم كيلا يَنْسَى حَدِيثَه ، وحدَّثنى إسحاق الشَّهيدى قال : حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش قال : قال لى حبيب بن أبى ثابت : لو أنّ رجلا حدَّثنى عنك بحديثٍ ما باليّثُ أن أَرْوِيه عنك ،

حدَّثَى أَبُوحاتُم عن الأصمعيِّ عن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: أَلْفُّ عن أَلْفٍ خيرٌ من واحدٍ عن واحدٍ إن فلانا عن فلانٍ يَنْتَزع السَّنةَ من أيديكم .

حدَّثنى الرياشي قال: رُوِي عن محمد بن إسماعيل عن مُعْتَمِر قال: حدَّثنى مُنْقَذُّ عن أَيُّوب عن الحسن قال: وَيْحُ : رَحْمة .

حدثنا الرياشي قال: رَوى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سُمَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قَضَى باليمين مع الشاهد؛ قال ربيعة: ثم ذاكرتُ سُمَيلا بهذا الحديث فلم يَحفظه، فكان بعد ذلك يَرْويه عنّى عن نفسه عن أبيه عن أبي هُرَيرة.

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ عن شُعْبة قال : كان قَتَادَةُ إذا حدّث بالحديث الحيّد ثم ذهب يجيء بالثاني غُدُوّةً .

٢٠ (١) هو إسحاق بن ابراهيم بن حبيب المذكور قبله ٠

آبلغنى عن آبن مَهْدىًّ قال: سئل شُعْبَةُ: مَن الذى ُيْتَرَكُ حديثُه؟ فقال: الذى يُتَّرِكُ حديثُه؟ فقال: الذى يُتَّجَم بالكَذِب، ومن تكثَّر بالعَلَط، ومن يُخطئ فى حديث مُجْمَع عليه فلا يَتَّجِمُ نفسَه ويُقيم على غَلَطِه، ورجلٌ رَوَى عن المعروفين ما لا يَعْرفه المعروفون.

وعن مالك أنه قال : لا يُؤخَذُ العلمُ من أربعة : سفيهٍ معلَن بالسفه، وصاحبِ هَوَى، ورجلٍ يكذِب فى أحاديثِ الناس و إن كنتَ لا تَتَهمه فى الحديث، ورجل له فضل وتعقّف وصلاح لا يعرِف ما يُحدّث .

حدثنى عبدُ الرحمن عن الأصمعيّ أنه رَبَى سفيان بن عُيينة فقال :

وَمُبْتَغِى عَبُدُ الرحمن عن الأصمعيّ أنه رَبَّ سفيان بن عُيينة فقال :

ومُبْتَغِى قُرْب إساد وموعظة \* وأَفقيون من طَارٍ ومن طارِ ومن طارِ أَمْستُ مِالسُه وَحْشًا مُعَطَّلة \* من قاطنين و مُجَّاجٍ وعُمَّاد مَن للحديث عن أَهليشين و مُجَّاجٍ وعُمَّاد مَن للحديث عن أَهليشين و مُجَّاجٍ وعُمَّاد لله يَسمَعُوا بعده مَن قال حدّثنا الشيرة همي من أهل بدو أو بإحضارِ لا يَهنأ الشامِتَ المسرُورَ مَصْرَعُه \* من مارقين ومِن بُحَّاد أقدار لا يَهنأ الشامِتَ المسرُورَ مَصْرَعُه \* من مارقين ومِن بُحَّاد أقدار

<sup>(</sup>۱) قال آبن خلكان: كان إماما عالما ثبتًا زاهدا ورعا مجمعا على صحة حديثه و روايته؛ توفى آخريوم من جمادى الآخرة سنة ١٩٨ه (٢) المستبيت: الفقير، والمراد به هنا الطالب. (٣) جمع أثارة وهى البقية من العسلم تؤثر. (٤) جمع أثر وهو الخبر. (٥) أَفقيون جمع أفني أواً فني (نسبة الى الآفاق أو الى الأفق). (٦) هو أبو بكر محمد بن مسلم أحد الفقها، والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة وأى عشرة من الصحابة وروى عنه جماعة من الأعمة، منهم مالك بن أنس وسفيان ين عيينة وسفيان الثورى، توفى سنة ١٢٥ه السبع عشرة ليلة خلت من رمضان (راجع بن خلكان). (٧) هو عمرو بن دينار المكيّ، كان من أشد الناس إتقانا للحديث روى عن ابن عباس وابن الزبير وأبي هم يرة؛ توفى سنة ١٢٥ه الوبير وأبي هم يرة؛ توفى سنة ١٢٥ ها ١٢٥٠٠

ومِن زَنادِقةٍ ، جَهْمُ يَقُودهم \* قَوْدا إلى غَضَبِ الرحنِ والنارِ وَمُلْحِدَينِ وَمُرتابِينِ قَدْ خَلَطُوا \* بِسُـنَّة الله أَهتارا بأَهْتارِ وَمُرتابِينِ قَدْ خَلَطُوا \* بِسُـنَّة الله أَهتارا بأَهْتارِ وَمُلْحِدَينِ وَمُرتابِينِ قَدْ خَلَطُوا \* بِسُـنَّة الله أَهتارا بأَهْتارِ وَقَالِ آخر فِي مالك بِن أَنْسِ الفقيه :

يَأْبَى الجَوَابَ فِمَا يُراجَعُ هَيْبَةً \* والسائلون نَواكِسُ الأَذْقَانِ
هَدْىُ التَّقَ وَعِنَّ سلطان التَّقَ \* فَهُو المُطاعُ وليس ذَا سُلطانِ
حدّثنا أبو الخَطَّابِ قال حدَّثنا مجمد بن سَوَّار قال حدَّثنا هِشام بن حَسّان قال :
كان الحسن يُحدِّثنا اليومَ بالحديث ويُردُّه الغَدَ ويزيد فيه وينقُص إلا أن المعنى واحسد .

حدَّثَى أبو الخطاب قال حدَّثنا ميمون قال حدَّثنا جعفر بن مجمد عن أبيه قال : قال حُدَّثنا حُدُيْفَةُ بن اليَمَان : إِنّا قومٌ عَرَب فنقـدِّم ونَوَخِّر ونَزيد وَنَثْقُص ، ولا نُرِيد بذلك كَذِبا .

أبو معاوية قال: قال أبو إسحاق الشامى : لوكان هذا الحديث من الخُبْر نقص. أبو أَسَامة قال: قال مِسعر: من أبغضني فجعله الله محدثا. أبو معاوية قال: سمعت الأَعمش يقول: والله لأَنْ أَتصدَّق بِكِسْرة أحبُّ إلى من أن أَتحدَّثَ بِستن حديثا.

أبو أُسامة قال : سمعت سُفيانَ يقول : لودِدْتُ أنها قُطِعتْ من هامتي، وأَوْمَا الى المَنْكِب، وأَنَّى لم أشمَع منه شيئا .

<sup>(</sup>۱) هو جهم بن صفوان صاحب الجهمية وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم ابن أحوز المازنى بمرو فى آخر ملك بنى أمية ووافق المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء ذكرها الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل (ص ، ٦) .

<sup>(</sup>٢) جمع هِنْرُوهُوالسُّقَطِ .

قال آبن عُيينة : مَا أُحِبَّ لَمَنِ أُحِبِّ أَن يَكُونَ أَحَفَظَ النَاسِ لَلْحَدَيْثَ . قال بعضهم : إنِّى لَأَسْمِع الحَدَيْثَ عُطلا فَأَشَنِّفُه وَأُقرِّطُه وَأُقلِّدَه فَيَحسُن ، ومَا زدتُ فيه معنى ، ولا نقصتُ منه معنى .

أبو أُسامة قال : سَأَل حَفْص بن غِيَاثٍ الأعمش عن إسناد حديثٍ فأخذ بِحَلْقه وأسنده الى الحائط وقال : هذا إسناده .

وحدَّث آبن السَّماك بحديثٍ فقال له رجلٌ : ما إِسنادُه ؟ فقال : هو من الْمُرْسَلاتِ عُرُفا . وحدَّث الحسن بحديث فقال له رجلٌ : يا أبا سعيد، عَن قال وما يصنع بعمَّن ؟ أمّا أنت فقد نالتُك موعِظتُه، وقامت عليك حُجَّتُهُ .

يَعْلَى قال : قال الأعمش : إذا رأيتُ الشيخ لم يطلب الفقهَ أحببتُ أن أَصْفَعَه .

آبن عُيينة قال : قال الأعمش : لولا تَعَلَّم هذه الأحاديث كنتُ كبعض بَقَّالى الكُوفة .

ازدحم الناس يوماً على باب آبن عيينة أيام المَوْسِم و بالقُرب منه رجلُ من حاجِّ نُحراسَان قد حط بَحْمِله فَدِيس وكُسِرَ ما كان معه وانتُهِب كَعْكُه وسَوِيقُه، فقام يسيرُ إلى سفيانَ ويدعو ويقول : إنى لا أُحِلُّ لك ما صنعتَ ؛ فقال سفيان : ما يقول ؟ فقال بعضهم : يقول لك : زدنا في السَّاع رحمك الله .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبى شريك النخعى . تولى القضاء بالكوفة أيام المهدى " مركان علما فقيها فهما ذكيا فطنا . توفى سنة ۱۷۷ هـ (ابن خلكان ج ۱ ص ۳۱۷ مم عزله موسى الهادى ، وكان عالما فقيها فهما ذكيا فطنا . توفى سنة ۱۷۷ هـ (ابن خلكان ج ۱ ص ۷۷ مله قيما في المجلد طبعة باريس سنة ۱۸۳۸) . وقد ورد هذان البيتان مع أبيات أخرى النهال قالها في شريك أيضا في المجلد الأوّل من هذا الكتاب (ص ۱۷ و ۲۸) .

(۱) ليت أبا شَرِيك كان حيَّا \* فيقُصِرَ حين يُبصِرُه شَرِيكُ وَيَتْرُكَ من تَدَرِّيه علينا \* إذا قلن له هـذا أبوكا وقال آخر:

تحرّز سُفيانٌ وفرّ بدينه \* وأمسى شرِيكُ مُرْصَدًا للدراهِم وقال آخر في شَهْر بن حَوْشَب :

لقد باع شهرٌ دينَ له بحَرِيطةٍ \* فمن يأمن القُرّاءَ بعدك ياشهرُ وذلك أنه كان دخل بيت المال فسَرَق خَرِيطةً، ورافق رجلا من أهل الشام فَسَرق عَيْبَتَه ، وقال آبن مُناذر :

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت فى الأصل؛ وفى اللسان (ج ۱ ص ٦٦) و (ج ۲۰ ص ۷۱) ووردت فى المجلد الأوّل من هذا الكتّاب (ص ٦٨) : «فليت» .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «تذرّبه» بالذال المعجمة والباء الموحدة وهو تحريف والنصويب عن اللسان (ج ١ ص ٦٦ وج ٢٠ ص ٧١ و ٧٧) وجاء فى اللسان (ج ١ ص ٦٦) «قال آبن سيده: إنما أراد من تدرّنه (أى من تطاوله وتكبره) فأبدل الهمزة إبدالا صحيحا حتى جعلها كأنّ موضوعها اليا وكسرالرا الجاورة هذه اليا المبدلة كما كان يكسرها لو أنها فى موضوعها حرف علة كقولك: تقضيها وتخليها، ولو قال: من تدرئه لكان صحيحا، لأن قوله: تدرئه مفاعلتن ؟ قال: ولا أدرى لما فعل العلاء هذا مع تمام الوزن وخلوص تدرئه من هذا البدل الذي لا يجوز مثله إلا فى الشعر، اللهم إلا أمن يكون العلاء هذا المبدل».

<sup>(</sup>٣) فى شرح القاموس مادة « نذر » مانصه : «وآبن مناذر بالفتح بمنوع من الصرف و يضم فيصرف قال الجوهرى " : هو محمد بن مناذر شاعر بصرى " فن فتح الميم منه لم يصرفه و يقول إنه جمع منذر لأنه محمد ابن المنذر بن المنذر بن المنذر ومن ضه صرفه » اه ، وقد و رد ما يؤكد أنه بالضم لاغير فقد د جا ، فى معجم البلدان ليا قوت (ج ٤ ص ٤٤٢ طبع مدينة «ليدن») ما نصه : « ذكر المبرد أن محمد بن مناذر الشاعر كان اذا قبل ابن مناذر بفتح الميم يغضب و يقول أمناذر الكبرى أم مناذر الصغرى وهى كورتان من الشاعر كان اذا قبل ابن مناذر بفتح الميم يغضب و يقول أمناذر الكبرى أم مناذر الصغرى وهى كورتان من كور الأهواز ، إنما هو مناذر على و زن مفاعل من ناذر يناذر فهو مناذر مثل ضارب فهو مضارب » وقد و رد في المشتبة في أسماء الرجال للذهبي " (ص ٧ ه ٤ طبع مدينة ليدن) بالضم أيضا .

ومن يبغ الوصاة فإن عِندى \* وَصاةً للكُهُول وللشَّبابِ (١) خُذُوا عن مالكُ وعن آبن عَوْنٍ \* ولا تَرْوُوا أحاديثَ آبن دَاب

عبد العزيز بن أبان عن سُفيان عن حبيب بن أبى ثابت قال : طلبنا هذا الأمر وما لنا فيه نيّة ، ثم إنّ النيّة جاءت بعدُ ، فقال سفيان : قال زيد بن أسلم : رأيتم رجلا مد رجله فقال : اقطعوها سوف أَجْبُها . قيل لرّقبَة : ما أكثر شكك ! فقال : عاماة عن اليقين ، وقال بعضهم : سأل شُعْبَةُ أيّوب السَّخْتِيَا ثي عن حديث فقال : أنا أشكُ ، فيه فقال : شَكُّكَ أحب إلى من يقين سبعة .

حدّثنى زيد بن أخرم قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: رأيت الاعمشَ يَضُمُّ كَفَّيه ثم يَضِرِب بهما صَدْرَه و يقول: اسكُنْ .

دير) حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثنى بعضُ الرَّواة قال: قلت للشرقي بن ١٠ قُطَامَى: ماكانتِ العربُ تقول في صلاتها على موتاها؟ فقال: لا أدرى، فأَكْذِب له ، فقلت: كانوا يقولون:

مَاكَنَتُ وَكُواكًا وَلَا بِزَوَنَّكِ \* رُوَيْدَكَ حَتَى يَبْعَثَ الْحَقَّ بَاءِئُهُ مَاكُنَتُ وَكُواكًا وَلَا بِزَوَنَّكِ \* رُوَيْدَكَ حَتَى يَبْعَثَ الْحَقَّ بِاءِئُهُ وَكُواك : غليظ ، وزونَّك : قصير ؛ قال : فإذا أنا به يُحَدَّث به في المقصورة يومَ الجمعة ؛ قال أبو نُواس :

<sup>(</sup>۱) ابن داب الذي يقصده الشاعر هو عيسى بن يزيد كان يضع الحديث بالمدينة كما في تهذيب التهذيب (ج ٩ ص ٥ ه ١) طبع الهند واستشهد بالبيت .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل «للشرق بن القطامى» وما أثبتناه عن المشتبه للذهبي وشرح القاموس والخلاصة .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في لسان العرب في مادة «زنك» هكذا :

ولست بوكواك ولا بزونك \* مكانك حتى ببعث الحلق ما \*

(١) حدّثنى الأزرقُ المحدّثُ عن ﴿ عَمْروبن شِمْر عن آبن مسعودِ (٢) لا يُخلِفُ الوعدَ غـيرُكافرهِ ﴿ وَكَافِرٍ فِي الجحيمِ مَصـــفُودِ

حدّثى مِهْيَار قال : حدّثى هُدْبَةُ بن عبد الوهاب عن شَقيق البَلْخِيّ أنه أطرى يوما أبا حنيفة رحمه الله بَمْرو فقال له على بن إسحاق : لا تُطْرِه بَمْرو فإنهم لا يحتملون ذلك ؛ فقال شَقيق : قد مَدَحه مُساورٌ الشاعر فقال :

إذا ما الناسُ يوما قَايَسُونا \* بَآبِدَةٍ من الفُتْيَا ظَرِيفَهُ أَتْيَا ظَرِيفَهُ أَتْيَاهُمْ بَقْيَاسٍ صحيحٍ \* تِلادٍ من طِرَازِ أَبِي حنيفه إذا سَمِع الفقيةُ بها وعاها \* وأثبتها بحِنْبِرٍ في صحيفه فقال له : قد أجابه بعض أصحابنا :

إذا ذُو الرَّأِي خَاصَمَ في قِياسٍ \* وجاء بيدْعَةٍ هَنَـةٍ سخيفه أَتيناهم بقول الله فيها \* وآثارٍ مـبَرَّزة شريفه فكم من فَرْج مُحْصَنَةٍ عَفِيفٍ \* أَحِلَّ حرامُه بأبى حنيفه أقال أبو حنيفة بنت صُلْبٍ \* تكون من الزنا عُرْسًا صحيحه

سَمِع رَجُلُ منادیا یُنادِی : من یَدلَّنا علی شیخ ضَلْ ؟ فقال : ماسمعتُ کالیوم ۱۰ شیخُ یُنادَی علیه؛ ثم جاء به الی بِشْر المِّر یسِی فقال : هــذا شیخ ضالُ نَفُذُ بیده؛ وکان بِشْرُ یقول بخَلْق القرآن .

# الأهواء والكلام فى الدِّين

قال المأمونُ يوما لعلى بن موسى الرَّضى عليهما السلام: بم تدّعون هذا الأمر؟ قال: بقرابة على من النبي صلّى الله عليه وسلم، وبقرابة فاطمة رضى الله عنها؛ فقال

(۱) لم نجد هذين البينين في ديوانه المطبوع بمصرسنة ١٨٩٨م . (٢) كذا في الأصل بمني «جاحده» ولعلها «خافره» لأن الخَفْر معناه نقض العهد والغدربه وهو يتنتي والسياق .

المأمون: إن لم يكن هاهنا شيء إلا القرابة فنى خَلَفِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته مَنْ هو أقربُ إليه من على، ومَنْ هو فى القرابة مثله ، وإن كان بقزابة فاطمة من رسول الله ، فإنّ الحقّ بعد فاطمة للحَسن والحُسين وليس لعلى في هذا الأمر حتى وهما حيّان ، وإذا كان الأمر على ذلك ، فإن عليًّا قد آبتزّهما جميعا وهما حيّان صحيحان ، وآستولى على على ما لا يَجِبُ له ، فما أحار على بن موسى نطقا .

حدَّثنا الرِّياشيّ قال سمعت الأصمعيّ ينشد:

و إِنِّي لَأُغْنَى الناسِ عن مُتَكِّم \* يَرَى الناسَ ضُلَّالًا وليس بُمهتدى

وأنشدنى أيضا الرِّياشيّ :

وعاجزُ الرَّأْى مِضْيَاعُ لَفُرْصَـــتهِ \* حتى إذا فات أَمْنُ عاتبَ القَدَرا

وقال آخر:

إذا عَيْرُوا قالوا مقاديرُقَدِّرَتْ \* وما العارُ إلَّا ما تَجُرُّ المَقَادِرُ وأنشدني سَهْلُ عن الأَصَمعيّ :

يَّا المُضْمِرُ هَمَّ لا تُهَمَّمُ \* إِنَّكَ إِن تُقَدَّرُ لكَ الحُمَّ يُحُمَّمُ ولو عَدُونَ شَاهَا من العَلَم \* كيف تَوَقِيك وقد جَفَّ القَلَمُ

وأُنشّدني غيرُه:

هِى المقاديرُ فَلُدُ فِي أُو فَلَدُر \* إِن كَنْتُ أَخْطَأْتُ فِمَا أَخْطَا القَدَرِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ما أحار نطقاً : ما ردّ جواباً ٠

<sup>(</sup>٢) العلم : الجبل، والشاهق : ما ارتفع منه .

مُولِّى لِبعض أهل المدينة وقد حُمِل عنه الحديث – شديدا على القَدَرِيَّة، عائبا لهم ولكلَآ، هم، فآنكسَرت رِجلُه فتركها ولم يَجْبُرها، فكُلِّم في ذلك فقال : يكيْسرها هو وأَجْبُرها أنا ! لقد عاندته إذًا . قال رجل لهِ شَام بن الحَكَم : أَتْرَى اللهَ عَنْ وجلّ في فضله وكرّمه وعَدْله كَلَّهُما ما لا نُطيق ثم يُعَذِّبنا ؟ فقال هِشام : قد والله فعل ، ولكننا لانستَطيع أن نتكلم .

حدثنى رجلٌ من أصحابنا قال : صاحَبَ رجلٌ من القَدَرِيّة مَجُوسِيًّا فى سَفَر فقال له القَدَرِيّ : يا مجوسى ، مالك لَا تُسْلِم ؟ قال : حتى يَشَاء الله ! قال : قد شاء الله ُذلك، ولكنّ الشيطانَ لا يَدَعُك، قال المجوسى : فأنا مع أقواهما .

إِجتَمِع أَبُوعَمْرُو بِنِ الْعَلَاء وَعَمْرُو بِنِ عُبِيَد فَقَالَ عَمْرُو: إِنَّ اللهَ وَعَدَا وَأَوْعَدَ إِيعَادَا وَإِنْهُ مُنْجِزُ وَعْدَه وَوَعِيدَه . فَقَالَ لَهُ أَبُوعَمْرُو: أَنْتَ أَغْجَمَ ! لَا أَقُولُ إِنَّكَ أَغْجَمُ اللسان ، ولكنك أعجم القلب ! أما تعلم ، وَيْحَكَ ! أن العرب تَعُدُّ إِنجَازِ الوَعْد مَكْرُمة ؟ ثم أنشده :

وَ إِنَّ وَ إِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ \* لَحُلِّفُ إِيعادى وَمُنْجِزُ مَوْعَدى

(۱) فى الأصل: «تشديدا» . (۲) القدرية — محرّكة — جاحدو القدر، وهى كلمة مولّدة ، قال بعض متكلميم : لا يلزمنا هــذا اللقب لأننا ننفى القدرعن الله عزّ وجلّ ومن أثبته فهوأولى به ، قال الأزهرى : وهذا تمويه منهم لأنهم يثبتون القــدر لأنفسهم ، ولذلك سموا قدرية (راجع شرح القاموس) . (۳) فى العقد الفريد (ج ۱ ص ٥٠٥) «إن أذن الله على ذلك كان » وقد وردت هــذه المسألة فى حديث جرى بين عمرو بن عبد و بين مجوسى ركب معه سفينة بصيغة تحالف بعض المخالفة ما هنا وما فى العقد الفريد (راجع ص ١٥ من المجموعة وقم ٢٥٣ توحيد بدار الكتب المصرية) .

٢ (٤) عبارة كتاب المنيسة والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (ص ٤٧ طبعة دائرة المعارف النظاميسة بحيدرآباد) وروى أن أبا على [ الجبائي ] ناظر بعضهم في الإرجاء وأبو حنيفة والزبير حاضران فقال أبوحنيفة : إنّ أبا عمرو بن العلاء لتى عمرو بن عبيد فقال له : يا أبا عبّان ، إنك أعجمي " ولست بأعجمي اللسان ، ولكنك أعجمي الفهم ، إن العرب اذا وعدت أنجزت واذا أوعدت أخلفت ؟ وأنشد : ...

حبيب بن الشهيد قال : قال إِياسُ بن معاوية : ما كلَّمتُ أحدًا بعَقْلي كلَّه الا صاحِبَ القَدَر ؛ قلت : ما الظلمُ في كلام العرب ؟ قال : هو أن يَأخُذ الرجلُ ما ليس له ؛ قلت : فإن الله له كلّ شيء .

و فى كتاب للهند: اليقينُ بالقَدَر لا يَمنعُ الحازِمَ تَوَقَّىَ المهالك، وليس على أحدٍ النّظرُ فى القَدَر المُغَيَّب، ولكن عليه العمل بالحَزْم، ونحنُ نَجَعْ تصديقا بالقَدَر وأَخْدًا بالحَلْم، ونحنُ نَجَعْ تصديقا بالقَدَر وأَخْدًا بالحَلْم.

حدّثنى خالد بن محمد الأُزدى قال حدّثنا شَبَابَةُ بنُ سَـوَّارِ قال : سَمِعتُ رجلا (٣) من الرافضة يقول : رحِمَ الله أبا لُؤْلُوَةً ! فقلت : تَتَرَحَّم على رَجُلٍ مَجُوسى قتل عُمَرَ ابنَ الحَطّاب رضى الله عنه! فقال : كانت طعنتُه لُعُمَر إسلامَه .

= و إنى وإن أوعدته الخ البيت ، فقال أبوعلى : إن أباعثان أجابه بالمسكت ، قال له : إن الشاعر قديكذب و يصدق ، ولكن حدّ ثنى عن قول الله تعالى عز وجل : (لأَملاَنَ جهنّم من الجنّة والناس أجمعين ) إن ملاً ها أتقول صدق ؟ فسكت أبو حنيفة . (١) هو الذى يُضرب به المثل في الذكاء ، توفى رحمه الله سنة ١٢٢ ه . (٢) عبارة العقد الفريد : «كلّت الفرق كاها ببعض عقلى ، وكلمت القدّريّ بعقلى كلّه ، فقلت له : دخولك فيا ليس لك ظلم منا ، قال : نعم ، قلت : فان الأمر كله لله »

(٣) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على ثم قالوا له : تَبرأ من الشيخين ، فأبي وقال : كانا وزيرى جدى ، فتركوه و رفضوه ؛ قال عبد القاهر بن طاهر البغدادى المترفى سنة ٢٩ ٤ ه فى كتابه «الفرق بين الفرق» (ص ٢٥ طبع مطبعة المعارف بالقاهرة) ما نصه : «كان زيد بن على قد با يعه على إمامته خسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة ، وخرج بهم على والى العراق وهو يوسف بن عمر الثقفى عامل هشام بن عبد الملك على العراقيين ، فلما استمر القتال بينه و بين يوسف بن عمر الثقفى قالوا له : إنا نتصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدّك على تبن أبي طالب ، فقال زيد : إنى لا أقول فيهما إلا خيرا ، و إنما خيرا ، و إنما خرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدى الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرة ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار ، فقارقوه عند ذلك حتى قال لهم : رفضتمونى ، ومن يومئذ سموا رافضة » .

حدَّثَى أحمدُ بن الخليل قال حدَّث الأصمعيّ قال أخبرني عاصم بن محمد العُمَرِيّ قال: كنتُ جالسًا عند أميرٍ من أُمراء المدينة فأتِي برجلٍ شَتَمَ أبا بكر وعُمرَ فأسلمه حَجَّاما حتى حَدْقَ .

(١) وَدَالِ بِعِضُ شَعْراء الرافِضة في محمد بن الحَنْفِيّة :

ألا قُلْ للوَصِيّ فَدَّتُك نفسي \* أطلَّتَ بذلك الجبلِ المُقاما أَضَرَّ بَعَشْرِ وَالوَّلُ مَنَ \* وسَمَّوْك الخَلِيفَة والإِمَاما وَعَادَوْا فِيكَ أَهِلَ الأَرْض طُرًّا \* مُقامك عنهمُ ستينِ عاما وما ذاق آبنُ خَوْلة طَعْمَ موت \* ولا وَارتْ له أرضُ عظاما لاَد أمسى بمُورِق شِعْب رَضْوى \* تُراجعه الملائكةُ الكلاما

وقال كُتَيِّرَ عَنْ منه وكان را فِضَّيًّا يقول بالرَّجْعة :

أَلَا إِن الأَيْمَـة من قُرَيشٍ \* وُلَاةُ الْحَقِّ أَرْبِعَةُ سَـواءُ على والثلاثةُ من بَنيـهِ \* هُمُ الأسباطُ ليس بهم خَفَاءُ فيـنبطُ سِبْطُ إيمـانٍ وبِرِّ \* وسِـبطُ غَيْبَتَهُ كَرْبَلاءُ

<sup>(</sup>۱) هوالسيد الحيريّ . كما ذكر صاحب الأغانى (راجع ج ۸ ص ٣٦ طبعة بولاق) . (۲) هو أبو القاسم محمد بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، والحنفية أمه ، وهى خولة بنت جعفر بن قيس ، وقيل بل كانت من سي اليمامة وصارت الى على ، وقيسل بل كانت سندية سودا . وكانت أمة لبنى حنيفة ولم تكن منهم ، الى آخر ما ذكر آبن خلكان ؛ توفى رحمسه الله فى أقل المحرّم سسنة ١٨١ ه وقيل ١٨٣ ه ودفن بالبقيع ، وقيل دفن ببلاد أيلة . (٣) هو بحبل رضوى ، وكان قوم من القائلين بإمامة محمد بن الحنفية يزعمون أنه حى لم يمت وأنه فى جبل رضوى وعنده عين من الما . وعين من العسل يأخذ منهما رزقه ، وعن يمينه أسد وعن يساره نمر يحفظانه من أعدائه الى وقت خروجه (راجع الفرق بين الفرق ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأغاني (ج ٨ ص ٣٢ ) والفرق بين الفرق (ص ٣٠ ) . وفي الأصل : «واروك» .

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل؛ ومثله في الأغاني (ج ٨ ص ٣٢ ) وفي الفرق بين الفرق : « بمجرى » ٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل «الكراما» ومَا أثبتناه عن الأغاني .

وسِـنْظُ لاَيْدُوق الموتَ حَتَى \* يَقُودَ الخيــلَ يَقْدُمها اللَّــوَاءُ تغيَّبـــلاُيرَى عنهم زمانا \* برَضْوَى عنــده عَسَــلُ ومَاءُ وهم يذكرون أنه دخل شِعْبا باليمن في أربعين من أصحابه فلم يُرَ لهم أَثَر.

قال طلحة بن مُصِرِّف لرجل: لولا أنى على وُضوءٍ لأخبرتُك بما تقول الشِّيعة . قال هارون بن سعد العِجْليّ وكان رَأْسُ الزَّيدية :

<sup>(</sup>۱) فى الأصل «إمام» وما أثبتناه عن كتاب «الفرق بين الفرق» ويستأنس له بماجاً. فى كتاب الملل هـ ١٥ والنحل للشهرستانى (ص ١٣٦) طبع ليبسج سسنة ١٩٢٣ م : «زعم أبو الخطاب ( محمد بن أبى زينب الأجدع) أن الأئمة أنبياً. ثم آلهة وقال بآلهية جعفر بن محمد وآلهية آبائه وهم أبناء الله وأحباؤه».

<sup>(</sup>٢) فى كتاب «الفرق بين الفرق» (ص ٢٣٩) «ومن أعجب الأشياء أن الخطابية زعمت أن جعفرا الصادق قد أودعهم جلدا فيه علم كلّ ما يحتاجون إليه من الغيب وسموا ذلك الجلد جفراً ، وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان منهم » أه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «قول» ولعله تحريف من الناسخ ·

<sup>(</sup>٤) وفى الأصل «بقرية» وهو بحريف ·

سمعت بعضَ أهل الأدب يقول: ما أشبَه تأويل الرافضة للقرآن بتأويل رجل للشَّعْر، فإنه قال يوما: ما سمعتُ بأكذَبَ من بنى تميم! زعموا أن قولَ القائل: يَنْ تَعْمُ وَأَبُو الفوارسِ نَهْشَلُ يَنْ تَاكُمُ وَأَبُو الفوارسِ نَهْشَلُ

إنما هو فى رجال منهم ؛ قيل له : ما تقول أنت ؟ قال : البيت بيت الله ، و زُرارة (٣) الجحر، قيل له : فأبو الفوارس؟ الحجر، قيل له : فأبو الفوارس؟ قال : أبو قُبَيْس ، قيل : فنهشل ؟ قال : نهشل أشد، وفكّر ساعةً ثم قال : نعم، نهشل ! مصباح الكعبة طويلٌ أسودُ فذاك نهشل ! .

قال أعشى هَمْدَانِ يذكُر قتلَ الرافضةِ الناسَ :

إذا سِرْتَ في عِجْل فَسِرْ في صحابة ﴿ وَكِنْدَة فَاحَدْرُهَاحِدَارِكَ لِلْتَسْفِ
وفي شَّيْعَة الْأَعْمَى زِيَادُ وغِيلَة ﴾ ولَسْبُ و إعمال لجندلة القَذْفِ
الأعمى هو المُغيرة ، وزياد يعنى الخَنْق ، واللَّسْب : السمّ ؛ و إعمال لجَنْدلة القذف:
ير د رَضْخهم رءوسَ الناس بالحجارة ، ثم قال :

(۱) فى العقد الفريد (ج ۱ ص ۲٦٩، ۲۷۰) وردت هذه العبارة بَاختلاف فى كثير من الألفاظ نثبتها هنا لوضوحها، ونصها : «قال الشعبى : ما شبهت تأويل الروافض فى القرآن إلا بتأويل رجل مضعوف من بنى مخزوم من أهل مكة وجدته قاعدا بفناء الكعبة ، فقال للشعبى : ما عندك فى تأويل هذا البيت ؟ فإن بنى تميم يغلطون فيه يزعمون أنه مما قيل فى رجل منهم وهو قول الشاعر (ورواه هكذا) : بيتا زرارة مخبت بفنائه \* ومجاشع وأبو الفوارس نهشل

(وظاهر تحريفه) فقلت له : وما عندك أنت ؟ قال : البيت هو هـذا البيت ، وأشار بيده الى الكعبة . وزارة : الحجر زرّر حول البيت ؟ فقلت له : فبجاشع ؟ قال : زمن م جشعت بالمـا . قلت : فأبو الفوارس ؟ قال : هو أبو قبيس جبل مكة . قلت : فنهشل ؟ ففكر فيه طو يلا ثم قال : أصبته ، هو مصباح الكعبة طويل أسود وهو النهشل » . (٢) الآحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها . (٣) كذا في العقد الفريد . وفي الأصل « الحجي » وهو تحريف .

(٤) فى أب الحيوان للجاحظ (ج ٦ ص١٢٩) «خناق» · (٥) يقال : قتله غيلة إذا خدعه فذهب به الى موضع فقتله · وَكُلُّهُمُ شَرَّعَلَى أَنَ رَأْسَهِم \* حَمِيدَةُ والمَيلاءُ حاضِنةُ الكِسْفِ
والكِسْفُ هذا هو أبو منصور، سُمِّى بذلك لأنه قال لأصحابه: في تَزَلَ : ﴿ وَ إِنْ
يَرَوْا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا ﴾ وكان يَدِين بَحَنْقِ الناس وَقَتْاهِم ، ثم قال :

مَتَى كُنتَ فَحَيْنَ بَجِيلَةَ فَاسَتَمَعْ \* فإنّ لهم قَصْفا يَدُلُ على حَنْفِ
كان المغيرة بَعَلِيًّا مولًى لهم
إذا آعَتَرَمُوا يوما على قَتْل زَائرٍ \* تَدَاعَوْا عليه بالنَّباَح و بالعَرْفِ

َ إِذَا مَا سَرَّكُ الْعَيْشُ \* فَلَا تَأْخُذُ عَلَى كِنْدَهُ

ريد أن الخَنَّاقين من المنصورية أكثرُهم بالكوفة من كِنْـدَة، منهم أبوقُطُبة الخَنَّـاق .

(۱) فى الأصل «رأس» وما أثبتناه عن كتاب الحيوان للجاحظ (ج٢ص ١٣٠) • (٢) حميدة كانت من أصحاب ليل الناعطية ولها رياسة فى الغالية (الفرقة الرابعة من مذهب الشيعة) والغالية هم الذين غلوا فى حتى أتمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فهم بأحكام الإلهية • (راجع الملل والنحل ص ١٣٠ عبد المعلى ال

(۱) فی الأصل «خلف» وظاهر أنه تحریف (راجع الطبری ۱۹۱۰ — ۱۹۲۱ ج ۲ من القسم الثانی طبع مدینة لیدن سنة ۱۸۷۰م، والکامل لآبن الأثیرجه ص ۱۵۵ طبع مدینة لیدن سنة ۱۸۷۰م، والکامل لابن ۱۸۲۰م).

١٠ (٢) واسط: اسم مدينة بالعراق اختطها الحجاج بن يوسف في سنتين .

(٣) المنظرة : الموضع الذي ينظر منه وقد يغلب هذا على المواضع العالية التي يشرف منها على الطريق وغيره ؛ اتخذها الحجاج بن يوسف بين قزو ين وواسط ، وكان اذا دَخّن أهل قزو ين دَخّنت المناظر إن كان نهارا و إن كان ليلا أشعلوا نيرانا (راجع معجم البلدان لياقوت ج ؛ ص ٨٨٦ طبع ليبسج) .

(٤) هو بيان بن سمعان التميمى الذى زع أن معبوده إنسان من نور على صورة الإنسان في أعضائه وأنه يَفْني كلّه إلا وجهه ، وتأوّل على زعمه قوله تعالى : (كلّ شَي، هَالكُ إلا وَجهه ) وقوله تعالى ؛ (كلّ مَن عليها فَان وَيَبقَى وَجْهُ رَبّك) وكان يزع أنه يعرف الآسم الأعظم ، وأنه يهزم به العساكر ؛ وأنه يدعو به الزُهرَة فنجيبه ، وُفع خبره الى خالد بن عبد الله القبسرى في زمان ولايت في العراق فاحتال عليه حتى ظفر به وصلبه سنة ١١٩ هوقال له : ان كنت تهزم الجيوش بالآسم الذي تعرفه فأهزم به أعواني عنك ظفر به وصلبه سنة ١١٩ هوقال له : ان كنت تهزم الجيوش بالآسم الذي تعرفه فأهزم به أعواني عنك (راجع الفرق بين الفرق ص ٢٢٧ — ٢٢٨ والكامل لآبن الأثير ج ه ص ١٥٤ طبع مدينة ليدن سنة ١٨٧٠م) .

(٥) هو المغيرة بن سعيد العجلى زعم أنه هو المهدى المنتظر، وزعم أن معبوده رجل من نورعلى رأسه تاج من نوروله أعضاء وقلب تنبع منه الحكمة، وأن أعضاءه على صور حروف الهجاء؛ سمع خالد بن عبد الله القسرى بخبره وضلالاته فطلبه وقتله سسنة ١١٩ه (راجع الفرق بيز\_ الفرق ص ٢٣١ والملل والنحل ص ١٨٧٠ والكلمل لآبن الأثيرج ٥ ص ١٥٤ طبع مدينة ليدن سنة ١٨٧٠ م) .

(٦) التبَّان : با تع التبن .

وأما المغيرة فكان مَوْلًى لَبَحِيلَة وكان سَبائيًّا وصاحبَ نِيرَنْجَات ، قال الأعمش : قلت للغيرة : هل كان علَّى يُحْيِي المَوْتِى ؟ فقال : لو شاء لَأَحْياً عاداً وثَمُودَ وقُرُوناً بين قلك [كثيراً] .

بَلَغَنِي عن أبى عاصم عن إسماعيلَ بن مُسْلِمِ المَكِّيِّ قال : كنتُ بالكُوفة فإذا قوم من جِيرَاني يُكْثِرُون الدخولَ على رجل، فقلت من هذا الذي تدخُلون عليه؟ فقالوا : هذا على بن أبى طالب، فقلت : أَدْخِلُوني معكم فمضيتُ معهم وخَبائتُ معى سَوْطًا تحتَ ثيابي فدخلْتُ فإذا شيخُ أَصْلَعُ بَطِين، فقلت له : أنت على بن أبي طالب؟ تحتَ ثيابي فدخلْتُ فإذا شيخُ أَصْلَعُ بَطِين، فقلت له : أنت على بن أبي طالب؟ فأُوماً برأسه : أي نعم، فأخرجتُ السَّوْطَ فما زلت أُقِنعُه وهو يقول : لتاوى لتاوى، فقلتُ لم : وَيْلَك ! ما قِصَّتُك ؟ فقلتُ لم : وَيْلَك ! ما قِصَّتُك ؟

(۱) فى الأصل « سبابيا » [بباءين موحّد تين بينهما ألف] وفى مفاتيح العلوم للخوارزمى ( ص ٣١ ص ١٠ طبع أوربا ) «السبائية» وكذا فى العقد الفريد ( ج ١ ص ٢٦٧ ) وشرح القاموس مادة «سبأ» وهم أتباع عبد الله بن سبأ (صاحب السبائية) الذى غلا فى على رضى الله عنه ، وزعم أنه كان نبيا ، ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله ، ودعا الىذلك قوما من غواة الكوفة ، وذهب بعضهم فى على مذهب النصارى فى المسيح ؛ وفيهم يقول السيد المجرّى :

قــوم عَلَوا في على لا أبالهــمُ \* وأجشدوا أنفسا في حبــه تعبا قالوا هو الإبن جل الله خالقنا \* من أن يكون له ابن أو يكونَ أبا

رُفع خبرهم الى على رضى الله عنه فأمر بإحراق قوم منهم فى حُفْرتين حتى قال بعض الشعراء فى ذلك : لترم بى الحوادث حيث شاءت \* إذا لم ترم بى فى الحفرتين

ثم إن عاياً رضى الله عنه خاف من إحراق الباقين منهم شماتة أهل الشام وخاف اختلاف أصحابه عليـــه فنفى آبن سبأ الى سباط المدائن (راجع الفرق بين الفرق ص ٢٢٣ والملل والنحل ص٣٣٠ والعقد الفريدج ١ مسمر ٢٦٠ ) . (٢) النيرنجات : أُخَذُكالسحر ليست بحقيقته إنما هي تشبيه وتلبيس (معرّبة) .

- (٣) الزيادة عن العقد الفريد (ج ١ ص ٢٦٧)
  - (٤) يقال : قنَّع رأسه بالسوط : علاه به ٠
- (٥) النَّبَطِيُّ نسبة الى النبط وهم قوم من الأعاجم ينزلون سواد العراق •

قال : بُعِلْتُ فِدَاك، أنا رجلُ من أهل السُّواد أخذني هؤلاء فقالوا : أنت على ابن أبي طالب .

حدثنى رجل من أصحاب الكلام قال: دخل هِ شَامُ بن الحَكَمَ على بعض [الولاة] العباسيين فقال رجل للعباسي : أنا أُقَرِّ هِ شَاماً بأنّ عَلِيًّا كان ظالم ، فقال له : إن فعلت ذلك فلك كذا ؛ فقال له : يا أبا مجمد ، أما علمت أن عَلِيًّا نازع العباس الى أبي بكر ؟ قال : نعم ، قال : فأيتُما كان الظالم لصاحبه ؟ فتوقَف هِ شامٌ وقال : إن قلت عليًّا ناقضتُ قولى ، ثم قال : لم يكن قلت العباس خفت العباس ، وإن قلت عليًّا ناقضتُ قولى ، ثم قال : لم يكن فيهما ظالمٌ ، قال : في ختصم آثنان في أمر وهما مُعقّان جميعا ؟ قال : نعم ، آختصم اللككان الى دَاوُدَ وليس فيهما ظالمٌ إنّا أرادا أن يُنبّاه على ظلمه ، كذلك آختصم المذان الى أبى بكر ليُعرّفاه ظلمُه [فاسكت الرجل وأمر الخليفة لهشام بصلة] .

۱ (۱) السواد: قرى العراق ، (۲) ورد هذا الخبر في العقد الفريد بآختلاف في بعض الكلمات لا يخرجه عن المعنى المراد هنا (راجع ج ۱ ص ۲۷۰) ، (۳) الزيادة عن العقد الفريد (ج ۱ ص ۲۷۰) ، (۶) في العقد الفريد « الخليفة » ، (۵) الملكان هما اللذان بعثهما الله تعالى الى داود عليه السلام في صورة إنسانين ؛ وهذه القصة و ردت في القرآن الكريم في سورة «ص» في قوله تعالى : (إنَّ هَذَا أُخِي لَهُ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً ، الآية) وشرحها المفسرون ، (٦) الزيادة عن العقد الفريد (ج ١ ص ٢٧٠) ، (٧) نضرهم ربهم : نعمهم وحسنهم ، (٨) هذه الأبيات المصرية لم ترد في ديوانه المطبوع بمدينة ليدن سنة ، ١ ٩ ١ م ولا في ديوانه المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦ أدب ش ولا في ترجمته بالأغاني (ج ٤ ص ٢ — ١٧ طبع بولاق) ولا في كتب الأدب التي تحت أيدينا ،

وقال أعرابي لَعَبْد الله بن عُمَر:

إليكَ آبَ خَيْرِ الناسِ إلَّا مُحمَّدًا ﴿ وَإِلَّا أَبَّا بَكُمٍ نَرُوحُ وَنَغْتَدَى

وقال أبوطالب في سُمَيْل بن بيضاء، وكان أُسِرَ فأَطْلقه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بغير فِدَاء، لأنه كان مُسْلما مُكْرَهًا على الخروج:

وَهُمِرَجُعُوا سَهُلَ بَنَ بَيْضاءَراضياً \* وسُرَّ أَبُو بَكْرٍ بها ونُحُمُلُهُ وَقُلُ عُمِلُهُ الله من عمر:

أَنَا عُبِيكُ الله يَثْمِنِي عُمَــرْ \* خيرُ قُرَيْشٍ مَن مَضَى ومَنْ غَبَرْ بعدَ رسولِ الله والشَّيْخِ الأَغَنَّ \* مَهْلًا عُبِــدَ الله في ذاك نَظَرْ

وقال حَسَّان بن ثابت يَرْثِي أَبا بَكْرٍ رَضِيَ الله عنه :

إذا تَذَكَّرَتَ شَغُوًا مِن أَجِي ثِقَةً \* فَاذْكُرْ أَخَاكُ أَبا بَكِمِ بَمَا فَعَلا خَيرَ البَرِيَّة أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهَا \* بعدَ النَّيِّ وَأُوفَاهَا بما حَمَلا خيرَ البَرِيَّة أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهُ \* وَاوْلَ النَّاسِ مَنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَالثَانِيَ الصَادِقَ المحمودَ مَشْهَدُه \* وَاوْلَ النَّاسِ مَنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ الله قد عَلِمُوا \* من البرية لم يَعدِل به رَجُلا وكان حِبَّ رَسُولِ الله قد عَلِمُوا \* من البرية لم يَعدِل به رَجُلا

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل «الثاني التالي ... الخ» وما أثبتناه عن ديوانه المطبوع وكذا المخطوط .

حدثنى هارونُ بُنُ موسى عن الحسن بن موسى الأشْيَبِ عن حَمَّاد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال : قال عُمَرُ بن عبد العزيز : مَن جَعَل دِينَـه غَرَضًا للخُصومات أكثَرَ التنقُّل . قال :

مَاضَرَّ مَن أَصِيحِ المَامُونُ سَائِسَهُ ﴿ إِن لَمْ يَسُسُهُ أَبُو بَكْرٍ وَلا عُمْــرُ

# الرَّدُّ على الْمُلْحِدين

قال بعض الْمُلْحِدِين لبعض أصحاب الكلام: هل من دَليلٍ على حُدوث العَالَم؟ (١) [٢) [٢] فقال: الحَرَكةُ والشَّكُون من العَالَم، فكأنّك إذًا قلت: الدليلُ على حُدُوث العَالَمُ العَالَمُ ، فقال له: وسُؤالُك إيّاى من العَالَم، فإذا جئتَ بعدليل من غير العالم.

قال المأمونُ لَنَنوِى يُناظر عنده: أسألُك عن حرفين قط، خَبِرْنى: هل نَدِمَ مُسِيءٌ قَطْ على إساءته؟ قال: بَلَى ؛ قال: فالنَّدَمُ على الإساءة إساءةٌ أو إحسانٌ ؟ قال: بل إحسان ؛ قال: فالذى نَدِم هو الذى أساء أو غيرُه ؟ قال: بل هو الذى أساء ؛ قال: فأرى صاحب الخيرهو صاحب الشرّ، وقد بطل قولُكم ، إنّ الذى ينظر نظر الوعيد هو الذى ينظر الرحمة ؛ قال: فإنى أزعم أنّ الذى أساء غيرُ الذى ندم ؛ قال: فاندى على شيء كان منه ؟ فأسكته .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل «حدث» .
 (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) الثنوى واحد الثنوية وهم أصحاب الاثنين الأزلين . يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس فإنهم قالوا بمحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه ؛ وهؤلا قالوا بتساويهما في القدم وآختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح (راجع الملل والنحل ص١٨٨).

٢٠ (٤) كذا في الأصل . وفي الحيوان للجاحظ (ج ٤ ص ١٤١) « فقط » وعبارة العقد الفريد
 (ج ١ ص ٢٠٥) «عن حرفين لا أزيد عليهما» .

دخل المُوبَدُ على هِشَام بنِ الحَكَم فقال له : يا هِشَام ، حولَ الدنيا شيء ؟ قال : لا ، قال : فإن أخرجتُ يدى فَمَ شيء يُردُها ؟ قال هِشَام : ليس ثُمّ شيء يُردُك ، ولا شيء تُحُرِج يدك فيه ؛ قال : فكيف أعرِف هذا ؟ قال له : يا مُوبَدُ ؛ أن لا أرى شيئا ، فقلت لى : أنا وأنت على طَرَف الدنيا فقلتُ لك يا مُوبَدُ : إنى لا أرى شيئا ، فقلت لى : ولم لا تَرَى ، فقلتُ لك : ليس هاهنا ظلام يمنعنى ، قلت لى أنت : يا هشام إنى لا أرى شيئا ، فقلتُ لك : ولم لا ترى ؟ قلت : ليس ضياءً أنظر به ؛ فهل إلى لا أرى شيئا ، فقلتُ لك : ولم لا ترى ؟ قلت : ليس ضياءً أنظر به ؛ فهل تكافأت الملتّان في التناقض ؟ قال : نعم ، قال : فإذا تكافأتاً في التناقض لم نتكافا في الإبطال أنْ ليس شيء ؟ فأشار المُوبَدُ بيده أن أصبت ، ودخل عليه يوما آخر فقال : هما في القُرَة سَواء ؟ قال : نعم ؛ قال : جَوْهَرُهما واحد ؟ قال المُوبَدُ لنفسه فقال : هما في القُرة سَواء ؟ قال : نعم ؛ قال : جَوْهَرهما واحد ؟ قال المُوبَدُ لنفسه قال : عُمَافً أَن المناقض في المُعم والإرادات ولم يَتفقا في الحَاق ، فإن أراد هذا طويلا ؛ قال هِشام : فكيف لا تُسْلِم ! قال : هَيْهاتَ ! . قيات !

<sup>(</sup>۱) المُوبَدُ : فقيهُ الفُرس وحاكم المَجُوس كقاضى القضاة للسلمين . (۲) فى الأصل : «هشام بن عبد الحكم» بزيادة «عبد» وهو خطأ . وهشام بن الحكم صاحب « الهشامية » كان من مشايخ الرافضة . زعم أن معبوده جسم ذو حدّ ونهاية ، وأنه طو يل عريض عميق وأن طوله مثل عرضه مثل عمقه ، ولم يُثبت طولا غير الطويل ولا عرضا غير العريض ؛ وقال : ليس ذهابه فى جهة الطول أزيد على ذهابه فى جهة العرض . وزعم أيضا أنه نور ساطع يتلا لأكالسبيكة الصافية من الفضة وكالمثولؤة المستديرة من جميع جوانبا . وزعم أيضا أنه ذو لون وطعم ورائحة ومجسة ، وأن لونه هو طعمه ، وطعمه هو رائحت هى مجسته . ثم قال : قد كان الله ولا مكان ثم خلق المكان بأن تحرّك فحدث مكانه بحركته فصارفيه ، ومكانه هو العرش . (انظر : الفرق بين الفرق ص ٨٤ — ١٥ والملل والنحل . عركته فصارفيه ، ومكانه هو العرش . (انظر : الفرق بين المقرق ص ٢٠ . ٤٠ - ١٠ والملل والنحل طبع مطبعة دار الكتب المصرية ، ومفاتيح العلوم الخوارزى ص ٢٧) .

وجاءه رجلٌ مُلْحِد فقال له: أنا أقول بالآثنين وقد عَرَفْتُ إِنصافك فلستُ أَخاف مُشَاغَبَتَك؛ فقال هِشَامٌ وهو مشغول بثَوْب يَنشُره ولم يُقْبِل عليه: حَفِظك الله، هل يَقْدِر أحدُها أن يَخْلُقَ شديئا لا يَسْتَعِين بصاحبه عليه؟ قال: نعم؛ قال هشام: فَمَا تَرْجو مِن آثنين! واحدُّخَلَقَ كلَّ شيءٍ أصح لك! فقال: لم يُكلِّم في بهذا أحدُّقبلك.

قال المأمون أُرْتَدُّ إلى النصرانية : خَبِرْنَا عن الشيء الذي أوحَشَك من ديننا بعد أُسُك به واستيحاشك مما كنت عليه ؛ فإن وجدت عندنا دَواءَ دَائِك تعالجت به ، وإن أَخْطَأ بك الشّفَاءُ ونباً عن دائك الدَّواءُ كنت قد أعذرت ولم تَرْجع على نفسك بلائمـة ، وإن قتلناك بحُكم الشريعة ، وتَرْجع أنت في نفسك إلى الاستبصار والتَّقة وتعلم أنك لم تُقصِّر في آجتهاد ولم تُفَرَّط في الدخول من باب الحزم ، قال المُرتَدُّ : والتَّقة وتعلم أنك لم تُقصِّر في آجتهاد ولم تُفرَّط في الدخول من باب الحزم ، قال المُرتَدُّ : أحدُها أوحشني ما رأيتُ من كثرة الاختلاف فيكم ، قال المأمون : لنا آختلافان : أحدُها كالاختلاف في الأذان ، والتكبير في الجنائز ، والتشهُّد ، وصلاة الاعياد ، وتكبير التشريق ، ووُجُوه القراءات ، ووجوه الفُتيا ، وهذا ليس باختلاف ، إنما هو تغير وسعة وتخفيف من المُحنة ، فمن أذَّنَ مَثني وأقام مثني لم يُحَطِّعُ من أذَّنَ مَثني وأقام في أردَى ، ولا يتَعايرُون بذلك ولا يتَعايرُون ، والاختلاف الآخر كنحو آختلافنا في تأويل فرادَى ، ولا يتَعاير والمناقنا على عَيْن الله من كابنا ، وتأويل الحديث مع آجتاعنا على أصل التزيل واتفاقنا على عَيْن الحبر ، فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أَنكُرت هذا الكتاب ، فقد يَنْغي أن يكون الفظُ بجيع التوراة والإنجيل مُتَفقًا على تأويله كما يكون متّفقا على تنزيله ، ولا يكون

<sup>(</sup>١) ورد فىالعقد الفريد (ج ١ ص ٢٢٥) أن هذه القصة وقعت مع المأمون لا مع هشام بن الحكم.

بين جميع اليهود والنصارى آختلانى فى شيئ من التأويلات؛ وينبغى لك أَلَّا تَرْجِع الا إلى لُغَةٍ لا آختلانى فى تأويل ألفاظها ؛ ولو شاء الله أن يُنزِلَ كُتُبَه ويَجْعَلَ كلام أنبيائه وورثة رُسله لا يحتاج إلى تفسير لَفَعَل، ولحَنًا لم نَرَشيئا من الدِّين والدُّنيا دُفع إلينا على الكفاية ، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البَلْوَى والجُنه ، وذهبت المسابقة والمنافسة ولم يكن تفاضل ، وليس على هذا بَنَى الله الدنيا ، قال المرتد : أشهَدُ أَنْ لا إله إلا الله ، وأن المَسيحَ عَبْدُ، وأن مجمدا صادِقً ، وأنك أمير المؤمنين حَقًا ،

#### الإعراب واللحن

حدثنى أبو حاتم عن الأَصْمَعِيّ قال : سمِعتُ مَوْلَى لآلِ عُمَر بنِ الخطّاب يقول : أَخَذَ عبدُ الملك بنُ مَرْوانَ رَجلا كان يَرَى رَأَى الخوارجِ رأَى شَبِيب ، فقال له : أَلستَ القائل :

ومِنَّا سُوَيْدُ والبَطِينُ وقَعْنَبُ \* ومِنَّا أَمِيرُ المؤمنين شَبِيبُ

فقال : إنما قلت : « ومنا أمير المؤمنين شبيب » بالنصب ، أي يا أمير المؤمنين فأم بتخلية سبيله .

<sup>(</sup>۱) هو شبیب بن یزید الخارجی صاحب الشبیبیة ، کان من أصحاب صالح بن مسرّح التمیمی ثم تولی الأمر بعده علی جنده و با یعه أتباعه الى أن خالف صالحا فی شیء واحد وهو أنه مع أتباعه أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت علی مخالفهم . وزعموا أن غزالة أمّ شبیب کانت الإمام بعد قتل شبیب الى أن قتلت ؛ واستدلوا على ذلك بأن شبیبا لما دخل الكوفة سنة ست وسبعین هجریة أقام أمّه علی منبرالكوفة حتی خطبت .

كان من أهل القوّة البالغة والبأس الشــديد والمعرفة التامة بأمور الحروب؛ انتصرعلى جيوش الحجاج الكثيفة وكبار قوّادها بحسر... تدبيره؛ وكان يصيح فى جنبات الجيش فلا يلوى أحد على أحد . وفيــه . . يقول الشاعر :

إنصاح يوماحسبت الصخرمنحدرا ﴿ والريح عاصفة والموج يلتطم =

حدَّثَى عبدُ الله بن حَيَّان قال : كتب رَ فِيع بن سَلَمَة المعروف بدَمَاذ إلى أبي عُثْانَ النَّحْويّ :

تَفَكَّرْتُ في النحو حتى مَلاً \* يَّ وأَتعبتُ نفسى به والبَدَنُ وأَتعبتُ نفسى به والبَدَنُ وأَتعبتُ بَكُورًا وأصحابَهُ \* بطولِ المسائِل في كلِّ فَنَ [(٢) عليه ظاهِرَ بَيْنُ \* ومِن عِلْمه غامضٌ قد بطَنَ فضك فضك فلا عليه عليه وكنتُ بباطنه ذَا فِطَن فلا عَلَى الله وكنتُ بباطنه ذَا فِطَن فلا أَنَّ بابًا عليه العَفَا \* عُلفاء ياليتَه لم يَكُن ولاواو بابُ إلى جَنْبِهِ \* من المَقْت أَحْسبُه قد لُعن ولاواو بابُ إلى جَنْبِهِ \* من المَقْت أَحْسبُه قد لُعن إذا قلتُ ها توا لماذا يُقَد الله النصب قالوا لإضمار أَنْ أَجِيبُوا لما قيل هذا كذا \* على النصب قالوا لإضمار أَنْ

١.

10

۲.

= وسويد بن سليم ، والبطين بن قعنب ، وقعنب بن سويد ، كانوا من رؤسا، جيش شبيب وقادة جنده وأهل الرأى فيهم . ينزلون الى الهيجا، في شجاعة الأسد ، و بأس الحديد ، ومضاء السيف ، ومروق السهم ، وأنقضاض النسر ، وألتهاب النار ، معسعة العلم بتدبير الحروب والتمرّن على أعمالها ، وتمام الخبرة بحيلها ومكايدها ، (راجع أخبار شبيب والخوارج في الكامل لأبن الأثير ج ٤ ص ٣١٧ — . ٣٥ طبع مدينة ليدن سنة ١٨٨٠ والعقد الفريد ج ١ ص ٤٤ والفرق بين الفرق ص ٨٩ - ٢ ٩ وتاريخ الطبري ج ٣ و ٤ ص ١٨٨ - ٥ ٩ من القسم الثاني طبع مصر سنة ١٤٨٤ وملخص تاريخ الخوارج للرحوم الأستاذ الشيخ محمد شريف سليم طبع مصر سنة ١٩٨٤ ) .

(۱) فى الأصل : «غسان بن رفيع» وما أثبتناه عن أمالى القالى (ج ٣ ص ١٨٦) طبع مطبعة دار الكتب المصرية . والكامل للبرد (ج ١ ص ٢١٤) طبع ليبسج سنة ١٨٦٤م وكنيته «أبو غسان» كما فى العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٩) .

- (٢) فى أمالى القالى (ج ٣ ص ١٨٦) : «يعنى ببكر أبا عثمان الممازنى ، فبلغ ذلك المازنى فقال : والله ماأحسب أنه سألنى قط فكيف أتعبنى» . (٣) الزيادة عن أمالى القالى (ج ٣ ص ١٨٦) .
  - (٤) رواية القالىفأ ماليه: اذا قلت ها توا لما قيل ذا ﴿ فَلَمْتُ بَاتِيكُ أُو تَا تَعِينَ
  - (٥) رواية القالى فأماليه : بما نصبوه أبينــوه لى ﴿ فَقَالُوا جَمِيعًا بِإِضَّارُ أَنْ

[ وما إن رأيتُ لها مَوْضِعا \* فَأَعِرِفَ ما قيل إلا يظنَّ فَقدِخِفْتُ يابَكُرُ مِن طُولِ ما \* أُفَكِّر في أَمْسِ «أَنْ» أن أَجِنْ]

عال آبنُ سِيرِين: ما رأيتُ على رجل أحسن من فَصَاحة، ولا على آمرأة أحسن من شَعْم .

وقال آن شُرْمَة : إذا سَرَّك أن تَعْظُمَ فَعَيْن مَن كنتَ في عينه صغيرا، ويَصْغُرَ في عينكَ من كان في عينك عظيما فتعلَّم العربيّـة ، فإنها تُجُويك على المَنْطِق وتُدْنِيك من السَّلْطان ، ويقال : النحو في العِلْم بمنزلة الملْح في القِـدْر والرَّامِكِ في الطِّيب ، ويقال : الإعرابُ حَليَةُ الكلام ووَشُنِهُ ، وقال بعضُ الشعراء :

النحوُ يَبْسُطُ من لسانِ الأَلْكَنِ ﴿ وَالمَرْءُ تُكْرِمُهُ إِذَا لِمَ يَلْحَرِبُ وَ اللَّهِ مِنْ العَلَومُ أَجَلُّهَا \* فَأَجَلُّهَا مَهَا مُقِـمُ الأَلْسُرِبِ

قال رجل لأعرابي : كيف أَهلِك بكسر اللام ؟ \_ يُريد كيفَ أَهلُك \_ فقال الأعرابي : صَلْباً ؛ ظنّ أنه سأله عن هَلكَته كيف تكون .

وقيل لأعرابي : أَتَهْمِز إسرابِيلَ؟ قال : إنى إذًا لرجلُ سُوءٍ؛ قيل له : أَتَجُرُ فِلَسْطِينِ؟ قال: إنى إذًا لَقَوِيُّ ، وقيل لآخر: أَتَهَمْز الفارةَ؟ فقال : الهِرَّةُ تَهْمِزُها ،

وقيل : كان بِشُرِّ المَرِّيسِيّ يقول لأصحابه : قضى الله لكم الحوائجَ على أحسنِ ١٥ الوجوه وأهنؤُها؛ فقال قاسم التمار : هذا كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) الزيادة عن أمالي القالي .

 <sup>(</sup>۲) الرامك: شيء أسود كالقار يخلظ بالمسك • (۳) هو إسحاق بن خلف النهراني كما في الكامل
 للبرد (ج ۱ ص ۲۳۹) • (٤) الصلب : قتلة معروفة وهي أن يشدّ الرجل من يديه و رجليه على
 جذع • (٥) «قالوا : و إنما قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط والعصر» • كذا في كتاب
 العماحي لأبن فارس ص ٨ طبعة القاهرة •

إِنَّ سُلَيْمَى واللهُ يَكْلَؤُهَا \* ضَنَّتْ بشيءٍ ماكان يَرْزَؤُها سيَّعَ أَعْرَابَيُّ مُؤَدِّنا يقول: أشهَدُ أنّ عِدا رسولَ الله بنصب رسول، فقال: وَيْحَك! يفعل ما ذا؟ .

قال مَسْلَمَةُ بن عبد الملك : اللحنُ في الكلام أقبحُ من الجُدرِيّ في الوجه ، وقال عبدُ الملك : اللحن في الكلام أقبحُ من التفتيق في الثوب النفيس ، قال أبو الأَسْوَد : إنى لأجِدُ لَكُنْ غَمْزًا كَغَمْز اللحم ،

. قال الخليل بن أحمد : أَنْشَدَني أعرابي :

و إِنَّ كِلابًا هذه عَشْرُ أَبْطُنِ \* وأنتَ برىءُ مِن قبائلها العَشْرِ فَجَعَلَتُ أَعْجَبُ مِن قوله : عَشْرَ أَبْطُنَ حِينِ أَنَّتَ لأنه عَنَى القَبِيلة ، فلما رأى عَجَبَى مِن ذلك، قال : أليس هكذا قول الآخر :

فكان مِجنَّى دون من كنتُ أَنَّقَ \* ثلاث شُغُوص كاعبانِ ومُعصّرُ

(1) كذا في العقد الفريد (ج 1 ص ٢٩٦) وفي المحاسن والأضداد ص ٩ طبع مدينة ليدن سنة ١٨٩٨ م وفي البيان والنبيين (ج ٢ ص ١١٠ طبع مصر سنة ١٨٩٨ه) • ورواية الأصل : ظنت • وجاء في العقد بعد هذا البيت : "و بشر المريسي رأس في الرأي ، وقاسم المهار متقدّم في أصحاب الكلام واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر" • وعبارة المحاسن والأصداد والبيان والنبيين : «فكان احتجاج القامم أطيب من لحن بشر» ذلك بأن كلامه كان مضحكا خلو البيت من الشاهد المراد . (٢) كذا بالعقد الفريد ، والذي بالأصل : «النقش» . (٣) قائل البيت رجل من بني كلاب يسمى «النواح» كا في خزانة الأدب (ج ٤ ص ٤٨٤) . (٤) قائل البيت هو عمر بن أبي ربيعة من قصيدة طويلة منها : فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت \* مصابيح شبت بالعشاء وأثورً

( راجع الكامل للبرد ص ٣٨١ — ٣٨٥) .

(٥) المجن : الترس · والمراد في هذا البيت قوله «ثلاث شخوص» حيث أنث لأنه يريد بالشخص النفس وكاعبان مثني كاعبوهي التي يبدو ثديها للنهود ، وكاعبان مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هن كاعبان ومعصر ، والمعصر هي التي دخلت عصر شدايها و بلغته · ( راجع شرح العيني بهامش خزانة الأدب للبغداديّ ج ٤ ص ٤٨٣) .

قال رجل من الصالحين : لأِنْ أَعْرَبْنا في كلامنا حتى ما نَلْحَن لقد لحَنَا في أعمالنا (١) حتى ما نُعْرِب .

دخل أعرابيُّ السَّوقَ فسمِعهم يَلْحَنُونَ، فقال : سبحانَ اللهِ! يَلْحَنُونَ ويَرْبَحُونَ ونحن لاَ تَلْحَن ولا نَربَحَ! .

دخل رجل على زيادٍ فقال له : إنّ أَبِينَا هَلَك ، وإن أَخِينا غَصَبنا على ميراثنا (٢) من أبانا؛ فقال زياد : ما ضيَّعتَ من نفسك أكثرُ مما ضاع من مالك .

قال الرِّياشيّ عن محمد بن سلّام عن يُونُسَ قال قال بلالُ لشَبِيب بن شَيْبَةَ وهو يَسْتَعْدِى على عَبْدِ الأعلى بن عبد الله بنِ عامرٍ قال : أَحْضِرْ نِيه، قال : قد دعوتُه لكُلُّ ذلك يأبى ؛ بفع كلّ ؛ قال بلال : فالذنبُ لكلّ ، قال بعض الشعراء :

إِمَّا تَرَيْنِي وَأَثُوا بِي مُقَارِبَةً \* لِيستُ بَخَرِّ ولا مِن نَسْجٍ كَمَّانِ فِل تَقْ لِي اللَّهِ عَلْمِ لَكَّانِ فِي لَغَتِي \* عُلْوِيَّةً ولسَانِي غيرُ لَحَّانِ

وقال فِيلَ مَوْلَى زيادٍ لزيادٍ : أَهْدُوا لِنَا هِمَارَ وَهُشٍ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ؟ وَيُلْكَ ! فَقَالَ : مَا تَقُولُ؟ وَيُلْكَ ! فَقَالَ : أَهْدُوْا لِنَا أَيْرًا؛ فَقَالَ زياد : الأَوْلُ خَيْرٍ .

<sup>(1)</sup> رواية البيان والتبين (ج ٢ ص ١١٤): «وقال بعض النساك: أعربنا في كلامنا فاللحن حرفا ولحنا في أعمالنا في نعرب حرفا » . (٢) عبارة البيان والتبين (ج ٢ ص ١١٥ طبع القاهرة هي «الذي أضعت من لسائك أضر عليك مما أضعت من مالك» . (٣) مقاربة بكسر الراء، أي ليست بنفيسة . (٤) هو زياد بن أبي سفيان ، كا في القاموس . (٥) في الأصل «أهدوا لنا همار جهش » وما أثبتناه عن البيان والتبين (ج ٢ ص ١١) ونهاية الأرب للنويري (ج ٣ ص ٢ ٩ ٢) ونهاية الأرب للنويري ابدال الهاء حاء، وهذا الإبدال يعرف باللكنة وهي عجمة في اللسان وعي . (٢) يريد عيرا وهو الجارأياكان أهليا أو وحشيا وقد غلب على الوحشي .

سَمِع أعرابي واليًا يَخْطُب فلَحَن مّرة أو آثنتين، فقال: أشْمَدُ أنك مَلكَتَ بقَدَر، وسَمِع أعرابي إمامًا يقرأ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا ﴾ [بفتح نا، تنكموا] فقال: سبحانَ الله! هذا قبل الإسلام قبيحٌ فكيف بَعْدَه! فقيل له: إنه لحن، والقراءة ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا ﴾ فقال: قبّحه الله، لا تجعلوه بعدها إماما فإنّه يُحِلُّ ما حَرَّمَ اللهُ. قال الشاعر في جارية له:

أَوْلُ مَا أَسْمَعُ منهَا فِي السَّحَرْ \* تذكيرُها الأُنْثَى وَتَأْنِيثُ الذَّكُرُ أَوْلُ مَا أَسْمَعُ منها فِي السَّحْرُ \* والسَّوْءَةُ السوءاءُ فِي ذِكْرِ القَمْرُ \*

قال الحجّاج لرجل من العَجَم نَخَاسٍ: أَتَبِيعُ الدّوابُّ المَعِيبة من [جُند] السلطان؟ فقال الحجّاج: «شَرِيكاتنا في هوازها وشَرِيكاتنا في مداينها وكما تجيء تكون» فقال الحجّاج: ما تقول؟ فقسروا له ذلك؛ فضَحك وكان لا يضحك.

أَمَّ الحِجَّاجُ قوماً فقراً ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ وقرأ فى آخرها ﴿ أَنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ ﴾ بنصب أَنّ، ثمّ تنبّه على اللام فى لَحَمِير وأنّ ﴿ إِنَّ »قبلها لا تكون إلا مكسورة فحذَفَ اللّامَ من لخبير، فقرأ ﴿ أَنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرُ ﴾ .

قال أبو زيد: قلتُ للخليل بن أحمد: لِمَ قالوا فى تَصْغير واصل أُوَيْصِل ولم يقولوا وُوَيْصِل ؟ فقال: كَرِهوا أن يُشَبَّهُ كلامُهم بنبح الكلاب.

<sup>(</sup>۱) رواية البيان والتبيين ونهاية الأرب «أكثر» . (۲) السوه السوه ا : الخلة القبيعة . (۳) لأنها كانت إذا أرادت أن تقول : «القمر» قالت : «الكّر» والكرجمع كمرة وهي حشفة الذكر ؟ وهذا الإبدال يعرف باللغة وهي أن تعدل الحرف الي حرف غيره . (٤) هو أبو الجهير الخراساني النخاس كما في البيان والتبيين والنخاس : بياع القواب والرقيق . (٥) الزيادة عن البيان والتبيين (ج ١ ص ٩٠) ؛ وفي الأصل : «شريكاتنا في هواز ومداينها وكما تجيى يكون» وقد أثبتنا عبارة البيان والتبيين لوضوحها . (٧) جاه في البيان والتبيين (ج ١ ص ٩٠) «فقال بعض من قد كان اعتاد سماع الخطأ وكلام العلوج بالعربية حتى صاريفهم مثل ذلك . وقول شركاؤنا بالأهواز والمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب فنحن نبيعها على وجوهها» .

## التشادُق والغريب

حدّثنى سهلٌ عن الأصمَعى قال: كان عيسى بنُ عُمَر لا يَدَعُ الإعراب لشى، وخاصم إلى بلال بن أبى بُردة فى جارية آشتراها مُصَابة، فقال: لآن يذهب بعض حقّ هذا أحب إليه من أن يَلْحَنَ؛ فقال له: ومَن يعلم ما تقول؟ فقال: ابن طرنو بة ، وضربه عمر بنُ هُبُرْة ضرباكثيرا فى وَديعة أودعها إياه إنسانُ فطلبها، في كان يزيد على أن يقول: والله إن كانت إلا أُثَيّاً با في أَسْفَاطْ قَبَضَها عَشَّارُوك .

تَبِعَ أَبُو خَالِدَ النَّمِيرِي صَاحِبُ الْغَرِيبِ جَارِيَةً مُتَنَقِّبَة فَكَلِّمُهَا فَلِم تُكَلِّمُهُ ، فقال :
(٥)
(١)
ياخريدةُ ، لقد كنتِ عندى عَرُوبًا أَيَقُكِ وَتَشْنَئِينَا !

وقال سهلٌ بنُ هارونَ لِحارية له رُوميّة أعجميّة : إن أقلّ ما يَنْطوِى عليه ضميرى من رَسيس حُبّك لأجلّ من كلّ حليل، وأكثرُ من كلّ كثير.

وقال مالك بنُ أسماء في جارية له :

أَمْغَطَّى منَّى على بَصَرى للـ \*حبّ أم أنتِ أكمُ الناس حسنا ؟

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ولم نوفتي الى معرفة هذا الآسم في الكتب التي بين أيدينا . (۲) أثيّاب : جع ثوب مع تصغير لفظ الجمع . (۳) الأسيفاط : جمع صَفَط بالتحريك وهو الذي يعيى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء . (٤) عشّار وك : جمع عشّار وهو آخذ العشر وجابيه وملتزمه . (٥) الخريدة : الحبية . (٦) العروب : الحسنة التبعل . وقبل المرأة المتحببة الى زوجها . (٧) محقك : نحبك . وتشنئينا : تبغضينا . وفي الأصل «ولشنينا» وهو تحريف . والتصويب عن الكامل للبرد (ص ١٨ ٤ طبعة ليبسج) وقد وردت هذه العبارة فيه هكذا : «لقد كنت أحسبك عرو با ، فنا بالنا نمقك وتشنئيننا ! فقالت : يا بن الخبيثة أتجمشني ! » . أي أتغازلني وتلاعبني . (٨) رسيس الحب : بقيته وأثره . (٩) كذا في خطبة هذا الكتاب في المجلد الأول من هذه الطبعة ، والبيان والنبين رج ١ ص ٨ ٢ و ١٢ ا ) . وفي الأصل هنا :

وَحَـدِيثِ أَلَذُهُ هَـو مِمَا \* يَشْتَهِى الناعتون يُوزِنُ وَزْنَا مَنْطِقٌ صَائبٌ وَتَلْحَنُ أحيا \* نَا وَأَحْلَى الحديثِ ما كان لَحَنْنا قال آبن دُرَيْد : استثقل منها الإعراب .

دخل أبو عَلْقَمةَ على أعْيَن الطبيب فقال له : أَمْتَعَ اللهُ بِك ، إنّى أكلت من لحوم هـذه الجَوَازِلِ فطَسِئْتُ طَسْأَةً ، فأصابني وَجَعُ مابين الوَابِلَة إلى دَأْية العُنُق فلم يزل يَربُو ويَهْي حتى خالط الحلْب والشَّراسِيف ، فهل عندك دَواء ؟ فقال أَعْيَن : نعم ، عذ حَر بقًا وشلفقا وشبرقًا فَرَهْنِ قُهُ وزَقْزِقه وٱغْسِلْه بماء رَوْثِ وٱشربه ، فقال أَعْيَن : أنهمتك كما أفهمتني ، وقال له يوما اخر : أبو عَلْقمة : لم أَفهم عنك ، فقال أَعْيَن : أفهمتك كما أفهمتني ، وقال له يوما اخر : إنى أجد مَعْمعة في بطني وقرقرة ، فقال له : أما المعمعة فلا أَعْرِفها ، وأما القرقرة فهي ضُرَاطً لم يَنْضَج .

(۱) كذا بالأصل هنا وفي المقدّمة ، وفي أمالي القالي : «تشتهيه النفوس» وفي البيان والتبيين (ج ۱ ص ۲۹۹). ص ۸ ۲ و ۲۷) : «ينعت الناعتون». (۲) كذا في الأصل و العقد الفريد (ج ۱ ص ۲۹۹). وفي المحاسن والأصداد للجاحظ (ص ؛ ۱ طبعة ليدن) والمحاسن والمساوى للبيهق (ج ۳ ص ۷۰؛ طبعة ليسج) : «الجوازئ» ، والجوازل : فراخ الحمام ، وقيل يعم الجوزل نوع الفراخ . (۳) طبئ : اتخم من الطعام . (٤) الوابلة : طرف العضد في الكتف ، (٥) الدأية : فقرة العنتي ، (٦) الخلب : حجاب بين القلب وسواد البطن ، (٧) الشراسيف : جمع شُرسوف وهو رأس الضلع مما يلي البطن ، (٨) كذا في العقد الفريد (ج ١ ص ۲۹۹) وفي الأصل : «خونقا» بالنون والخربق بجعفر : ضرب من الأدوية ونبت كالسم يغشي على آكله ولا يقتله ؛ وقيل : نبات كلسان الحمل أبيض وأسود ينفع الصرع والجنون والبهي والفالج ، (٩) هكذا وردت في الأصل «شلفقا» بالشين والفاء والقاف بعد اللام ولم نقف لها على معني ، وفي العقد الفريد (ج ١ ص ۲۹۹) والمحاسن والمساوى للبيهق «سلفقا» اللام ولم نقف لها على معني ، وفي العقد الفريد (ج ١ ص ۲۹۹) والمحاسن والمساوى للبيهق «سلفقا» وفي البيان والتبين : « سفلقا » ، (١٠) كذا في الأصل والعقد الفريد ، والشبرق كو برج : ببت منجنس الشوك إذا كان رطبا فهوشبرق فإذا يبس فهو الضريع ، في البيان والتبين (ج ٣ ص ٢٤١) : «جوفقا» وفي المحاسن والأصداد للجاحظ « سربقا » ،

۲.

أَتَى رَجِلُ الْهَيْمَ بَنَ الْعُرْيَانَ بِغَرِيمٍ لَهُ قَدْ مَطْلُهُ حَقَّهُ فَقَالَ : أَصِلْحَ الله الأُميرَ، إِنَّ لَى عَلَى عَلَيْهِ ؛ فَقَالَ لَهُ الآخُر: أَصِلْحَكُ الله، إِنْ هَذَا بَاعِنَى عَلَيْجَدًا وَآسَتَنَسَأَتُهُ حَوْلًا وَشَرَطَتُ عَلَيْهُ أَن أَعْطَيَهُ مُشَاهِرَةً فَهُو لَا يَلقانَى فَى لَقَمْ إِلّا أَقْتَضَانَى ؛ وَآسَتَنسَأَتُهُ حَوْلًا وشرَطتُ عليه أَن أَعْطَيّهُ مُشاهِرةً فَهُو لَا يَلقانَى فَى لَقَمْ إِلّا أَقْتَضَانَى ؛ فقال له الهيثُم : أَمن بنى أُميّة أنت ؟ قال : لا ؛ قال : فمن بنى هاشم ؟ قال : لا ؛ قال : فمن بنى هاشم ؟ قال : لا ؛ قال : فمن أكفائهم من العرب ؟ قال : لا ؛ قال : وَيْلَى عليك ! آنَوْع ثيابَه ياجِلُواز ، فال أَرْدُوا نَرْعَ ثيابِهِ قال : أَصلحك الله ، إِنْ إِزَارَى مُرَعْبَل ؛ قال : دعوه ، فلو تَرك الغريب في وقت لتركه في هذا الوقت .

ومر أبو علقمة ببعض الطُّرُق بالبصرة فهاجت به مِرَّةُ فسقط ووَشَ عليه قومُ (٩) (٩) فأَذُنه ، فأَفْلِتَ من أيديهم وقال : ما لكم نَتَكَأْكُون فأَذُنه ، فأَفْلِتَ من أيديهم وقال : ما لكم نَتَكَأُكُون على حَلَي حَمَّة ! إفرنقعُوا عَنى ؛ فقال رجلُ منهم : دُعُوه فإنّ شيطانة هِنديٌ ، أَمَا تسمعونه يتكلم بالهنديّة ، وقال لحجّام يَحْجُمه : أنظر ما آمرك به فاصنعه ، ولا تكن كن كن أمر بأمر فضيّعه ، أنتي غسلَ المحاجِم وآشدُدْ قُضُبَ الملازِم

<sup>(</sup>١) العنجد كجعفر وقنفذ وجندب : الزبيب .

<sup>(</sup>۲) استنساه : سأله أن ينسئه دينه ، أى يؤخره . (۳) فى المحاسن والأصداد للجاحظ (ص ١٥) والمحاسن والمساوئ للبيهتي (ج ٣ ص ٤٧٠) : « مياومة » .

 <sup>(</sup>٤) اللقم محرّكة وكصرد: الطريق أو وسطه •

<sup>(</sup>٥) الجلواز: الشرطيُّ ٠

<sup>(</sup>٦) مرعبل: ممزق ٠

 <sup>(</sup>٧) كذا في المحاسن والمساوئ للبهتي والمحاسن والأضداد للجاحظ . وفي الأصل : «الطريق» .

<sup>(</sup>A) في المحاسن والأضداد، والمحاسن والمساوئ «يعضون» •

<sup>(</sup>٩) لَتَكَاكُونَ : للجمعونَ • افرنقعوا : نفرّقوا •

<sup>(</sup>١٠) الملازم جمع ملزم بكسر المي : خشبتات مشدود أوساطهما بحديدة تجعل في طرفها قُاأَحة (مفتاح معوج طويل) فتلزم ما فيها لزوما شديدا ، تكون مع الصياقلة والأبارين ومجلّدىالكتب وغيرهم .

(۱) (۲) (۲) و (۲) وأُسْرِع الوَضْعَ وعَجِّل النَّرْعَ، ولِيْكُن شرطُك وَخْرًا، ومصَّكَ وَأَرْهِفْ ظُبَاتِ الْمَشارِط وأَسْرِع الوَضْعَ وعَجِّل النَّرْعَ، ولِيْكُن شرطُك وَخْرًا، ومصَّك بَهُزًا، ولا تُكرِهِن آبيا، ولا تُردَّن آبِيا، فوضع الحِجّامُ محاجمه في جُونته ومضى .

سَمِع أعرابي أبا المكنون النحوى في حَلْقته وهو يقول في دعاء الاستسقاء : اللهم ربّنا و إلهَنا ومولانا صلّ على مجد نبيّنا ؛ اللهم ومَن أراد بنا سوءًا فأحط ذلك (٥) السوء به كإحاطة القلائد على تراّئب الوَلائد، ثم أَرْسِعْه على هَامَته كُرسُوخ السّجيّل، (١٦) على هَام أصحاب الفيل؛ اللهم آسقنا غَيْنًا مُعيثا مَرينًا مَريعا مُجَلّجلا مُسْحَنْفِراً هَرَجًا سَعًا على هَام أصحاب الفيل؛ اللهم آسقنا غَيْنًا مُعيثا مَرينًا مَريعا مُجَلّجلا مُسْحَنْفِراً هَرَجًا سَعًا سفُوحا طَبَقاً عَدَقاً مُنْعَنجِرا؛ فقال الأعرابي : ياخليفة نوح [هذا] الطوفان وربّ سفُوحا طَبَقاً عَدَقاً مُنْعَنجِرا؛ فقال الأعرابي : ياخليفة نوح [هذا] الطوفان وربّ الكعبة، دَعْني آوي إلى جَبلٍ يَعْصِمُني من الماء .

أبو الحسن قال: كان غلام مُ يُقَعِّرُ في كلامه ، فأتى أبا الأسود الدُّؤلى يلتمس ماعنده ؟ (١٦) (١٥) فقال له أبو الأسود : ما فعل أبوك ؟ قال : أخذته الحُمَّى فَطَبَخَتْه طَيْخا وفَضَخَتْه

<sup>(</sup>۱) أرهيف: حدَّد (۲) ظبات جمع ظبة دنبة، وهي حدّ السيف أو السنان ونحوه .

(٣) في المحاسن والأضداد للجاحظ (ص ١٥) والمحاسن والمساوئ للبيهق (ج ٣ ص ٤٧١):

«وخفّف» • (٤) الجونة بضم الجيم : سليلة مغشاة أدما تكون مع العطّارين • (٥) في العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٩): «بأعناق» • (٦) السجّيل : حجارة كالمدر، وقيل هو حجر من طين، الفريد (ج ١ ص ٢٩٩): «بأعناق» • (٧) المجلبل من السحاب : الذي فيه صوت الرعد • دخيل معرّب من «سنك وكل» أي حجارة وطين • (٧) المجلبل من السحاب : الذي فيه صوت الرعد • (٨) قال أبو حنيفة : المسحنفر : الكثير الصب الواسع • (٩) الحرّج من الهرّج وهو صوت الرعد • (١١) طبق : عامّ واسع • (١١) الغدق : المطر الكثير • (١١) المتعنجر : السيل الكثير • وفي الأصل « متعجرا » • (١١) الزيادة عن العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٩) • السيل الكثير • وفي الأصل « متعجرا » • (١١) الزيادة عن العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٩) • النبين

٢٠ (ج ١ ص ٢٠١) · وفى العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٩) : « وقال أبو الأسود الدؤلى لأبي علق.ة : ماحال آبنك ... الخ » · (١٦) فضخته : دقته .

(۱)

(۲)

(۳)

فَضْحًا وَفَيَخَتْهُ فَنْخَا فَتَرَكَتَهُ فَرْخَا ؟ قال أبو الأسود: فما فعلت آمراً ته التي كانت تُجارُه وتُشَارُه وتُزارُه وتُهارُه ؟ قال : طلقها فتزوّجت غيره فرَضِيت وحَظِيَت وبَظِيَت ؟ قال أبو الأسود : قد عرفنا حظيت ، فما يظيت ؟ قال : حرف من الغريب لم يبلغك ؟ قال أبو الأسود : يا بن أخى ، كل حرف من الغريب لم يبلغ عمك فاستُره كما تستر السّنة و جُراها .

قال زيد بن كثيرة : أتيتُ بابَ كبير دارٍ وهناك حدّادٌ ، فأردتُ أن أَلِج الدارَ فدَلَظَني (٢) قال زيد بن كثيرة : أتيتُ بابَ كبير دارٍ وهناك حدّادٌ ، فأردتُ أن أَلِج الدارَ فدَلَظَني (١٠) دَلْظَةٌ وادرس الناس عليهم فوالله إن زِّلْنا نظار نظار حتّى عَقَل الظّلُ ، وقال أيضا : أَنْهَا رَبِّدَاءُ كثيرةٌ وطُهَاةٌ لا أُحْصِيهم ولِحَامُ النظائي : كأنّها آكامٌ . وقال الطائي :

أيوسفُ جئتَ العَجَب العجيب • تركتُ النياسَ في شَكُ مُريبِ (١٤) سمعتُ بكل داهية ألد • ولم أشمَع بسرّاج أديب

<sup>(</sup>۱) كذا في البيان والتبين (ج ١ ص ٢٠١) وفنخته : أوهنته وأضعفته . وفي الأصل : «فتخته» بالتا المثناة ، ولم نجد لهذه الكلمة في كتب اللغة معنى يناسب المقام . (٢) الفرخ : الضعيف المهوك . (٣) نجارة : تعالوله . وتشاره : تحاصيه . وترارة : تعضه . وتهاره : تميز في وجهه كا يهر الكلب (٤) في البيان والتبيين (ج ١ ص ١ ٢) : «وقد علمنا رضيت وحظيت فابطيت ...» . (٥) أتى باللفظ «بظيت» إتباعا لحظيت مثل حسن بسن ، لأنه ليس في كلامهم « بغلي » أنظر اللسان مادة «بظا» . (٦) الحداد : البراب . (٧) دلظه : دفعه في صدره . (٨) هذه العبارة واردة في الأصل هكذا ولم نوفق الى تحقيقها . (٩) نظار مثل قطام : اسم فعل أمر بمعني انتظر والممنى : فا زلنا يقال لنا نظار نظار الخ . (١٠) عقل الظل : قام قائم الظهيرة . (١١) صنيتان ؛ فرقتاب . (١٢) الأرمدا، جع رماد . (٣) هو يوسف السراج الشاعر المصرى . كا في ديوان أبي تمام طبع محمد جمال بتدارة محي الدين الخياط . (١٤) الذاد : نعت للداهية أو بدل منها والمراد داهية شديدة .

أَمَا لَوْ أَنْ جَهَلَكَ كَارِبَ عِلْمًا ﴿ إِذًا لِنَفْذَتَ فِي عِسَمُ الْغُيوبِ فَي عِسْمُ الْغُيوبِ فَي الْغَرِيبِ فَي الْغَرِيبِ مِنْ الْغَرِيبِ فَي الْغَرِيبِ مِنْ الْغَرِيبِ

قال رؤبة بن العَجَّاج : خرجت مع أبى ، نريد سليمان بنَ عبد الملك ، فلمّا صرنا (ع) (ع) (ع) (ع) (ع) (ع) فلمّا صرنا في الطريق أُهْدِدِيَ لنا جَنْبُ من لَحُمْ عليه كَرَافي الشَّحْم وخريطةً من كماةً ووطب (٧) من لَبَن فطبَخْنا هذا بهذا ، فما زال ذِفْرَياي تَنْتِحان منه الى أن رجعت . (الكَرَافُ : الطبقات ، وكذك كرائ السحاب) .

### وصايا المعلمين

قال عُتبة بن أبي سُفيان لعبد الصمد مؤدّب ولده: ليكن إصلاحُك بَني الصلاحَك بَني الصلاحَك بَني الصلاحَك بَني الصلاحَك نفسك ، فإن عُيو بَهم معقودة بعيبك ، فالحسنُ عندهم ما آستحسنت ، والقبيحُ ما آستقبحت ، وعلّمهم سِيرَ الحكاءِ ، وأخلاق الأدباء ، وتهدّدهم بي وأدّبهم دوني ، وكن لهم كالطبيب الذي لا يَعْجَل بالدواء حتى يَعْرِف الداء ، ولا نَتْكِلَنَّ على عُذْر منى ، فإنى قد آتكلتُ على كفاية منك .

قال الحِجَاج لمؤدّب بنيه : علّم هم السّباحة قبل الكتّابة ، فإنهم يَجِدُون مَنْ يكتُبُ عنهم، ولا يَجِدُون مَن يَسْبَحُ عنهم .

ا فَ الْعَقَدُ الْفُرِيدُ (ج ١ ص ٢٩ ؟) : «لرسخت» . (٢) كذا في الكامل للبرد (ص ١٤٠٠ طبعة لبسج سنة ١٩٦٤) وفي الأصل : «يزيد» . (٣) الخريطة : وعاء من أدم وغيره . (٤) الكمأة : نبات لا ساقله ولا عرق ، لونه الى الغبرة ، يوجد في الربيع تحت الأرض ، وهو عديم العامم يؤكل نيئه ومطبوخه . (٥) الوطب : سقا ، اللبن . (٦) ذِفْرِياى تننية ذِفْرَى ، وهوالعظم الشاخص خلف الأذن . (٧) كذا في الكامل للسبرد (ص ١٤٠) وتنتجان : ترشحان بالعرق . في الأصل «ينجان» . (٨) وردت هذه العبارة في البيان والنبيين (ج ٢ ص ٣٥ طبعة القاهرة سنة ١٣٣٣هـ) وفي العقد الفريد (ج ١ ص ٧٧٧) بزيادة عماهنا واختلاف يسير في بعض التراكب لا يخرجها عن المهني المراد ؟ إلا أنها تنسب في العقد الفريد لعمرو بن عنبة .

10

وقال عبد الملك لمؤدّب ولده: علّمهم الصدق كما تُعلّمهم القرآن؛ وجَنّبهم السَّفلة (٢) فإنهم أسوأ الناس رِعة وأقلهم أدبا، وَجنّبهم الحَسَم فإنهم لهم مَفْسَدة؛ وأحفِ شُعُورَهم تَعْلُطْ رِقابهم، وأطعمهم اللحم يَقْوَوْا؛ علّمهم الشّعرَ يَحُدُوا ويَعْبُدُوا، ومُرهم أن يَستاكوا عَرضًا و يَمُصُّوا الماء مَصا ولا يَعْبُوه عَبّا؛ وإذا آحتجت الى أن نتناولهم أدب فليكن ذلك في سِتْر لا يعلم به أحد من الغاشية فَيهُونُوا عليه .

وقال آخر لمؤدِّب ولده : لا تُخرجهم من عِلْم الى عِلْم حتى يُحْكِمُوه ، فإن ٱصطِكَاكَ العلم في السمع وآزدحامَه في الوهم مَضَلَّةُ للفهم .

وكان لشُرَيح آبن يأْعَب بالكلاب، فكتَب ثُمَرَيُّ إلى مُعلِّمه :

رَكَ الصلاةَ لَأَ كُلُبِ يَسَعَى بِهَ ﴿ طَلَبِ الْهَرَاشُ مِعَ الْغُوَاةِ الرَّجْسِ ﴿ وَعَظَنْهُ وَعْظَكَ للَّرِيبِ التَّكِيْسِ فَإِذَا خَلُوتَ فَعَضَهُ بَعَلَمْهُ فِي وَعَظَنْهُ وَعْظَكَ للَّرِيبِ التَّكِيْسِ وَإِذَا هَمَمْتَ بَضَرْبِهِ فَبِدِرَةٍ \* وَإِذَا بِلَغْتَ بِهَا ثَلاً أَا فَأَحْبِسِ وَإِذَا هَمَمْتَ بَضَرْبِهِ فَبِدِرَةٍ \* وَإِذَا بِلَغْتَ بِهَا ثَلاً فَأَحْبِسِ وَإِذَا هَمْ مَا يُجَدِّرُ عَنَى أَعَنَّ الأَنْفُسِ وَاعْلَمْ بَانَكُ مَا فَعَلْتَ فَنْفُسَهُ \* مَعَ مَا يُجَدِّرُعُنَى أَعَنَّ الأَنْفُسِ

وقال آخر لرجل يلعب بالكلاب:

أيها المُبْسَلَى بحبّ الكلابِ \* لا يُحِبّ الكلابَ إلا الكلابِ المَالِبُ الكلابِ الكلابِ العَلابِ المَالِبُ المُبْسِ التَّبِيابِ الوَّتَعَرَّيَتَ وسَطَهَا كَنتَ منها \* إنما أَفْقَتُهَا بَلُبْسِ التَّبِيابِ

<sup>(</sup>١) يقال : فلان سيُّ الرعة اذا كان قليلَ الورع ·

<sup>(</sup>٢) أحفى الرجل رأسه أو شاربه : بالغ في قصه •

<sup>(</sup>٣) فى المحاسن والمساوئ للبيهق (ج ٣ ص ٦٢١ ) : « الزواح » :

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد (ج ١ ص ٢٠٧) «يبغي» ·

<sup>(</sup>c) في العقد الفريد (ج ١ ص ٢٧٧) «أتاك»

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفيه الإقواء، وهو اختلاف حركة الروى في الإعراب. ولو ورد هكذا: لا يحب الكلاب غير الكلاب، فلما من هذا العبب.

وقال آخر :

لَتَبْكِ أَبَا أَحَسَدٍ فِسَرْدَةً \* وَكَلْبُ هِمَ اشٍ وِدِيكُ صَدُوحُ وَطَلْبُ هِمَ اشٍ وِدِيكُ صَدُوحُ وطَلِيبً وَلَا يَعْمُ نَظُوحُ وطَلِيبً وَجَالً وَقُمْسَرِيةً \* هَتُوفُ العَشِيّ وَكَبْشُ نَظُوحُ

بلغنى عن أبى الحسن العُكُلِيّ عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المُزنى قال : سمعت أبى يقول قال لقان : ضربُ الوالدِ وَلَده كالسَّمَاد للزرع .

حدثنى مجد بن عُبَيد عن معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن آبن المبارك عن أسامة بن زيد عن مكحول قال : كتب عمر الى أهل الشام : عَلَمُوا أُولادَكُمُ السَّبَاحةَ والفُرُوسيّة .

وكانت العرب تُسمِّى الرجل ، إذا كان يكتُب ويحُيِن الرَّمَى ويحُيِن العَوْم وهي السَّباحة ويقول الشَّعْر، الكاملَ .

#### البيان

حدثنى عَبْدُةُ بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم عن قيس عن الأعمش عن عمارة بن عُمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأن من البيان سِحرًا " فأطيلوا الصلاة وأقيروا الخطب ، وقال العبّاس : يا رسول الله ، فيم الجمّالُ ؟ قال : وفي اللسان " .

وكان يقال : عَقْلُ الرجل مدفونٌ تحت لسانه .

وقال يزيد بن المُهلّب : أَكْرُهُ أَن يَكُونَ عَقَلُ الرَجِلَ عَلَى طَرَفَ لَسَانِه . يريد أَنه لا يَكُونَ عَقَلُهُ إلا فِي الكلام . وقال الشاعر :

<sup>(</sup>١) القمرية : ضرب من الحمام · (٢) بعض الروايات : «لسحرا» باللام ·

كَفَى بِالمَرِءِ عَيْبًا أَن تَرَاهُ \* له وَجْدَ وليس له لسأنُ وما حُسْنُ الرجالِ لهم بزَيْنٍ \* إذا لم يُسعد الحسنَ البيانُ

وقال خالد بن صفوان لرجل : رحم الله أباك، فإنَّه كان يَقْرِى العَيْنَ جَمَالًا، والأَذُنَ سانا . وقال النَّمُرُ من تَوْلَب :

أَعِـذَى رَبِّ من حَصَرٍ وعِیِّ \* ومن نفس أُعالِلُها عِلَاجاً ومن حاجاتٍ نَفْسِي فَآعْصِمَنِی \* فإن لُمُضْمَراتِ النفس حَاجا

﴿ وصف أعرابي رجلا يتكلّم فيُحسِن فقال :

\* يضُّعُ الهِنَاءَ مواضِعَ النَّقْبِ \*

وَمَثْلُهُ قُولُمُ : فَلاَنَّ يُجِيدُ الحَزَّ، ويُصِيبُ المَفْصِلُ ، وربَمَا قَالُوا : يُقِلَّ الْحَزَّ . وقال معاوية في عبد الله بن عبّاس :

إذا قال لم يَثْرُك مقالًا ولم يَقِفْ \* لِعِيَّ ولم يَثْنِ اللسانَ على هُجُـر يُصَرِّف بالقول اللسانَ إذا آنتحى \* ويَنْظُرُ في أعطافه نَظَرَ الصَّفْرِ

وقال حسّان فيه :

2

إذا قال لم يَـ تُرك مقالًا لقائل \* بملتَقَطَاتٍ لاَ تَرَى بينها فَصْلا

(١) كنا فيأدب الدنياوالدين (ص ٥ ٧ ٧ طبعة بولاق) · وفي الأصل : «لها» ·

(٢) الهِنَّاه : القطران ، والنقب : جمع نقبة وهي أوّل ما يبدو من الجرب ، أي أنه لا يتكلم إلا فيا يجب فيه الكلام ، مثل الطالى الرفيق الذي يضع الهناء ، واضع النقب ( راجع العقد الفريد ج ١ ص ٢١٤) . (س) . من المما المام المراب التصديف الملاعة ، وذلك أسه شهوا الله م الموجز الذي يقلَّ

(٣) هــذا وما قبله من الأمثال التي تضرب في البلاغة ، وذلك أنهم شبهوا البلبغ الموجزالدي يقلُّ الكلام و يصيب المعانى ، بالجزار الرفيق يقـــل حز اللحم و يصيب مفاصـــله ( راجع العقــــد الفريدج ١

ص ۲۱۶) ٠

1 0

شَفَى وَكَفَى ما فى النفوس فلم يَدَعْ ﴿ لَذَى إِذْ بَهِ فَى القول جِدًّا ولا هَـزُلا سَمُوتَ إِلَى العلْبَ بغـير مَشـقةٍ ﴿ فَيلْتَ ذُرَاهَا لَا دَنِيًّا وَلاَ وَغُلا صَمُوتَ إِلَى العلْبَ العَلْبَ بغـير مَشـقةٍ ﴿ فَيلْتَ ذُرَاهَا لاَ دَنِيًّا وَلاَ وَغُلا وَيقَال : خير الكلام مالم يُحْتَج بعده إلى الكلام .

ذكر العباس بن الحسن الطالبيّ رجلا فقال : ألفاظُه قوالِبُ معانيه . ومدح (٢) (٣) أعرابي رجلا فقال : كلامه الوَّبْلُ على الحَّلُ ، والعَذْبُ البارِدُ على الظَّمَأ . وقال الحُطئة :

وأخذتُ أقطارَ الكلام فلم أَدَعْ \* ذَمَّا يضُرُّ ولا مَــدِيَّا يَنْفَعُ وَكَانِ الحَطيئة يقول: إنما شِعْرى حَسَبُ موضوع؛ فسَمِع ذلك عمرُو بن عُبَيْد فقال: كَذَب، تَرَّحه الله، إنما ذلك التقوى.

قيل لعمرو بن عُبيد: ما البلاغة؟ فقال: ما بلّغك الجَنّة، وعَدَل بك عن النار؛ [قال السائل: ليس هذا أُريد؛ قال: في حما بَصّرك مواقع رُشْدك، وعواقب غَيْك؛ قال السائل: ليس هذا أُريد؛ قال: من لم يُحسِن الاستماع لم يُحسِن القول؛ قال السائل: ليس هذا أريد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وو إنّا مَعْشَر القول؛ قال: ليس هذا أريد، قال يزيد مَنْطِق الرجل على عقله؛ قال: ليس هذا الأنبياء بِكَاءً؟ ، وكانوا يكرهون أن يزيد مَنْطِق الرجل على عقله؛ قال: ليس هذا أريد؛ قال: كانوا يخافون من فتنة القول [ ومن سَقَطات الكلام مالا يخافون من

(۱) فى الأصل: «وعلا» بالعين. وما أثبتناه عن ديوان حسان (ص ٤ ٧ طبعة ليدن سنة ١٩١٠م) وهو الأنسب للقام؛ والوغل: الضعيف النذل الساقط المقصر فى الأشياء. (٢) الوبل: المطر الشديد. (٣) المحل: الجدب. (٤) ترّجه الله: أحزنه ونغّصه . (٥) الزيادة عن المقد الفريد (ج ١ ص ٢١٣). وفى الأصل: «وما بصرك ...» بالواو عطفا على ما قبله . (٦) بكاً ، جمع بكي . ، وهو ما قلّ كلامه خلقة . (٧) كذا فى البيان والنبين (ج ١ ص ٣٣) . وفى الأصل: «يكرهون» .

فتنة السكوت] ومن سَقَطَات الصَّمْت؛ قال: ليس هـذا أريد؛ قال: فكأنك إنا تريد تخيّر اللفظ في حسن إفهام [قال: نعم؛ قال]: إنك إن أردت تقرير حُجّة الله في عقول المكلفين، وتخفيف المَّونة على المُستمعين، وتزيين تلك المعانى في قلوب المريدين، بالألفاظ المُستَحْسنة في الآذان، المقبولة عند الأذهان، رغبة في سُرعة استجابتهم، وتَفي الشواعل عن قلوبهم، بالمَوْعِظَة الحسنة من الكتاب والسَّنة، كنت قد أوتيتَ فصلَ الحطاب، واستوجبتَ على الله جزيلَ الثواب.

قال بعضهم : ما رأيت زيادًا كاسِرًا إحْدَى عَيْنيه واضعا إحدى رِجليه على الأخرى يُخاطب رَجُلا إلا رحمتُ الخُاطَب. وقال آخر: ما رأيتُ أحدا يتكلّم فيُحسن إلا أحببتُ أن يَصْمُتَ خوفا من أن يُسيءَ إلّا زيادًا فإنّه كلّما زاد زاد حُسْنًا، وقال: وقبلَك ما أعييتُ كاسِرَ عَينه \* زيادًا فلم تَقْدُرْ على حَبَائِلُهُ وقبلَك ما أعييتُ كاسِرَ عَينه \* زيادًا فلم تَقْدُرْ على حَبَائِلُهُ

قال محمد بن سلّام : كان عمرُ بن الحطّاب إذا رأى رجلا يُلْجلِج في كلامه قال : خالق هذا وخالق تممرو بن العاص واحد! .

وتكلّم عمرو بن سعيد الأَشْدَق، فقال عبد الملك : لقد رجوتُ عَثْرَتُه لَىٰ تكلّم، فأحسن حتّى خَشِيت عَثْرَتُه إن سكت .

فأقسمت لا آتيه سبعين حجّة \* ولو نشرت عينُ القُباع وكاهلُهُ
والتُباع : لقب الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى وكان أميرا على البصرة لقب أهلها به ، وذلك . ٢ أنه مرّ بقوم يكيلون بقفيزفقال : إن قفيزكم لقباع . أى كبير واسع (راجع النقائض ص ٢٠٧) .
(٤) لعل « ما » هنا مصدرية أو زائدة . (٥) كذا فى النقائض والبيان والنبين (ج ١ ص ١١٠) . وفى الأصل : «تعلق» .

أبو الحسن قال: قال معاوية لصحار العبدى: ما هذه البلاغة التي فيكم؟ فقال: شيء تَجِيشُ به صدُورُنا ثم تَقْدِفُه على ألسنتنا ، فقال رجلٌ من القوم: هؤلاء بالبُسْر أبصرُ ، فقال صُحَّار: أَجَل ، واللهِ إنّا لنعلم أنّ الرِّيح تُلقحه وأنّ البرد يُعقده وأنّ القمر يَصْبغه وأنّ الحرين يُضِعُه ، فقال معاوية : ما تَعُدُّون البلاغة فيكم ؟ قال : الإيجاز ، قال : وما الإيجاز ؟ قال : أن تُجيب فلا تُبطئ ، وتقولَ فلا تُخطئ ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، حسن الإيجاز ألا تُبطئ ولا تُخطئ .

أبو الحسن قال: وَقَد الحسن بن على على معاوية الشأم، فقال عمرو بن العاص: إنَّ الحسن رَجُلُ أَفَةٌ فلو حملته على المنبر فتكلم فسَمِع الناسُ من كلامه عابُوه؛ فامره فصعد المنبر فتكلم فاحسن؛ وكان في كلامه أنْ قال: أيّا الناس، لو طلبتُم آبنا لنبيتم ما بين جابرس الى جابلق لم تَعِدُوه غيرى وغير أنحى و إِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فساء ذلك عَمْرا وأراد أن يَقْطع كلامه، فقال: ياأ با محبّد، هل تنعت الرُّطَب؟ فقال: أجل ، تُلقِحُه الشَّمال وتُخَرِّجه الجَنُوب ويُنضِجُه بَرُدُ الليل بحرّ النهار؛ قال: يا أبا محبّد، هل تنعت الرَّطب؟ يا أبا محبّد، هل تَنْعَت الخراءة؟ قال: نعم، تُبعد المَمْشَى في الأرض الصَّحْصَمِع حتى يا أبا محبّد، هل تَنْعَت الخراءة؟ قال: نعم، تُبعد المَمْشَى في الأرض الصَّحْصَمِع حتى يا أبا محبّد، هل تَنْعَتُ الخراءة؟ قال: نعم، تُبعد المَمْشَى في الأرض الصَّحْصَمِع حتى يا أبا محبّد، هل تَنْعَتُ الخراءة؟ قال: نعم، تُبعد المَمْشَى في الأرض الصَّحْصَمِع حتى يا أبا محبّد، هل تَنْعَتُ الخراءة؟ قال: نعم، تُبعد المَمْشَى في الأرض الصَّحْصَمِع حتى يا أبا محبّد، هل تَنْعَتُ الخراءة؟ قال: نعم، تُبعد المَمْشَى في الأرض الصَّحْصَمِع حتى

<sup>(</sup>۱) كلمة «البسر» مطموسة فى الأصل واستعنا على معرفتها بما فى البيانوالة بين الذى وردت فيه العبارة هكذا : «فقال له رجل من عرض القوم : يا أمير المؤمنين ، بالبسر والرطب أبصر منهم بالخطب... الخ» ، والبسر : التمرقيل إرطابه وذلك اذا لؤن ولم ينضج ، (۲) يعقده : يغلظه ،

<sup>(</sup>٣) فى العقد الفريد (ج ١ ص ٢١٤) بعد قوله فلا تبطئ ولا تخطئ : «أقلني يا أمير المؤمنين ؛ قال : قد أقلنك ، قال : لا تبطئ ولا تخطئ . قال أبو حاتم : استطال الكلام الأوّل فاستقال وتكليم أو جزمنه» .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصل والعقد الفريد • والأوصاف الخلقية الظاهرة أكثر ما تجى • على «أفعل» والذى فى كتب اللغة أن الوصف • ن الفهاهة (وهى العي فى المنطق) ؛ فة كضخم وفهيه وفهفه • (٥) جابرس : مدينة بأقصى المشرق • (٢) جابلق : مدينة بأقصى المغرب • (٧) الخراءة بالكمر : التخلى والقعود للحاجة • (٨) الصحصح بصادين مهملتين : ما أسستوى من الأرض مع الأتساع • وفى الأصل : «الضحضح» بضادين معجمتين •

نَتُوارَى من القوم، ولا تَسْتَقْبِل القِبْلَة ولا تَسْتَدْبِرِها، ولا تَسْتَنْجَى بالرَّوْتَة ولا العَظْم، ولا تَسْتَنْجى بالرَّوْتَة ولا العَظْم، ولا تَبُول في الماء الراكد؛ وأَخَذ في كلامه .

وكان يقال : كلّ شيء تَنَيْتَه يقْصُر ما خلا الكلامَ، فإنّك كلّما ثنيتَه طال . قال الحَسن : الرجال ثلاثة : رجَلُ بنفسه، ورجلُ بلسانه، ورجلُ بماله .

تَكُلَّمُ صَعْصَعَةُ بن صُوحان عند معاوية فعَرِق ؛ فقال معاوية : بَهَرَكَ القولُ ! فقال صعصعة : إنّ الحَيَادَ نَضَّاحة للساء .

ويقال : أبلغُ الكلامِ ما سابق معناه لفظَه .

وفي كتاب للهند: أقلُ البلاغة أجتاعُ آلةِ البلاغة، وذلك أن يكون الخطيبُ رابِطَ المَّأْش، ساكِنَ الجوارح قليلَ اللَّفظُ مُتَخَيَّرًا للفظ، لا يُكلّم سَيِّدَ الأُمَّة بكلام الأُمَّة، ولا الملوك بكلام السُّوقة، ويكون في تُوَاه فَضُلُّ للتَّصرُف في كلّ طبقة، ولا يُدقِّق المعاني كلَّ التدقيق، ولا يُنقِّق الألفاظ كلّ التنقيح ولا يُصفِّيها كلَّ التَّصفية [ولا يُمِذّبها المعاني كلَّ التدقيق، ولا يُنقِق الألفاظ كلّ التنقيح ولا يُصفِّيها كلَّ التَّصفية ولا يُمون قد تعود غاية التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يُصادف حكيا أو فيلسوفا عليا] ويكون قد تعود حَدْف وصناعة المَنْطق علي جهة الاعلى جهة الاعتراض والتصفُّح .

ونحو هذا قول جعفر بن يحيى البَرْمكيّ وقيل له : ما البيان ؟ فمَال : أن يكون ه الاسم يُحيط بمعناك ويَحْكِي عن مَغْزَاك، وتُحْرِجه من الشركة ولا تَستعين عليه بالفكرة، والذي لأبدّ له منه أن يكونَ سَليما من التكلّف، بعيدا من الصَّنعة، بريئا من التعقّد، عَنيًا عن التأويل .

<sup>(</sup>۱) الجأش: رواع القلب إذا أضطرب عند الفزع · (۲) الزيادة عن البيان والتبيين (ج ۱ ص ۲ ه ) · (۳) عبارة البيان والتبيين : «ومن قد تعقود ... الخ » · (٤) فى البيان والتبيين · · (ج ١ ص ٨ ه ) : « يجلى » · (ه) هكذا فى الأصل · وفى البيان والتبيين : «والذى لا بدّمنه ... الخ » ·

قال الأصمعيّ : البليغ مَن طبِّق المَفْصِل وأغناك عن المفسِّر .

قال المدائن : كتب قُتيبةُ بن مُسلم الى الجمّاج يشكو قِلّة مَنْ زِئْتِه من الطعام وقلّة غشيانه النساء وحَصَره على المنبر ؛ فكتب إليه : استكثر من الألوان لتُصيب من كلّ صَعْفة شيئا، وآستَكْثر من الطَّرُوقَة تَجِدْ بذلك قُوَّةً على ما تُريد، وأَنْزِل الناس بَمْنْزِلة رجل واحد من أهل بيتك وخاصّتك، وآرْم ببصرك أمامك تبلُغْ حاجتك .

قال بعض الشعراء :

إن كان في العِيِّ آفاتُ مُقَدَّرَةٌ \* ففي البلاغة آفاتُ تُساوِيها (٢٠) تكلّم رجل عند معاوية فَهَذَر، فلمّا أطال قال : أأسكتُ يا أميرَ المؤمنين؟ قال : وهل تكلّمتَ !

(٤) ويقال : أعيا العِيّ بلاغةُ بعِيّ ، وأقبحُ اللَّهِن لَمِنُ بإعراب .

وقال أعرابي : الحَظُّ للرَّ في أُذُنه، والحَظُّ لغيره في لسانه .

ويقال : ربّ كلمةٍ تقول دَعْني .

ويقال : الصمتُ أبلغُ من عِيِّ ببلاغة . ونحوه قول الشاعر :

أرى الصَّمتَ أَدْنى لِبعض الصَّوَابِ \* وبعض التَّكَلَّمُ أَدْنى لِمِي وقال جعفر البَرْمَكَى : إذا كان الإيجازُ تقصيرًا، وإذا كان الإيجازُ كان الإيجازُ كان الإيجازُ كان الإيجازُ كان الإيجازُ عيًا .

<sup>(</sup>١) المرزئة من الطعام : الإصابة منه . (٢) الطروقة : زوجة الرجل ، وأنثى الفحل .

<sup>(</sup>٣) هذر في كلامه : خلط وتكلم بما لا يذبغي · ﴿ ﴿ وَ الْأُصُلُّ : ﴿ أَعِيا اللَّتِي بِلاغَةَ بِقَ ﴾ ·

<sup>(</sup>٥) يريد أن حظ الرجل في أذنه انفست لأنه بها يسمع ما يتمال، والحظ في لسانه لغيره لأنه اذا تكلم

فإنما الحظ والفائدة فيه انيره .

قال ابن السماك : العربُ تقول : العَبِيُّ الناطق أعيا من العَبِيِّ الصامت . قال أنو شِرْوَان لَبُرْرْ بِمِهُ ر : متى يكون العَبِيُّ بليغ ؟ فقال : إذا وَصَف حَبِيباً .

قال يُونُس بن حبيب : ليس لعيِّي مُرُوءَةٌ ، ولا لمنقوص البيان بَهَاءً ، ولو بَلغَ و (١) (٢) أَوْرُنُس بن حبيب : ليس لعيَّي مُرُوءَةٌ ، ولا لمنقوص البيان بَهَاءً ، ولو بَلغَ يَأْفُوخُه أَعِنَانَ السَّمَاء ، قال بعضُ الشعراء :

عَجِبتُ لإدلال العَبِيِّ بنفسه \* وصمتِ الذي قد كان بالحقّ أعلما وفي الصمت سَـــثُرُّ لِلعَبِيِّ وإنما \* صحيفـــهُ لُبِّ المَرْءِ أن يتكلّما

قال سعيدُ بن العاص : مَوْطِنان لا أَسْتَحْيِي من العِيِّ فيهما : إذا أنا خاطبتُ جاهلا، وإذا أنا سألتُ حاجةً لنفسي .

ذكر أعرابي رجلا يُعيّا فقال: رأيتُ عَوراتِ الناسِ بين أَرْجُلِهم، وعَوْرَةَ ١٠ فلان مَنْ فَكُنه.

وعابَ آخُر رجلا فقال ؛ ذاك من يَتَامَى الْحَلِس، أبلغُ ما يكون فى نفســـه أعيا ما يكون عند جُلَسائه .

قال ربيعة الرَّأْي : الساكتُ بين النائم والأُخْرَس .

تذاكر قومٌ فضلَ الكلام على الصمت وفضلَ الصمت على الكلام، فقال ١٥ أبو مُسْهِر: كلَّا! إِنَّ النَّجْمَ ليس كالقَمر، إنَّك تَصِف الصمت بالكلام، ولا تَصِفُ الكلام، الكلام، ولا تَصِفُ الكلام، بالصمت .

<sup>(</sup>١) اليأفوخ : هو الموضع الذي يلتق فيه عظم مقدّم الرأس مع عظم مؤخره · (٢) أعنان السماء : نواحيما ·

وذَمْ قُومٌ فَى مجلس سليمانَ بنِ عبد الملك الكلام، فقال سليمان: اللهم غَفْرًا، إنّ من تكلّم فأُحْسَن قدر أن يَصْمُت فيحُسِن؛ وليس مَن صَمَت فأُحْسن قادرًا على أن يتكلّم فيُحْسِن .

قال بكرُ بن عبد الله: طولُ الصمتِ حُبسَةُ. ونحوه قول مُحَر بنِ الخطّاب: تَرْكُ الحركة عُقْلة .

وكان نَوْفل بن مُساحِق إذا دخل على آمرأته صَمَتَ، واذا خرج من عندها تكلّم؛ فقالت له : أمّا عندى فتُطْرِق، وأمّا عند الناس فتَنْطِق! فقال : أَدِقُ عن جَلِيلكِ وَيَجِلِّينَ عن دقيقي .

وفى حكمة لقان : يا بُنَى ، قد نَدِمتُ على الكلام ولم أَنْدَم على السكوت .

قال آبن إسحاق: النَّسنَاسُ خَلْقُ بالْمَن لأحدهم عَيْنُ ويَدُّ و رَجْلُ يَقْفِزُ بها، وأهلُ اللهن يصطادونهم؛ فحرج قومٌ في صيدهم فَرَأَوْا ثلاثَة نَفَر منهم فأَدْرَكُوا واحدًا فعَقَرُوه وذَبُحُوه وتَوَارَى آثنان في الشَّجَر، فقال الذي ذَبَحه: إنّه لسمينُ، فقال أحدُ الآثنين: إنه أكلَ ضِرَّوا، فأخذوه فذَبَحُوه، فقال الذي ذَبَحه: ما أنفع الصمت! قال الثالث: فهأنا الصِّمِيْتُ فأخذوه وذبحوه . (الصَّرُو: حَبّة الخضراء) .

١ كان يقال: إذا فَاتَك الأدب فآلزم الصَّمتَ .

<sup>(</sup>۱) فى البيان والنبيين (ج ۱ ص ۰ ه ۱) والعقد الفريد (ج ۱ ص ۲۹ ۶) : « خرسة » و والحبُسة بالضم : اسم من الاحتباس وهو تعذر الكلام عند إرادته . (۲) فى العقد الفريد (ج ۱ ص ۲۱ ۲): «قال : إنى أجل عن دقيقك ، وتدقين عن جليلى » . (۳) وردت هـذه الحكاية فى كتاب الحيوان للدّميرى (ج ۲ ص ه ۲ ٤) باختلاف يسير فى بعض ألفاظها لا يخرجها عن المعنى المراد . (٤) كذا فى حياة الحيوان ، وفى الأصل : « ينقر » .

(١)ء وقال بعضهم : لا يَجْتَرِئَ على الكلام إلا فَائِقُ أو مَائِقُ .

وقال الشاعر يمدح رجلا:

وَقَالَ السَّاعَرُ يَمْكُ رَبِّكُ رَبِّكُ أَهْلَهُ \* وَفَتَّاقُ أَبْكَارِ الكلامِ الْحُنَّتِمِ قال أبو الدرداء: أَنْصِفْ أَذْنَيْكَ مِن فِيكَ، فإنّما جُعِلَ لك أَذُنَانِ [ اثنتان ] وَفَمَّ واحدٌ، لتَسْمَعَ أكثرَ مَمَا تقول .

حَضَر قُشَيْرِيٌ مجلسا من مجالس العرب فأطال الصمت ، فقال له بعضهم : محقً سُمِيتم نُحْسَ العرب؛ فقال القُشَيْري : يا أخي الآخ حظّ الرجل في أُذُنه لنفسه، وحظّه في لسانه لغره .

وقال بعضُ الحكماء: أَكثِرِ الصمتَ ما لم تكن مسئولا فإنّ فَوْت الصواب أيسرُ من خَطَل القول ، وإذا نازعَتْك نَفْسُك الى مراتب القائلين المُصِيبين ، فأذ تُرما دون الصواب من وَجَل الحطأ وفضائح المُقَصِّرين ،

تكلّم رجلٌ في مجلس المَيْم بن صالح بخطأ ، فقال له الهيثمُ: يا هــذا، بكلام مثلك دُزِقَ أهلُ الصمت المحبة ، وقال أبو نُوَاس :

خَـلَ جَنبَيْك لِرام \* وَأَمْضِ عَنْهُ بِسَلامِ مُتْ بداءالصَّمتِ خَيْزٌ \* لكَ من داء الكلام إنّم السالمُ من ألِـ جَمَ فاه بلِجَامِ

١٥

<sup>(</sup>١) الفائق : الأديب العالم . والمائق : الهالك حمقا وغباوة .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل «المحبّر» وهو تحريف، لأن القافية سمية ؛ وهذا الببت لعبد الله بن المبارك صاحب الرقائق برئى مالك بن أنس المدنى كما فى العقد الفريد لأبن عبد ربه (ج ١ ص ٢٩٣) و بعده :

وعى ما وعى القرآن من كل حكمة ﴿ وَيَطِتُ لَهُ الآدابِ بِاللَّمِ وَالدَّمِ (٣) الزيادة عن العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٣) · ﴿ ٤) فَى البَّيانُ وَالنَّبِينِ (ج ١ ص ٢٩٣) :

<sup>«</sup> المسلم »

وقال آخر :

رأيتُ اللسانَ على أهله \* إذا ساسه الجهلُ لَيْثاً مُغيرا حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ قال حدّثن صاحبُ لنا عن مالك بن دينار أنه قال : لوكانت الصحُف من عندنا لأقللنا الكلام .

ه وقال الأصمى : إذا تظرّف العـربي كَثُركلامه ، وإذا تظرّف الفارسي كثر سكوته .

قال حاتم طييء: إذا كان الشيءُ يَكْفِيكُهُ التَّرْكُ فَٱتركه.

صَ قال عبد الله بن الحسن لا بنه : اِستعن على الكلام بطول الفِكْر في المَواطن التي تَدعوك فيها الخطأ ولا ينفع فيها الحواب . الصواب .

وقال إياس بن قَتَادة :

۲.

رُورُ (الرُّ) تُعَاقِبُ أيدينا ويَحْلُم رأينا \* ونَشْتُم بالأفعال لا بالتكلُّم

تكلم آبُن السَّمَاك يوما وجارية كله تسمع كلامه، فلما دخل إليها قال: كيف رأيت كلامى ؟ قالت : ما أحسَنه لولا أنّك تُكثر تَرْدَادَه ! قال : أُرَدِّده حتَّى يَفْهَمه مَن لَمْ يَفْهَمه قد مَلَّه مَن فَهمه ! .

قال عيسى بنُ مَرْيم : مَن كان مَنْطِقُه فى غير ذكرٍ فقد لغا ، ومَن كان نظرُه فى غير أعتبار فقد سَمَا، ومن كان صَمْتُه فى غير فكرٍ فقد لها .

<sup>(</sup>۱) فى نهاية الأرب (ج ٣ ص ٣) وحماسة أبى تمـام شرح التبريزى (طبع مدينــة بُن): «وتجهل أيدينا ... الخ» ونسب البيت فيهما الى معبد بن علقمة ، ونسب فى أدب الدنيا والدين (ص ٣ ه ٢) الى إياس بن قنادة ، كما فى الأصل هنا .

كان العباس بن زُفَر لا يُكلِّم أحدا حتى تَنْبسطَ الشمسُ ، فإذا ٱنْفَتَلُ عن صلاته ضَرَب الأعناقَ وقطع الأيدى والأرجل ، وكان جَرِير لا يتكلِّم حتى تبزُغَ الشمس، فإذا رَغت قَذَف المُعْصَنَات ،

قال قَتَادة : مكتوب في التوراة : لا يُعاد الحديث مرتين . قال الزَّهْرِيُّ : إعادة الحديث أشدُّ من وَقْعِ الصَّخْر .

وفى كتب العجم: أنّ أربعةً من الملوك آجتمعوا فقالوا كأهم كلمة واحدة كأنّها رميةً بسهم: ملك فارس، وملك الهند، وملك الروم، وملك الصين، قال أحدهم: إذا تكلمتُ بالكلمة مَلَكُتنى ولم أَمْلِكها، وقال آخر: قد نَدِمتُ على ماقلتُ ولم أَنْدَم على ما لم أَقُل. وقال آخر: أنا على ردّ ما لم أقل أقدرُ منّى على ردّ ماقلتُ، وقال آخر: ما حاجتى إلى أن أتكلّم بكلمة، إن وقعتْ على ضرّتنى، وإن لم تقع على لم لم منا عاجتى إلى أن أتكلّم بكلمة، إن وقعتْ على ضرّتنى، وإن لم تقع على لم لم منا كلا يوافق فعله فإنما يُوبِّخ نفسه،

وفى كتاب كليلة ودمنة : ثلاثة يؤمرون بالسكوت : الراقى فى جبل طويل ، (٤) والمُروَّى فى الأمر الجسيم ، قال بعض الشعراء : وآكل السمك، والمُروِّى فى الأمر الجسيم ، قال بعض الشعراء : قد أفلح السالمُ الصَّمُوتُ \* كلامُ واعى الكلام قوتُ

<sup>(</sup>۱) انفتل عن صلاته : انصرف عنها . (۲) كذا فى الأنساب للسمعانى ؟ وتهذيب التهذيب ؟ وتاج العروس . وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن كعب اليامى نسبة الى يام بطن من همدان . وفى الأصل «زبيد النامى» بالنون وهو تحريف . (۳) المروّى : من روّى فى الأمر ويقال روّاً بالممهزة ) اذا نظر فيه وتعقبه ولم يعجل بجواب . (٤) هو محمد بن أبى العناهية كما فى الأغانى (ج ٣ ص ١٧٠ طبع بولاق) وهو مذكور أيضا فى ديوان والده أبى العناهية (ص ١٤ طبع بيروت) .

ماكل نُطْقِ لهُ جوابُ \* جوابُ ما يُكُرَهُ السكوتُ يا عجبً لامرئ ظَلَومٍ \* مُستيقِن أَنّهُ يمسوتُ بلغنى عن أبى أُسامة عن آبن عَوْن عن الحسن قال : جلسوا عند معاوية فتكلّموا وصَمَتَ الأحنفُ ؛ فقال معاوية : ياأبا بَحْر، مالك لانتكلم ؟ قال : أَخافُكم إن صَدَقْتُكُم، وأخاف الله إن كَذبت .

حدثنى محمد بنُ داود قال حدّثنا الحُميدى قال حدّثنا أبو الحَكَمَ مَرُوان بن عبد الواحد عن موسى بن أبى درهم عن وهب بن منبسّه قال قال آبن عبّاس : كفى بك ظالمِل ألّا تزال مُحارِيا، وكفى بك كاذبا ألّا تزال مُحارِيا، وكفى بك كاذبا ألّا تزال مُحدّثا بغير ذكر الله تعالى :

#### وقال بعضهم :

يَمُوتُ الفتى من عَثْرةٍ بلسانِهِ \* وليس يموتُ المرءُ من عَثْرة الرَّجْلِ
فعسْثُرتُه من فِيسِهِ تَرْمِى برأسسِهِ \* وعثرتُه بالرَّجْل تَبْرا على مَهْسِلِ
سُئِل بعضُ الحكماء عن البلاغة، فقال: من أخذ معانى كثيرةً فادّاها بالفاظ
قليلة، أو أخذ معانى قليلةً فولّد فيها ألفاظا كثيرة .

بلغنى عن أبى إسحاق الفَزَارَى قال : كان إبراهيمُ يُطِيل السكوت ، فإذا تكلّم آنبسط، فقلت له ذات يوم : لو تكلّمت ! فقال : الكلام على أربعة وُجُوه، فمنه كلامٌ ترجو منفعته كلامٌ ترجو منفعته وتَغْشى عاقبتَهُ، فالفضلُ منه السلامةُ، ومنه كلامٌ لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبتَه ، فأقلُ مالكَ في تركه خِفة المُؤُونة على بَدنك ولسانك ، ومنه كلامٌ ولا تخشى عاقبتَه ، فأقلُ مالكَ في تركه خِفة المُؤُونة على بَدنك ولسانك ، ومنه كلامٌ

لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته، وهـذا هو الدَّاءُ العُضال؛ ومن الكلام كلام ترجو منفعته وَتَأْمَنُ عاقبته، فهذا الذي يجب عليك نَشْرُه؛ قال: فإذًا هو قد أسقط ثلاثةً أرباع الكلام.

الاستدلال بالعين والإشارة والنُّصبة

يقال : رُبِّ طَرْفٍ أفصح من لسان ، قال أعرابي :

إن كَاتُمُونَا القِلَى نَمَّت عِيونُهُ مَ \* والعينُ تُظْهِرُ ما في القلب أو تَصِفُ

إذا قلوبُ أَظْهِرتْ غيرَ مَا \* تُضْمِره أَنْبَتْكَ عنها العُيُونُ

آخر:

أَمَا تُبَصِر في عَيْـنَيٌّ عُنوانَ الذي أُبدِي

وقال ذو الرُّمة :

نَمْ هاجت الأطلالُ شَوْقًا كَفَى به \* من الشَّــوقِ إلا أنهُ غيرُ ظاهمِ فَمَا زِلْتُ أَطُوى النفسَ حَتَى كأنَّها \* بِذِي الرَّمْثِ لَمْ تَخْطُرُ على بال ذَاكِر حَيَاءً و إِشْفاقا من الرَّكِ أن يَرَوْا \* دليــلَّا على مُســتَوْدَعات الضائرِ وقال الحارثيُّ بذكر ميتا :

ن الحارى بيد ترميد (٣) أُرَّدًا وَاللَّهُ وَالدَّاءِ الدَّحْيلِ الْحُمَّامِي وَالدَّاءِ الدَّحْيلِ الْحُمَّامِي وَالدَّاءِ الدَّحْيلِ الْحُمَّامِي وَالوَسَدَّمَا عِلْمُ بِدُ جَوَابِنا \* فَأَعْجِبُ به مِن ناطقِ لم يُحَاوِرِ

<sup>(</sup>١) النصبة بالضم : هي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد (عن البيان والتبيين ج ١ ص ٥٠)٠

<sup>(</sup>٢) أطوى النفس: أضمرها على شيء من حبّ ميّة . وذو الرَّمث: اسم واد لبني أسد .

 <sup>(</sup>٣) أعجدنا : أشبعنا . (٤) البث : النع والحزن ، وقيل أشده .

ومثل هذا قول القائل: سَلِ الأرضَ فقل لها: من شَقَ أنهارَكِ، وغَرَسُ الشَّارَكِ، وغَرَسُ الشَّارِكِ، وَاللهُ العَالِمِيةَ الشَّارِكِ، فإن لم تُجِبك حِوارًا، أجابتك آعتبارا. قال أبو العَالِهِية :

وللقلّب على القلبِ \* دليك حين يَلْقاهُ
وللقلّب على القلبِ \* مقاييش وأشباهُ
وللناس من الناس \* مقاييش وأشباهُ
يُقاسُ المرءُ بالمرء \* إذا ما هو ماشاهُ
وفي العين غنَّى للعيّبِنِ أن تَشْطِق أفواهُ

## الشــــعر

يقال: خيرُ الشَّعْرِ مَا رَوَّاكَ نَفْسَهُ. ويقال: خيرُ الشَّعْرِ الْحَوْلِيِّ الْمُنَقَّحِ الْحَكَّك.

سَمِع أعرابيُّ رجلا يُنشِد شِعْرا لنفسه، فقال: كيف تَرَى ؟ قال: سُتِرَ

لا حَلاوة له . قيل لبعض علماء اللغة: أرأيت الشاعرين يجتمعان على المعنى الواحد
في لفظ واحد ؟ فقال: عُقول رجالٍ تَوَافت على السنتها .

قال بَشّار يَصِف نفسَه : زور مُلوك عليه أُبَّهَ \* يُعرُف من شعره ومن خُطَيِهُ لله ما راح في جَوانحه \* من لُؤُلُولايُنام عن طَلْبِهُ (٢) يَخُرُجُن من فيه في النَّدِي كَمَا \* يَحَرُج ضوءُ السِّراج من لَمَيَهُ

(۱) القائل هو الرقاشي كافي الصناعتين لأبي هلال العسكري (ص ۱ ۱ طبعة الآستانة سنة ۱۳۱۹هـ).

(۲) الحوار بكسر الحاء: من حاوره إذا جاوبه و راجعه في الكلام. (۳) لم نجد هذه الأبيات في ديوان أبي العتاهية المطبوع في بيروت سنة ۱۸۸۸ م. (٤) في البيان والتبيين (ج ۱ ص ٤٤ طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۲هـ): «لمره». (٥) الزور: الزائر. (٦) كذا في الأصل، وفي ديوان بشار (ص ١٠٣٣هـ): «يخرج ... للنديّ ... الخ».

رَنُو اليه الحُدَّاثُ عَادِيةً \* ولا تَمَلُّ الحَديثَ من عَجَيِهُ الْحَالِيثَ من عَجَيِهُ الْحَالِمَ اللَّهُ المَلُوكُ بِهِ \* تَأْخِذُ من جِدّه ومن لَعِيهُ الْعَالِمُ اللَّهُ المَلُوكُ بِهِ \* تَأْخِذُ من جِدّه ومن لَعِيهُ يَرْدُحِمُ النَّاسِ كُلُّ شارقةٍ \* بِبابه مُسرعينَ في أدبهُ

وقال الطائئً يذكر الشعر :

إِنَّ الْقَـوافِي وَالْمَسَاعِي لِم تَزَلْ \* مِسْلَ النَّظَامِ إِذَا أَصَابَ فَرِيداً هِي جَوْهَنَ نَثْرٌ فِإِن أَلَّفَتَهُ \* بِالشَّعْرِ صَارِ قَـلائدًا وعُقُـودا مِن أَجِل ذَلك كَانَتِ العَرْبُ الأَلَى \* يَدْعُونَ هَـذَا سُـؤُدُدًا جَبُدُودا وَتَنِـدُ عندهمُ العُلَا إِلَّا عُلَا \* جُعلت لها مِنْ القَرِيض قُيُـودا وَتَنِـدُ عندهمُ العُلَا إِلَّا عُلَا \* جُعلت لها مِنْ القَرِيض قُيُـودا

## وقال أيضًا :

ولم أَرَكَالْمُعروف تُدْعَى حُقُوقُه \* مَغَارِمَ فِي الأقوامِ وهي مَغَانِمُ (ه) (ه) وإنّ الْعَلَا ما لم تَرَ الشَّعْرَ بينها \* لكالأرض غُفْلًا ليس فيهامعًا لمُ وماهو إلا القولُ يَسْرِى فَيَغْتَدِى \* له غُرَدُ فِي أُوجِهِ ومُواسِمُ (٧) يرى حِكْةً مافيه وهو فُكَاهةً \* ويُقْضَى بما يَقْضِى به وهو ظالمُ ولولا خِلالٌ سَنَّمَا الشَّعْرُ ما دَرَى \* بُغَاةُ العُلَا مِن أَيْنَ تُؤْتَى المكارمُ

<sup>(</sup>١) رجل ناهابة بكسر الناه: كثير المَزْح والمداهبة •

<sup>(</sup>٢) في ديوان أبي تمام الطبوع (ض ٩٠): «الجُمَان» .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه المخطوط المحفوظ بدارالكتب المصرية تحت رقم ٦، ١ أدب ( ص ٤٨ ) وديوانه المطبوع أيضا (ص ٩٠ ) : «محدودا» بالحاء المهملة ٠

<sup>(</sup>٥) رَوَايَة الدَيُوان(ص ٢٨٦): «ولا كالعلا ما لم ير... فكالأرض ... الخ» • •

<sup>(</sup>٦) النُّفُل من الأرض : ما لا علامة فيه ٠

<sup>(</sup>٧) كذا في ديوانه - وفي الأصل «ترى» · ﴿

وقال عُمر من جَلَمَ لِبعض الشعراء : أنا أشعرُ منك ؛ قال : ولِمَ ذاكَ ؟ قال : لأنَّى أقولُ البيتَ وأخَّاه، ولأنك تقول البيتَ وآبنَ عَمِّه .

قيل لعَقِيل بن عُلَّفة : ألا تُطِيل الهِجَاء؟ فقال : يَكفِيك من القِلَادة ما أحاط بالعُنُـــق .

وقال بعضُهم : خيرُ الشِّعر المُطْيع .

قيــل لكُثَيِّر: يا أبا صَغْر، كيف تصنع إذا عَسُر عليك قولُ الشــعر؟ قال: أطوف بالرِّباع الْخُلِيَّة والرِّياض المُعشِية، فيسمُل على أرْصَنُهُ ويُسرِع الى أحسنُه.

ويقال: إنه لم يُستَدَّعَ شارِدُ الشعر بمثل الماء الجارى، والشَّرَف العالى، والشَّرَف العالى، والمُسَرِف العالى، والمكان الخيضر الخالى أو الحالى .

(ه) وقال عبدُ الملك بن مَرْوان لأَرْطَاةَ بنِ سُهَيّة : هل تقول الآن شعرا ؟ قال : (٢) ما أشرب، ولا أَطْرَب، ولا أَعْضَب؛ وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه .

<sup>(</sup>١) عبارة العقد الفريد (ج ١ ص ٢١٥) : ﴿ مَا لِكُ لَا تَعْلِيلَ ... الحِهِ .

<sup>(</sup>٧) كذا فى كتاب الشعر والشعراء للؤلف (ص ١٨ طبعة ليدن سينة ١٩٠٢) والمخلية : الخاليسة من السكان ؛ يقال : خلت الدار وأخلت ، وفى العقد الفريد (ج ٣ ص ١٤٣) : « بالرباع المحيلة » وهى التى أتت عليها أحوال فغيرتها ، وفى الأصل : المخيلة بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الشعر والشعراء (ص ١٨) والعقد الفريد (ج ٣ ص ١٤٢) وفي الأصل: «لم يُسرع».

<sup>(</sup>٤) الخالى هو الخالى من الضوضاء . وقد وردت هسذه العبارة فى العقد الفريد (ج ٣ ص ١٤٣) بدون الكلمة «الحالى» ثريد الخالى» ثم قال صاحب العقد: "" تأوّل بعضهم «الخالى» يريد الخالى من النوارييني الرياض وهو توجيه حسن ". وأما «الحالى» بالمهملة فهو المتحلى بالنوار، ومنه قول أبي بكر بن عبد الرحن الزهرى

<sup>(</sup>ج ٢ ص ٨٩ من ديوان الحاسة لأبي تمام طبعة مصر سنة ١٣٢٢هـ) :

ولما نزَلنا منزلا طلَّه النَّـــــدَى ﴿ أَنِيقًا وبُسُتانا من النَّوْرِ حاليا

<sup>(</sup>٥) في الشعر والشعرا. (ص ١٨): «قال كيف أقول وأنا ما أشرب ... الح» .

(۱) وقيل لكُنيَّر : ما بَقِيَ من شعرِك ؟ فقال : ماتت عَنَّرة فما أطرب ، وذهب الشَّبَابُ فما أعْجَب ، ومات آبنُ لَيْلَي فما أرغَب \_ يعنى عبد العزيزبن مَرُوان \_ و إنما الشعر بهذه الخلال .

وقيل لبعضهم: من أشعر الناس؟ فقال: آمرُؤ القيس إذا رَكِ، والنابغة إذا رَهِب، وزهير إذا رَغِب، والأعشى إذا طَرِب.

وقيل للعجّاج : إنك لا تُحسِن الهجاء ، فقال : إن لنا أحلامًا تَمنعُنا من أن نَظْلَمَ، وأحسابًا تمنعُنا من أن نُظْلَمَ، وهل رأيتَ بانِيًّا لا يُحسِن أن يَهْدِم ! •

س وقلتُ في وصف الشّعر: الشعر مَعْدِنُ عِلْم العرب، وسِفْرُ حِكتما، وديوانُ أخبارها، ومستَّوْدَعُ أيامها، والسُّورُ المضروبُ على مآثرها، وآلخَنْدَقُ المحجوزُ على مفاخرها، والسَّاهدُ العَدْلُ يومَ النّفار، والحُجّةُ القاطِعةُ عند الخصام؛ ومن لم يقم عندهم على شَرَفه وما يدَّعيه لسلفه من المناقب الكريمة والفَعَال الحميد بيتُ منه، شدّت مَساعيه وإن كانت مشهورة، ودرست على مُرور الأيّام وإن كانت جساما؛ ومن قيَّدها بقوافي الشعر، وأوثقها بأوزانه، وأشهَرها بالبيت النادر، والمَثلِ السائر، والمعنى اللطيف، أخلدها على الدهر، وأخلصها من الجحد، ورفع عنها كَيْدَ العدُق وغَضْ عين الحسود.

وما جاء فى الشعر كثير. وقد أفردتُ للشعراء كتابا، وللشعر بابا طويلا فى كتاب العرب. وذكرت هذه النُّنْفَة فى هذا الكتاب كراهِيَة أن أُخْلِيه من فَنِّ من الفنون.

<sup>(</sup>۱) رواية الأمالي (ج ۱ ص ۳۰ طبع مطبعة دارالكتب المصرية): «قيل لكثير: مالك لا تقول الشعر! أجبلت؟ قال: والله ما كان ذلك، ولكن فقدت الشباب فما أطرب، ورزئت عَزّة فما أنسب، ومات ... الخ» وفسر أبو على القالى: «أجبلت» بقوله: «أجبلت، أى انقتاعت عن قول الشعر، أخذه من قولهم: أجبل الحافر إذا آنتهى إلى جب ل فلم يمكنه الحقر» . (٣) في العقد الفريد (ج ٣ ص ١٤٣): «وقالوا: أشعر الناس، النابغة إذا رهب، وزهير إذا غضب، وجرير إذا رغب» .

حُسن التشبيه في الشِّعر من ذلك قولُ آبنِ الزَّبِيرِ الأَسَدى في الثَّرَيَّا : (١) وقد لاح في الغَوْرِ الثُّرَيَّا كأنَّى \* به رايةٌ بيضاءُ تَحْفُق للطَّعْنِ

شُبُّهُ الْثُرَيَّا حين تدلَّت للغَيب براية بيضاء خَفَقت لاطعن .

ومن ذلك قولُ عنترةَ في الذُّبَابِ :

وَخَلَا الذَّبَابُ بِهَا فليس بنازِج \* هَيْنِجًا كَفَعْلِ الشَّارِبِ الْمُتَمَّقِّ وَخَلَا الذَّبَابُ بِهَا فليس بنازِج \* هَيْنِجًا كَفَعْلِ الشَّارِبِ الْمُتَمِّقِ فَعْلَ الْمُكِبِّ عَلَى الزِّناد الأَجْدَمِ عَيْرَدًا يَحُدُدُ النَّارِ بعُودَيْنَ .

ومن ذلك قولُ أعرابي في العِنَب :

يَعْلَنَ أُوعِيَةَ السَّلافِ كَأَنِّمَا \* يَعْلِلْهَا بَأَ كَارِعِ النِّفْرَانِ (^^) أُوعِية السَّلاف: العنب، جعله ظرفا للخمر، وشبّه شُعَب العناقيد التي تَعمِل الحبّ بأرجُل النَّغْوان. (والنَّنَرُ: طائر منل العصفور أحمر المِنْفار).

(۱) كذا في معاهد التنصيص ص١٨٩ طبع مطبعة بولاق سنة ١٢٧٤ه، ونسخة خطية من الأغانى محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٨ م في أخبار أبي قيس بن الأسلت . وفي نسخة خطية أخرى من الأغانى رقم ١٣٦١ : «تخفض» بدل «تخفق» رفي طبعة بولاق منه (ج ١٥٥ ص ١٦٦) «وقد لاح في القول ...» بالقاف . وفي الأصل هنا :

وقـــد حرم الغور الثرياكأنها ﴿ له راية بيضاء تحفض للطعن

وفيمه أيضا «خفضت» فى تفسير المؤلف للبيت بدل خفقت التى أثبتنا ها، تبعا للرواية التى آثرناها فى البيت . (٢) يروى هــذا البيت فى شرح المعلقات للزوزنى (طبع القاهرة ســنة ١٣٠٤هـ): «...فايس ببارح . غردا» ويروى البيت الذى بعده «هرجا يحك ... ... قدح المكب» .

(٣) الضمير في «بها» يعود على الروضة التي تصدّى عنترة لوصفها في معلقته . (٤) هرج ككتف: مصرّت . (٥) غَردٌ : من غَرِدَ الطائرُ إذا رفع صوته في غنائه وطرّب . (٦) المكبّ : من أكبّ على الشيء : أقبل عليه ولزمه . (٧) الأجذم : المقطوع اليد ؛ وقبل الذاهب الأنامل . (٨) في اللسان مادة «نفر» : «يحملن أزقاق المسدام ... بأظافر ... الخ» .

وقال الآخر، وكان غَشِي عَيْنَيْه بياضٌ أو نَزَل فيهما ماءً، :

يقولون مَاءُ طَيِّبُ خان عينَـهُ \* وما ماءُ سُوءِ خان عَيْى بطيِّبِ ولكنه أزمانَ أنظُرُ طيِّبُ \* بَعَيْنَى غُدَافِيَّ علا فوق مَرْقَبِ كَانَ آبَنَ جَعْلِ مَدَّ فضلَ جَناحِه \* على ماء إنسانَيْهِـــما المُتَعَيِّبِ شَبّه ما علا الحَدَقة بجَناح قَرْح من فِرَاح الزنابير قد مُدَّ على ناظره •

ومن ذلك قولُ امرئ القيس وذكر العُقَاب:

كَانَ قَلُوبَ الطَّيرِ رَطْبًا وِيابِسًا \* لَدَى وَكُرِهِ الْعُنَابِ وَالْحَشْفُ البالى

شبُّه الرُّطْبِ بِالْعُنَّابِ، واليابس بالحَشَف . وشبَّه شيئين بشيئين في بيت واحد .

ومن ذلك قولُ أُوس بن حَجَر وذَكَر السيف :

كَأَنَّ مَدَبِّ النمل يلتمِسُ الرَّبَى \* ومَدْرَج ذَرِّ خاف بَرْدًا فأسهلا مَنْ مَدَبِّ النمل . مَنْدَ السيف بمدرج الذَّرِ ومدبِّ النمل .

ومن ذلك قولُ أبى نُوَاس فى البازى :

ومن ذلك قولُ أبى نُوَاس فى البازى :

ومَنْسِرُ أَكْلَفُ فِيهِ شَغًا \* كَأَنَّهُ عَقْــُدُ ثَمَا نِينَا

<sup>(</sup>١) الغداق : الشديد السواد، نسبة إلى الغداف وهو الغراب وفي الأصل : «بعيني غدافيا» .

<sup>(</sup>٢) الجحل بتقديم الجيم على الحاه : اليعسوب العظيم ، ودو في خلق الجرادة إذا سقط لا يضم جناحه ،

والجمع جحول و جحلان . (٣) العناب كرمّان : شجر معروف ، حبه كحب الزيتون في شكله ٠

 <sup>(</sup>٤) الحشف: ما يبس من التمر، ولم يكن له طعم ولا نوى . (٥) الذر: صغار النمل، واحدته

ذرّة . (٦) فرند السيف بكسر الفاء والراء : جوهره ووشيه وهو مايرى فيه شبه غبار أو مدب نمل ٠

 <sup>(</sup>٧) السَّمَعا : زيادة في المنقار الأعلى على الأسفل مع تَعقَّب وانعطاف ، ولذا سميت المُقاب بالشغواء .

 <sup>(</sup>٨) شبه منسر البازى الذى فيه الشغا بعقد ثمانين على طريقة حساب العرب أيام جاهليتهم ؟ وصفة عقد
 الثمانين : أن يجعل رأس السبابة على ظفر الإبهام . (راجع بلوغ الأرب للا لوسى طبعة بغداد ج ٣
 ص ٣٩٩٣) .

## ومن ذلك قولُ أعرابيٌّ في آمرأة :

قامت تَصَدَّى له عَمْدًا لتقتُلَه \* فلم يَرَ الناسُ وَجْدا مثلَ ما وَجَدا بِهِ النَّاسُ وَجْدا مثلَ ما وَجَدا بيحياء أَدَمَ لم تُعقاد قلائدُه \* وناهد مثلِ قَلْب الظَّنِي ما نَهَدا فظَّلُ كالحَامُ الهُمْيَانِ ليسله \* صَبْرُ ولا يَأْمَنُ الأعداءَ إن وَرَدا وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَا وَرَدا وَرَدا وَرَدا وَالْعَامِ وَالْع

شَبَّه ثَدْيَهَا فى نُهُوده بقلب الظبى فى صلابته ، ولا نعلم أحدا شبه الثَّدْى بقلب الظَّنْى غَرَه .

ومن ذلك قولُ جَعْدر ٱلعُكْليِّ في آمرأة :

على قَدَمٍ مكنونة اللونِ رَخْصَةٍ \* وَكَعْبِ كَذِفْرَى جُوْذُر الرَّمْلِ أَدْرِمَا شَبّه كعبها بأصل أُذُن الجُوْذُر، وهو الصغير من أولاد البقر.

ومن ذلك قول حُمَيد بِنِ تَوْ رَيْصِفَ فَرْخِ القطاة :

ومن ذلك قول دعبل يهجو آمرأة : كأنّ الآلك في دورو السالك :

كَأَنَّ التَّآلِيلَ فَى وجهها \* إذا سَفَرَتُ بِدُدُ الْكِشْمِشُ لَا التَّآلِيلَ فَى وجهها \* إذا سَفَرَتُ بِدُدُ الْكِشْمِشُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِي الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْلِي الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللْمُ الل

(۱) يقال : ظبى آدم إذا أشرب لونه بياضا . (۲) الحائم : العطشان الذي يحوم حول الماه . (۳) الهيان : العطشان . (۶) الدفرى : العظم الشاخصخلف الأذن . (۵) كعب أدرم : مستو . (۲) كذا رواه المؤلف فى كتابه « الشعر والشعرا ، (ص ۲۳۰) . والحنوة بالفتح : نبات سهلي طبب الريح . وفى الأصل «خنوة » بالحاء وهو تحريف . (۷) فى شرح حماسة أبى تمام للتبريزى (ص ۲۲۸ طبع مدينسة بن سسنة ۱۸۲۸) : «أن أبا عبيدة أنشد هسذا الشعر لأبى العَطَمَّش .

الحنفي» . (٨) التَّالِيل جمع تُولُول وهو الحبة تظهر في الجلد كالحبصة في دونها . (٩) البِدّدُ جمع بدّة وهي القطعة . (١٠) الكشمش بكسر الكاف والميم : العنب الصغير .

(۱۱) كذا فى ديوان الحماسة، وفى الأصل: «إذا زينت» · (۱۲) الأبرش: ما به برَّش، والَبَرْش وزنا ومعنى .

10

ومن ذلك قولُ أبى نُوَاس في وصف البطّ :

« كَأَنَّمَا يَصْفِرُنَ مِن مَلَاعِق \*

ومن ذلك قولُ بعض الرُّجّاز في جارية سوداء :

كَانَّهَا وَالْكُمْلُ فِي مِنْ وَدِهَا \* تَكُمُلُ عِينِهَا بِبعض جِلْدِها \* تَكُمُلُ عِينِهَا بِبعض جِلْدِها \* (٢)

ومن ذلك قولُ الْجَعْدِيُّ في فرس:

ِ (عِ) عَلَى زَفْرَةٍ فَتُمَّ وَلَمْ \* يَرْجِعُ إِلَى دِقَّةٍ وَلَا هَضِمِ خِيــطَ عَلَى زَفْرَةٍ فَتُمَّ وَلَمْ \* يَرْجِعُ إِلَى دِقَّةٍ وَلَا هَضِم

يقول هو منتفِخ الْحُنْبَيْن، فكأنَّه زَفَر فآنتهخ جنباه ثم خِيطَ على ذلك .

ومن ذلك قول الطِّرِمّاح يصفُ النُّور :

ومن ذلك قول النابغة للنُّعان :

فإنَّك كالليــل الذي هو مُدْرِكِي \* وإنْ خِلْتُ أَن الْمُنْتَأَى عنك واسِعُ (٧) ومن ذلك قولُه في المرأة :

نَظُرتُ اليك بحاجةٍ لم تَقْضِها ﴿ نَظَرَ المريض الى وُجوه العُوَّدِ يقول : نظرتُ اليك ولم تَقْدِر أن نتكلّم، كما ينظُر المريضُ الى وجُوه عُوَّاده ولا يَقْدر أن يُكلِّمهم .

(١) عجزه كما في الشعر والشعراء ص ٢٠٥ :

\* صرصرة الأقلام في المهارق \*

(۲) كذا في اللمان مادتى «زفر» و « هضم » وفي الأصل «الجعثرى" » • (٣) زفرة الفرس: وسطه ، يقال للفرس إنه لعظيم الزفرة ، أى عظيم الجوف • (٤) كذا في اللمسان • وفي الأصل «ولا هرم» والهضم : استقامة الضلوع ودخول أعاليا ، وهي من عيوب الحيسل التي تكون خلقة • (٥) كذا في «الشعر والشعراء» ص • ٨ وفي الأصل «و يعضد» • (٦) كذا في ديوان النابغة طبع باريس واللمان مادة «نأى» وفي الأصل «قلت» • (٧) يريد بالمرأة المتجرّدة زوج النعان •

ومن ذلك قولُ طَرَفَة :

لعمرُكَ إِنَّ المُوتَ مَا أَخَطَأُ الفَتَى ﴿ لَكَالطُّولِ الْمُرْنَى وَيُنْيَاهُ بِالسِّيدِ.
(٢)
ومن ذلك قولُ بعض الضَّيِّسِ يصف أباريق الشَّرَابِ:

ومن ذلك قولُ بعض الضَّبِين يصف أباريق الشَّرَاب : كأَّنَّ أباريقَ الشَّمُولَ عَشِيَّةً \* إَوَزُّ بَأَعْلَى الطَّفُ عُوجُ الحناجر

ونحوه قولُ أبى الهندى :

سَيْغَنِي أَبَا الْهَنْدِي عَن وَطْبِ سَالِم \* أَبَارِيقُ لَمْ يَعْلَقْ بِهَا وَضَرَّ الرَّبُدِ

(١) مَنْ الْمَنْدِي عَن وَطْبِ سَالِم \* أَبَارِيقُ لَمْ يَعْلَقْ بِهَا وَضَرَّ الرَّبُدِ

مُفَّدُّهُ قَدْرًا كَانَّ رِقَابَهَا \* رِقَابُ بَناتِ المَاءِ تَفْرَعُ للرَّعْدُ

ومن ذلك قولُ نُصَيب في عبد العزيز بن مَرُوان :

وَكُلُّكُ آنسُ بِالْمُعْتَفِينِ \* مِن الأُمِّ بآبنتِها الزائِرَهُ

ومن ذلك قولُ عَدِى بن الرِّقاع في الظبية :

ر (٩) ر (١٠) تُزْجِى أَغَنَّ كَأْنَّ إِبْرَةَ رَوْقِه \* قَلْمُ أَصابَمَنِ الدَّواة مِدَادَها ر ذلك قولُ نشار :

ومن ذلك قولُ بشّار : كَانّ مُثَار النَّقْعِ فوق رُءُوسِهِم \* وأسيافَنَا ليــلُّ تَهَاوى كواكِبُهُ

<sup>(</sup>١) الطُّول : الحبل الطويل تشدّ به قائمة الدابة و يمسك صاحبًا بطرفه و يتركها ترعى .

۱۰ (۲) القائل لهذا البيت هو شبرمة الضبيّ كما في اللسان مادة « برق » . (۳) الطفّ : ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق . (٤) لذا في اللسان وهو المناسب، لأن المراد عوج الرقاب، وفي الأصل : «المناخر» بالحاء المعجمة، ولعلها «المناحر» بالحاء المهملة، جمع منحر وهو موضع النحر من الحلق . (٥) هو عبد المؤمن بن عبد الفدّوس كما في اللسان مادّة «وضر» .

 <sup>(</sup>٦) الوضر: وسخ الدسم واللبن · (٧) المفدّم: الإبريق الذي على فه فدام وهو خرقة من قرّ

٢٠ أوغيره ٠ (٨) يريد ببنات الماء الإوزّ و ما يشابهها من طيور الماء ٠ (٩) ترجى :
 تسوق ٠ (١٠) الأغن من الظباء : ما في صوته عُنة ٠ (١١) الرَّفق : القرن ٠

<sup>(</sup>١٢) كذا في الأصل والشعر والشعراء . وفي التلخيص للقرّو بني «فوق رموسنا» وهي الرواية المشهورة .

ومن ذلك قولُه :

جَفَتْ عَنِي عَنِ التَّغْمِيضِ حَتَى \* كَانَّ جُفُونَهَا عَنِهَا فِصَارُ ومِن ذلك قولُ الآخر:

ومولًى كأنّ الشمس بيني و بينه \* إذا ما آلتقينا ليس ممن أُعاتبُهُ يقول : لا أقْدِرُ على النظر اليه من بُغْضه، فكأنّ الشمس بيني و بينه . ومن ذلك قولُ الآخر :

كأن نيرانهم في كلّ مَثْرِلة \* مُصَبِّغَاتُ على أَرسانِ قَصَّارِ الناس يَستحسنون هـذا، وأنا أرى أن أقول: الأولى أن يُشـبّه المُصبَّغات ،

الأبيات التي لا مِثْلَ لَمُ

حدّثنى أبو الخطاب قال حدّث مُعْتَمر عن لَيْث عن طاوس عن آبن عبّاس قال : إنّها كلمة نَبي :

سَتُبْدِى لك الأيامُ ماكنتَ جاهلًا \* ويأتِيكَ بالأخبار من لم تُزَوِّدِ حدَّثَى الرياشيِّ عن الأصمىِّ قال : أبرعُ بيت قالته العرب قولُ أبى ذُوَّيب : والنفسُ راغبةُ إذا رَّعْبتها \* وإذا تُرَدُّ إلى قليل تَقْنَعُ

وأحسن ما قيل في الكِبَر قولُ حُمَيْد بن تَوْر الهِلالي : أَرَى بَصِرِي قد رَابَى بعد صِحَّةٍ \* وحسبُك داءً أن تَصِحَّ وتَسْلَما

<sup>(</sup>١) المصَّبغات : الثياب التي صُبغت وُلُونت بالصِّبغ ٠

<sup>(</sup>٢) الأرسان جمع رَسَن بالنحريك وهو الحبل •

<sup>(</sup>٣) القَصَّار : الَّذِي يُحَوِّر النَّبابِ ويُدِّقَها بالقَصْرة ، وهي قطعة من الخشب • "

وأحسن مَن آبتدأ مرشية أوس بن حَجَر في قوله : وأحسن مَن آبتدأ مرشية أوس بن حَجَر في قوله :

أَيْتُهَا النفسُ أَجْمِلَى جَزَعًا \* إن الذي تَكْرَهِينِ قد وَقَعا

وأغرب مَن آبتدأ قصيدة النابغةُ في قوله :

كِلِينِي لِمَمِّم يا أُميه الصيب \* وليلٍ أُفاسِيهِ بَطِيءِ الكواكبِ حدَّثَى الخَبْنِي قُولُ نَهْ شَالِ اللهِ عَلَى الخُبْنِي قُولُ نَهْ شَالِ اللهِ عَلَى الخُبْنِي قُولُ نَهُ شَالِ اللهِ عَلَى فَي الجُبْنِي قُولُ نَهُ شَالِ اللهِ عَلَى الجُبْنِي قُولُ نَهُ شَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فلوكان لى نفسان كنتُ مُقاتلًا \* بإحداهما حتى تَمُوتَ وأسلما قال : وبيت المُخبَّل في قَساوة القلب :

يُبْكَى علينا ولا نَبْكِي على أحدٍ \* لنحنُ أغلظُ أكبادًا من الإبلِ

قال: وبيت عَبِيد في الآستعفاف: .

مَنْ يَسَالِ النَّاسَ يَحْرِمُوه ﴿ وَسَائِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

قال : و بيت مَنْجوف بن مُرّة السلمي في الاحتفاظ بالمال :

وَأَدْفُعُ عَنْ مَالَى الْحَقُوقَ وَ إِنَّهُ \* لِجُمَّ فَإِنَّ الدَّهُرَ جَمٌّ مَصَائبُهُ

قال : وبيت الحُطَيئة في إكرام النفس :

وأُكرِمُ نفسي اليومَ عن سُوء طِعْمَةٍ \* ويَقْنَى الحياءَ المرءُ والرمُحُ شاجِرهُ

(۱) فى الأصل: «وأحسن من ابتدا مرثيــة قول أوس بن جمر» . (۲) فى الشعر والشعراه (ص ۷) «تحذرين» . (۳) فى الأصل: جرى بالجيم . وما أثبتاه عن الأغانى (ج ۸ ص ۹ ه ۱) وطبقات الشعراء للجمحى ص ۱۳۰ طبعة ليدن سنة ۱۹۱۳م . (٤) فى الأصل: «شاجر» وما أثبتناه عن ديوان الحطينة (طبع ليبسج سنة ۱۹۸۳ ص ۲۶) و رواية الديوان: وأكمت نقسى ... الخ . قنى الحياه (وزان فرح): لزمه . والبيت من قصيدة يذكر فيها الزبرقان و يمدح آل شاس معامعا .

(١)قال : وقول كعب في الإقدام :

نَصِلُ السيوفَ إذا قَصُرْنَ بَحَطْوِنَا \* قُدُمًّا وُنْلِحِــقُهَا إذا لم تَلْحَــقِ

قال : وبيت عمرو بن الإطْنابة في الصبر :

وَقُولِي كُلَّمَا جَشَاتُ وجاشت ﴿ مَكَانَكِ تُمْدِّي أُو تَســتريحي

وأحسن من هذا عندى قول قَطَرِى :

وَقُولَى كَلِّمَا جَشَاتُ لِنَفْسَى \* من الأبطال وَيُحَكِّ لا تُرَاعِي

فإنكِ أو سألتِ بقاء يوم \* على الأَجَلُ الذي لكِ لم تَطَاعِي

قال : و بيت مِسْكَاين الدارِميُّ في الجُود :

طَعَامِي طَعَامُ الضَّيفِ والرَّحْلُ رَحْلُهُ \* ولم يُلْهِنِي عنه الغـزالُ الْمُقَـنَّعُ

قال: وفي حسن الجوَّار قوله:

نارى ونارُ الحارِ واحدةً \* وإليه قبلي تُنْزَلُ القِـدْرُ ما ضرَّ جارا لى أُجاوِرُه \* أَلَّا يكونَ لبابه سِــتْرُ

قال : وممن رضى بالقليل جَمِيلُ ، قال :

أُقلِّب طَوْفي في السماء لعسلَّهُ \* يُوافقُ طَوْفي طرَفها حين تَنظُرُ

<sup>(</sup>۱) هوكمب بن مالك ، كما فى الكامل للبرد طبع أو ربا (ص ٦٦) والأغانى (ج ١٥ ص ٣٠) وو رد و ١٥ في «يوما» بدل «قدما» . (٢) روى هذا المصراع فى حماسة أبى تمام هكذا : أقول لها وقد طارت شعاعا ﴿ من الأبطال ... الخ

<sup>(</sup>٣) كذا فى نهاية الأرب (ج ٣ ص ٢٢٧) وحماسة أبى تمام . وفى الأصل : « ...حياة ... من الأجل ... الخ » وفى العقد الفريد : « ... حياة ... سوى الأجل ... » (٤) فى شرح ما ســـة أبى تمام للتبريزى : « قال عتبــة بن بجير ، وقيـــل إنه لمسكنن الدارى » . وروى البيت . فـــه هكذا :

لحافي لحاف الضيف والبيت بيته \* ولم يلهني عنــــه غزال مقنع ·

(۱) وقول الآخر :

أَلِيسَ اللَّيْلُ يُلْبِسُ أُمَّ عَمْرُو \* و إِيَّانَا فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي تَرَى وَضَحَ النَّهَارُ كَمَا قُراهُ \* و يُعَلَّوُهَا النّهارُ كَمَا عَلانِي

قال : وبيت عمرو بن كُلْثُوم في الجهل :

أَلَا لَا يَحْهَلَنْ أَحَدُ عَلَيْنَا ﴿ فَنَجْهَلَ فُوقَ جَهِلِ الجَاهِلِينَا

قال : وبيت النابغة في ترك الإلحاح :

فَاسْتَبْقِ وُدَّكَ للصديق ولا تكن \* قَتْبًا يَعَضُّ بغَارِبٍ مِلْحَاحا

قال : وفي إدراك الثار قول مُهَلِّهِل :

لقد قتلتُ بنى بَكْرٍ بربِّهِ مُ \* حتى بكيتُ وما يَبْكِي لهم أحدُ

قال: وبيت عُرُوة بن الوَرْدِ في تبليغ العذر في الطلب:

لِتُبْلِغَ عُذْرًا أو تُفِيدُ غنيمة \* ومُبلِغُ نفس عُذْرَها مثلُ مُنْجِع

قال: وبيت جميل في إنفاق المال والتوكل على الله تعالى :

كُلُوا اليومَ من رزق الإله وأَشِرُوا \* فإتَّ على الرحمـن رِزْقَكُمُ غدا

قال : وفي الشجاعة قول العباس بن مرداس :

أَشُدُّ على الكَتِيبة لا أُبالِي \* أَحَتْفِي كَانَ فيها أم ســواها

طبع المطبعة الأهلية ببيروت ( ص ٨) : «...أو تصيب رغيبة ... الخ » .

<sup>(</sup>۱) هو المعلوط كما فى كتاب الشعر والشعراء الؤلف (ص۲٦٧) و يروى فيه صدر البيت الثانى هكذا : \* بلى وترى السهاء كما أراها \*

<sup>(</sup>۲) القَتَب : رحل صغير على قدر السنام . وفي أساس البلاغة : «ومن المجاز قولم اللَّم : هو قنب يَعضّ بالغارب ، وقنب مِلْحاح» ثم ساق بيت النابغة مستشهدا به على ذلك . (٣) في خزانة الأدب البغدادى (ج ١ ص ٢٠٣٠) : «أكثرت قتلى ... الخ» . (٤) رواية ديوان عروة بن الورد

(۱) قال : و بيت المتأسس في المـــال وتثميره :

قليـلُ المـالِ تُصلحه فَينْقَ \* ولا يبتى الكثيرُ على الفسادِ

وأخبرنا دِعْ ِل بن على الشاعر قال: أهجى بيتٍ قيل قولُ الطَّرِمَّاحِ في تميم: تميمُ بطُرْقِ اللَّؤْمِ أهدَى من القَطَا \* ولو سَلَكَتْ طُرْقَ المكارمِ ضَلَّتِ قال: وكذلك قولُ الأخطَل:

قُومٌ إذا آستنْبَحَ الأضيافَ كَابَهُمُ \* قالوا لأُمِّهـمُ بُولَى على النارِ قال : وكذلك قولُ الْحَطَيْئة للّز بُرِقَان في قِصَر الهِمَّة :

دَعِ المَكَارِمَ لا تَرْحَـــُلْ لِبُغْيَتُهَا \* وَآقَعُدُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي قَالَ غَيْرِه : وقولُ الطِّرِمَّاحِ في القِلَّة والْجُمُول :

لوكان يَخْفَى على الرَّحْن خافيةٌ \* من خَلْفِه خَفِيَتْ عنهُ بَنُو أَسَدِ ونحوه قولُ الآخر:

وأنت مَلِيخ كلحم الحُــوَا \* رِلا أنت حُلُو ولا أنت مُن (٣) وكذلك قولُ جَرِيرٍ في التَّيم :

<sup>(</sup>۱) كذا في الأغاني (ج ۲۱ ص ۲۰۹ طبعة ليدن سنة ۱۳۰۵ هـ) والشعر والشعر والشعراء للؤلف (ص ۸۸)، ونهاية الأرب للنويري (ج ۳ ص ۲۶) ويروي صدر البيت في الأغاني والشعر والشعراء: «و إصلاح القليل يزيد فيه ... الخ» ويروي في نهاية الأرب: «... مع الفساد» وفي الأصل نسب البيت «لعبيد» . (۲) مليخ: لا طعم له، وخصه بعضهم بلحم الحوار الذي ينحر حين يقع من بطن أتمه فلا يوجد له طعم . (۳) وقد ورد البيتان في ديوان جرير المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم اش أدب، ضن قصيدة طويلة مطلعها:

بدار الكتب المصرية تحت رقم اش أدب، ضن قصيدة طويلة مطلعها:

و يروى فى الديوان : «... لو لقيت... أيهم ... الخ» و يروى : «... ... ولا يستأمرون... الخ» . وقد عزا صاحب الأغانى «ج٧ص ٧٧١ طعة بولاق»البيت الأولمع بيت آخر من القصيدة إلى الأخطل .

وإنَّك لو رأيتَ عبيد تَيْم \* وَتَيْمًا قلتَ أَيُّهُما العبيدُ ويُقْضَى الأمرُحينَ تَغِيبَ تِيمٌ \* ولا يُسْتَأَذَّنُون وهم شُهُودُ وأحسن ما قيل في الهيبة :

يُغْضِى حَيَاءً ويُغْضَى من مَهَابِته \* فِمَا يُكُمَّمُ إِلَّا حَيْنَ يَبْسِمُ وَأَعْرَبِ مَا قَيْلُ فَي مَصَلُوبِ قُولُ مِحْدَ بن أَبِي حَمْزَة مَوْلَى الأنصار: لَعَمْرِى لَئن أَصِبَحَتَ فُوقَ مُشَدَّبٍ \* طَوِيلٍ تُعَفِّيكَ الرياحُ مع القَطْرِ لَعَمْرِى لَئن أَصِبَحَتَ فُوقَ مُشَدَّبٍ \* طَوِيلٍ تُعَفِّيكَ الرياحُ مع القَطْرِ لقد عِشْتَ مبسوطَ اليدين مُرَزَّا \* وعُوفِيتَ عندالموت منضغطة القبر لقد عِشْتَ مبسوطَ اليدين مُرَزَّا \* وعُوفِيتَ عندالموت منضغطة القبر وأَفْلَتَ من ضيق التَّراب وغَمَّه \* ولم تَفْقَدِ الدنيا فهل لك من شكر وأغرب ما قيل في مجوسي قول أعرابي :

شَهِدْتُ عليك بطِيبِ الْمُشَاشِ \* وأنَّك بحرَّ جَــوادُّ خِضَمُّ وأنَّك ســيِّدُ أهلِ الجَحِيمِ \* اذا ما تَرَدَّيْتَ فيمنِ ظَلَمُّ ومن أغرب ما قيل في دَعِيٍّ قولُ إبراهيم بن إسماعيل البنوي :

لو أَنَّ مَوْتَى تَمْمِ كُلِّهِ أَشْرُوا \* وأَثْبَتُوكُ لَقِيلُ الأَمْسُ مَصْنُوعُ (٥) مثل الحديد اذا مازِيد في خَلَقٍ \* تَبَيِّنَ الناسُ أَن النُوبَ مرقوعُ وَحُوهُ قُولُ الآخر:

أجارتَنا بَانَ الْخَلِيطُ فَانْشِرى \* فَمَا الْعَيْشُ إِلا أَنْ يَبِينَ خَلِيطُ أَعَاتُبُه فَي عِرْضِه ليصونَه \* ولا عِلْمَ لَى أَنَّ الأميرَ لَقِيطُ

<sup>(</sup>۱) جذع مشذب: مقشر مما عليه من الشوك . (۲) مرزأ: كريم يصيب الناس خيره . (۳) في أساس البلاغة للزنحشرى: «ومن المجاز: فلان طيب المشاش ، وإنه لكريم المشاش إذا كان برا » . (٤) كذا بالأصل . وفي ديوان المعانى لأبي هلال العسكريّ المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٨٧٤ أدب: «النبويّ» بتقديم النون على الباء ولم نوفق في المظانّ التي بين أيدينا الى استثباته . (٥) في ديوان المعانى: «إنّ الجديد ... الخ» . (٦) الخليط: القوم الذين أمرهم واحد .

ونحوه قولُ دِعْيِل في مالك بن طَوْق :

الناسُ كُلُّهُمُ يسعَى لِحَاجِتِهِ \* ما بين ذِي فَرَجٍ منهم ومَهُمومِ ومالكُ ظَـل مشغولًا بنِسْبته \* يُرَم منها خَرَابًا غـيرَ مَرْمومِ يبني بيـوتًا خرابًا لا أنيسَ بها \* ما بين طَوْقِ الى عَمْرو بن كُلْثومِ

التلطُّف في الكلام والجواب وحسن النعريض

حدّ ثنى أبوحاتم عن الأصمى قال: ترك عقيلً عليًا وذهب الى مُعاوية ؛ فقال معاوية : يا أهل الشام، ماظنكم برجل لم يصلُحُ لأخيه ؟ فقال عقيل: يا أهل الشام، ان أسى خير لنفسه وشر لى، وإن مُعاوية شر لنفسه وخير كى . قال: وقال مُعاوية يوما: يا أهل الشام، إن عم هذا أبو لَهَب؛ فقال عقيل: يا أهل الشام، إن عم هذا أبو لَهَب؛ فقال عقيل: يا أهل الشام، إن عمة هذا حمًّ الة الحَطَب؛ وكانت أم جميل آمراة أبي لهب وهي بنت حَرْب .

وحدَّثَىٰ أبو حاتم عن الأصمعيّ قال حدَّثنا أبو هِلَال عن قَنَادة قال قال عُبيدالله ابن زِيَاد لَقَيْس بن عَبَاد : ما تقول في وفي الحسين ؟ فقال : أَعْفِى أعفاك الله ! فقال : لَتَقُولَن ؛ قال : يجيء أبوه يوم القيامة فيشفّعُ له ، ويجيء أبوك فيشفّع لك ؛ قال : قد علمتُ غِشّك وخُبْنك ، لئن فارقتني يوما لأضّعَن بالأرض أكثرك شعرا . قبل لمَيْمُون بن مهران : كيف رضاك عن عبد الأعلى ؟ قال : نِعْمَ المرءُ عمرُو

قيل لميمون بن مِهران : كيف رِضاك عن عبد الأعلى ؟ قال : نِعم المرء عمرو أبن ممون .

مَنَ عَمَرَ بِنَ الْحُطَّابِ بِالصِّبِيانَ وَفَيْهُمْ عَبْدُ اللهِ بِنَ الزَبِيرِ ، فَفَرُوا وَوَقَفَ ؛ فقال له عمر : مَا لَكُ لَمْ تَفِرُمُ فَأَحَابِكَ ؟ فقال : يَاأَمْيُرِ المؤمنِّينِ ، لَمْ أَجْرِمُ فَأَخَافَكَ ، وَلَمْ يَكُنَ بِالطَّرِيقَ ضِيقٌ فَأُوسِعَ لَك .

<sup>(</sup>١) رَمُ الحائط وغيره : أصلحه • (٢) عبد الأعلى هذا هو ابن سميون أخو عمرو •

حدثنى الفضلُ بن مجد بن منصور بن زِياد كاتب البرامكة قال : قال عبد الله آبن طاهر ذات يوم لرجل أمره بعمل : إحذر أن تُخطئ فأعاقبَ ك بكذا (لام علم) قلت له : أيما الأمير، من كانت هذه عقو بته على الحطأ فما ثوابه على الإصابة ! .

رأى رجل من قريش رجلًا له هيئة رَبَّة ، فسأل عنه ، فقالوا : مِنْ تَغْلِب ، فوقف له وهو يطوف بالبيت ، فقال له : أرى رِجْلين قَلَّما وَطِئنا البطحاء ، فقال له : البطحاوات ثلاث : بطحاء الجزيرة ، وهي لى دونك ، وبطحاء ذي قار ، وأنا أحقُّ بها منك ، وهذه البطحاء وسواءً العاكفُ فيه والبادي .

حدثنى سَهُل عن الأصمعيّ عن أبي عَمْرو بن العلاء أو غيره : أنّ مُعاوية عَرَضَ فرسًا على عبد الرحمن بن حَسّان فقال : كيف تراه ؟ قال : أراه أَجَشَّ هَرَيمًا ، (د) ريد قول النجاشيّ :

وَيَجَى آبَنَ حَرْبِ سَائِحَ ذُو عُلالةً \* أَجِشُ هَرِيمٌ وَالرماحُ دَوَانِي

حدّثنى مجمد بن عبد العزيز قال حدّثنا أبو سَلَمة عن حَمَّاد بن سلمة قال أخبرنا داود بن أبى هند عن مجمد بن عَبَّاد المخزوميّ أن قريشًا قالت : قَبِضُوا لأبي بكر

<sup>(</sup>۱) الجزيرة هي التي بين دجلة والفرات . (۲) بطحاء ذي قار : موضع قريب من ذي قار الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين العجم والعرب وانتصرت فيه العرب (راجع ما يعوّل عليه في المضاف الله) . (۳) يريد بطحاء مكة . (٤) يقال : فرس أجش إذا كان غليظ الصبيل ، وهو مما يحد في الخيسل ، والهزيم من الخيل : الشديد الصوت . (٥) هو قيس ابن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب . (٦) لما بلغ معاوية أن النجاشي قال فيه هذا البيت رفع شدوتيه (تنذية شدوة وهي للرجل بمزلة الثادي للرأة) وقال : لقد علم الناس أن الخيسل لا تجرى بمثل فكيف قال هـذا ! راجع الشعر والشعراء للولف (ص ١٨٩) . (٧) العلالة بضم العين : بقية جرى الفرس . (٨) قبضوا : هيئوا وانخفوا له .

رجلا يأخذه، فقيضوا له طَلْحَة بن عُبيد الله ، فأتاه وهو في القوم فقال : يا أبا بكر قم إلى ب قال : إلا م تدعوني ؟ قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعُزَّى ، قال أبو بكر من اللّذت ؟ قال بناتُ الله ، قال : فمن أتمهم ؟ فسكت طلحة وقال لأصحابه : أحببوا صاحبكم ، فسكتوا ، فقال طلحة : قم يا أبا بكر، فإلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبدًا رسولُ الله ، فاخذ أبو بكر بيده فأتى به النبيّ صلى الله عليه وسلم فأسلم .

حدثنى مجدبن عُبيد عن مُعاوية عن أبى إسحاق عن عُبيد الله بن عمر أن عمرقال:
(١)
(١)
(١)
من يُخبرنا عن قَنْدَابِيل؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ماؤها وَشُل، وتُمرُها دَقَل، ولِصَها بَطَل، إن كان بها الكثيرُ جاعوا، وإن كان بها القليلُ ضاعوا؛ قال عمر:
لا يسالني الله عن أحد بعثتُه إليها أبدا.

حدّ في أبو حاتم قال حدّ الأصمعيّ قال : . مَن ض زِيادٌ فدخل عليه شُرَيْح ، فلما خرج بعث إليه مسروقُ [بن الأجدع يسأله] كيف تركت الأمير؟ قال : تركته يأمر ويَنْهَى ، فقال [مسروق] : إن شُريحًا صاحبُ تعريض فسلُوه [فسألوه] ؛ قال : تركته يأمر بالوصيّة وينهَى عن البكاء . ومات آبنٌ لشُرَيح ولم يشعرُ به أحدً ، فغدا عليه قوم يسألون به ، وقالوا : كيف أصبح من تَصل يا أبا أميّة ؟ فقال : الآن سكن عَلْم ، ورحاه أهله .

<sup>(</sup>۱) كذا في معجم ياقوت ومعجم ما استعجم للبكرى ، هي مدينة بالسند . وفي الأصل : «فتدابيل» بالفاء .

<sup>(</sup>٢) الوشل بالتحريك : المــاء القليل والكثير ضدّ و والمراد هنا المــاء القليل .

<sup>(</sup>٣) الدقل بالتحريك : أردأ التمر ٠

<sup>(</sup>٤) الزيادة مأخوذة من العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩١) .

<sup>(</sup>ه) كذا في العقد الفريد وفي الأصل : « ... صاحب عو يص الح» من من الم

<sup>(</sup>٦) العلز بالتحريك : القلق والكرب عند الموت .

حدثنى أبو حاتم عن الأصمى قال حدثنى بعض الأعراب قال : هَوِى رجلً امرأةً ثم تزوّجها، فأهدى إليها ثلاثين شأةً و زِقَّامن خَر، فشرِب الرسولُ فى الطريق بعض الخمر وذبح شاةً ، فقالت للرسول لل أراد الانصراف: إقرأ على مولاك السلام، وقل له إنّ شهرنا تقص يوماً ، وإن شحيًا راعى شائينا أتانا مرثوما ، فلما أتى مولاه فأخبره ضربه حتى أقر .

حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال: خَطَب أعرابى إلى قوم، فقالوا: ما تبذل من الصَّدَاق؟ وَارتفع السَّجْف فرأى شيئًا كَرِهَه، فقال والله ما عندى نَقْد، و إنى لأكره أن يكون على دَيْن .

حدَّثَىٰ عبد الرحمن عن الأصمعى قال: قال سَلْم بن قُتَيَبَة للشَّعْبَى : ما تشتهى ؟ قال : أعزَ مفقود ، وأهون موجود ؛ قال : يا غلام آسقه ماء .

المدائني قال : كان لابن عَوْنِ آبُ عَمَّ يُؤْذِيهِ ، وَلَاحَاهُ يُومًا فَقَالَ لَهُ آبَ عُونَ ، لَمُ المُ منه : لتسكتُنَ أولا شَمِّنَ مُسَيْلِمَةً . فشهد بعد ذلك عند عُبيد الله بن الحسن ، فرد شهادتَه .

المدائني قال: قال المغيرة بنشُعبة: ما خَدَعني أحدُّ قطُّ غير غلام من بلحارث بن كعب، فإنى ذكرت آمرأة منهم، فقال: أيها الأمير! لا خير لك فيها، إنى رأيت رجلا قد خلا بها يقبّلها، ثم بلغني بعدُ أنه تزوّجها، فأرسلت إليه فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال: بلى! رأيت أباها يقبّلها.

<sup>(</sup>١) مرثوم : مكسور، يقال : رُثم أنف فلان أو فوه إذا كسرحتى تقطر بالدم .

<sup>(</sup>٢) السجف بفتح السين وكسرها: الستر.

<sup>(</sup>٣) لاحاه : نازعه .

قال المداثنى : أتى شُريحا القاضى قومٌ برجل، فقالوا : إن هذا خَطَب إلينا : فسألناه عن حرفته فقال : أبيع الدواب، فلما زمّجناه، فإذا هو يبيع السنانير؛ قال : أفلا قلتم أيَّ الدواب تبيع! وأجاز ذلك .

المدائني قال: دخل رجل على عيسى بن موسى وعنده آبن شُرْمَة، فقال له: (١) أَنَّا لَهُ وَكُلُونَ رُمِي عنده بريبة] قال: نعم، إنّ له بيتًا وشَرَفاً وقَدَماً ، [فقي سبيله] فلما خرج قال له أصحابه: أعرَفته ؟ قال: لا، ولكني أعلم أن له بيتا يأوى إليه، وشرفه أذناه ومَنْكِاه، وقدمه هي قدمه التي يمشى عليها .

المدائني قال: سُئل الشعبيّ عن رجل، فقال: إنه لنافذ الطَّعْنة، رَكِين القَعْدة، (٣) للدائني قال: سُئل الشعبيّ عن رجل، فقال: ما فعلت! وإنه لَكَمَا وصفت] . يعني أنه خَيَّاط [فأتوه فقالوا: غَرَرتنا ؛ فقال: ما فعلت! وإنه لَكَمَا وصفت] .

المدائني قال: أُتِي َ العُرْيَانُ بن الهيثم بشابِّ سكران، فقال له : من أنت؟ فقال : (ف) أنا آبُنُ الذي لا ينزلُ الدهر قِدْرُهُ \* وإن نزلتْ يوماً فسوف تعودُ ترى الناسَ أفواجًا إلى ضَوْء نارِه \* فنهم قِيامٌ حولهَا وقُعمودُ فظنّ أنه من بعض أشراف الكوفة فحله ، ثم ندم على ألّا يكون سأله مَنْ هو ، فقال لبعض الشَّرَط : سَلْ عن هذا، فسأل، فقالوا : هو آبن بَيّاع البَاقِلَّ .

دخل حارثةُ بن بدر الغُدَانيّ على زِياد، وكان حارثة صاحب شرابٍ و بوجهه أثر، ه ١٥ (ه) فقال له زياد : ما هذا الأثر بوجهك؟ فقال حارثة : أصلح الله الأمير، ركبت فرسا

<sup>(</sup>١) الزيادة عن العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩١) . (٢) في نهاية الأرب للنويري (ج ٣

ص ١٥٨): « ركين الحلسمة » . و في البيان والتبين (ج ١ ص ١٨٣): « رزين المجلس » ·

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن نهاية الأرب · (٤) في العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٠) : «الأرض» ·

<sup>(</sup>a) في الأصل : «فقال زياد» وهو سهو من الناسخ •

لى أشقر فَحَمَلنى حتى صَدَم بى الحائط؛ فقـال زياد: أَمَا إنك لو ركبت الأشهب لم يُصبك مكروه ، عَنَى زيادً اللبنَ، وعنى حارثةُ النبيذَ .

قعد قوم على نبيذ فسَقَط ذُباب في قَدَح أحدهم، فقال رجل منهم: غُطَّ التميميّ، فقال آخر: غُطَّه فإن كان تميميًّا رَسَب، وإن كان أَزْديًّا طَفَا ؛ قال ربّ المــنزل: (٢) (٣) ما يسترنى أنه كان[قال] بعضكم حرفا. وإنما عنى أن أَزْدَ مُمَان مَلاحون.

المدائنى قال : رأى رجل فى يد آمرأة كانت تأتيه خاتم ذهبٍ، فقال لها : ادفعى إلى خاتمك أذكرك به ؛ فقالت : إنه ذَهَب، وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود لعلك تعود .

حدَّثَى الزياديّ قال حدَّثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صُهَيْب عن أَنَس قال : أقبل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة مُردفًا أبا بكر شيخًا يُعرَف، ورسول الله شابُّ لا يُعرف، فَيلُقَى الرجلُ أبا بكر فيقول : يا أبا بكر، مَرْف هذا (ع) الرجل الذي ] بين يديك ؟ فيقول : [هذا الرجل ] يهديني السبيل ؛ فيحسب السامع أنه يهديه الطريق، وإنما يعني سبيلَ الحير.

كَانَ سِنَانَ بَنَ مُمَكِّلُ النميرِى يُساير آبَ هُبَيْرَةً يو ا وهو على بغلة ، فقال له عمر بن هبيرة : غُصَّ من بغلتك ، قال : كلا! إنها مكتو بة ، أراد آبن هبيرة قول الشاعر:

(۱) ورد هــذا الخبر في كتاب الحيوان للجاحظ (ج ٣ ص ٩٧ طبع الساسي) بتفصيل عما هنا .

وملخصه أن القوم كانوا من الأزد ومعهم رجل عَدُولَى يَعصب لأصحابه من تميم . فلما رأى القوم يهينون تميا عرض بأنهم ملاحون تعبيرا لهم . (٢) زيادة من كتاب الحيوان للجاحظ . (٣) في الأصل : «نقصكم» وهو تحريف وفي كتاب الحيوان : «بعضهم» . (٤) الزيادة من صحيح البخارى في باب الهجرة . (٥) كذا في الأصل والعقد الفريد (ج ١ ص ٢٩١) . وفي نهاية الأرب للنويرى (ج ٣ ص ١٦١) : « قال عمر بن هبيرة الفزارى لأيوب بن ظبيان النميري ... الخ» . وفي كتاب الكتابات للتعالى (ص ٧٠٧) المطبوع بمطبعة الجوائب سنة ١٠٣١ ه : «ساير شريك بن محمد النميري عمر بن هبيرة الفزارى على بغلة فجازت البغلة عمر فقال له : أغضض بغلتك ؛ «ساير شريك بن محمد النميري عمر بن هبيرة الفزارى على بغلة فجازت البغلة عمر فقال له : أغضض بغلتك ؛ فقال شريك بن محمد النميري ... الخ» . (٦) هو جر بر .

فَغُضَّ الطَّرِفَ إِنَّكَ مِن ثُمَـيْرٍ \* فَلا كَعْبًا بِلَغْتَ وَلا كَلَابًا (١) وأراد سنان قولَ الآخر:

لا تَأْمَنَتُ فَزَارِيًّا خَلَوْتَ به ﴿ عَلَى قَلُوصِكَ وَٱكْتُبُمَّا بِأَسْسِيارِ

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: قال معاوية للأحنف: يا أحنف، ما الشيء (٢) الملّفف في البِجَاد؟ فقال: هو السَّخِينة يا أمير المؤمنين. أراد معاوية قول الشاعر: إذا ما مات مَيتُ من تميم \* فَسَرَّكُ أَن يعيش فِحْعُ بزَاد بِعُبْرُ أَو بَمْر أَو بِسَمْرٍ \* أَو الشيء الملقّفِ في البِجادِ \* أَو الشيء الملقّفِ في البِجادِ

وأراد الأحنف أن قريشًا تُعَيَّرُ بأكل السخينة .

المدائني قال: سأل الحَرَسِيّ أبا يوسف القاضي عن الســواد؛ فقال: النور في السواد، يعني نور العينين في سواد الناظر.

المدائني قال: لتى شيطانَ الطاقِ خارجيُّ فقال: ما أَفارقك أو تبرأً من على ، فقال: أنا من على وبرىء من عثمان .

سميع عمر بن الخطّاب أمرأةً في الطُّواف تقول:

فَهُنَّ مِن تُسْقَى بَعَـٰذُبٍ مُبَرَّدٍ \* نَقَاحٍ فَتَلَكُم عنــد ذلك قَرْتِ ومنهن من تُسْقَى بأخضَر آجنٍ \* أُجَاجٍ ولو لا خَشْيةُ الله فَرَّتِ

<sup>(</sup>۱) هو سالم بن دارة كما فى الشعر والشعراء للؤلف (ص ٢٣٧ والكامل للبرد ص ٤٨١) وخزانة الأدب للبغدادى (ج ١ ص ٥ ٥ ٨ ونهاية الأرب (ج ٣ ص ١٦٢) . (٢) السخينة : طعام ينخذ من دقيق وسمن وكانت قريش تكثر من أكلها فعيرت بها حتى سُمُّوا سخينة . (٣) البجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب . (٤) الطاق : حصن بطبرستان سكن به محمد بن النعان أبو جعفر الأحول الملقب بشيطان الطاق ؛ واليه تنسب الطائفة النعانية من غلاة الشيعة . (٥) النقاخ : الماء البارد العذب الصافى . (٦) الآجن : الماء المنغير الطعم واللون . (٧) ماء أجاج : شديد الملوحة والمرارة .

فعـــلم ما تشكو ، فبعث الى زوجها فوجده متغيرً الفم ، فخيره بين خمسمائة درهم أو جاريةٍ من الفَيْء على أن يطلِّقها، فاختار خمسائة، فأعطاه وطلَّقها .

حدثنى أحمد بن مجمد أبو نصر الكاتب قال: كنت واقفا بهذا المكان، وأقبلت آمرأة من هذه الناحية، وغلام من الناحية الأخرى أبيض الوجه رائعه، ونظرت إليه المرأة، فلما التقيا قالت له: ما آسمك يافتي ؟ قال: مجمد؛ قالت: إبن من ؟ قال: آبن زانة، وتبسّم عن ثغر أفلج مختلف قبيح؛ فقالت: واحر باه على ما قال! فقلت لها: قد وقعت لك عليها ؛ قالت: من أين ؟ قلت: من كنية أبى الخير فقلت لخد وقعت لك عليها ؛ قالت: من أين ؟ قلت: من كنية أبى الخير الى زانة، صار النصراني كاتب سعيد الحاجب، أراد أن الياء إذا نُقلت عن أبى الخير الى زانة، صار هذا أبا الخر، وصار هذا آبن زانية .

۱۰ مر آبن أبى عَلْقَمة بجلس بنى ناجية فكَبَا حمارُه لوجهه فضحكوا؛ فقــال : ما يضحككم ! إنه رَأى وجوه قُرَيش فسَجَد .

قال عمرو بن بحر قال أبو الهذيل لمحمد بن الجَهْم وأنا عنده : ياأبا جعفر، إنى رجلٌ مُنخرِق الكفّ لا أُلِيق درهما، ويدى هذه صَناعٌ في الكَسْب ولكنها في الإنفاق نَرقاء، كم من مائة ألف درهم قسمتها على الإخوان في مجلس وأبو عثمان يعلم ذلك! أسالُك بالله ياأبا عثمان، هل تعلم ذلك؟ قال : يا أبا الهذيل ما أشك فيما تقول؛ قال : فلم يرضَ أن حَصَرتُ حتى استشهدنى ، ولم يرض إذ استشهدنى حتى استحلفنى .

<sup>(</sup>١) أفلج: متباعد ما بين الأسنان .

<sup>(</sup>٢) ناجــية : قبيلة ، وهم بنو ناجية بن سامة بن لؤى بن غالب بن فهـــر بن مالك . (ياقوت) .

۲۰ (۳) هو الجاحظ وقد ورد هــذا الخبر في كتابه « البخلاء » (ص ۱ ٤٨ طبع مدينة « ليـــدن » سنة ٠٠٩٠ م) ٠ (٤) يقال : فلان ما يليق درهما : أى ما يمسك .

قال المدائنى : بعث يزيد بن قيْس الأرحَبِي ، وكان واليا لعلى ، إلى الحسن والحسين رضى الله عنهم بهدايا بعد آنصرافه من الولاية وتَرَكَ آبن الحَنفَية ، فضرب على - على جنب آبن الحنفية وقال :

وما شَرُّ النسلانةِ أُمَّ عمرٍ و \* بصاحبِك الَّذِي لا تَصْبِحِينا فرجع يزيد إلى منزله و بعث إلى ابن الحنفيّة بهديّة سنية .

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال حدّثنى موسى بن مجمد قاضى المدينة، قال: من رجل بأعرابى يوقد فى أصل مِيلٍ، فقال: كم على الميل؟ فقال: لستُ أقرأ، ولكن كتابه فيه؛ قال: وما كتابه؟ قال: مِحْجَنُ وحَلْقَة سِمْط وثلاثة أَطْباء وحَلْقَة مُمْنَّبة (يعنى صورة خمسة).

قال أبو البقظان: إن عمرو بن مالك بن ضُبَيْعة هو الذى قيل فيه:
لذى الحُمْم قبل اليوم ما تُقْرَعُ العصا \* وما عُلِمَ الإنسانُ إلّا لَيَعْلَمُ الإنسانُ إلّا لَيَعْلَمُ الإنسانُ إلّا لَيَعْلَمُ وذلك أن سعد بن مالك كان عند بعض الملوك ، فأراد الملك أن يبعث رائدًا يرتاد له منزلًا ينزله، فبعث بعمرو فأبطأ عليه، فآلى الملك لئن جاء ذامًا أو حامدًا ليقتلنه ؛ فلما جاء عمرو وسَعْدُ عنده ، قال سعد للملك : أتأذَنُ لى فأكلِمه ؟ قال : لِقالَ اقطع لمانك ؛ قال : فأشير إليه ؛ قال : إذًا أقطع يدك ؛ قال : فأومئ إليه ؛ قال : اقرع عنك ؛ قال : فأقرع له العصا ؛ قال : اقرع . فأخذ العصا فضرب بها أقطع حنو عينك ؛ قال : فأقرع له العصا ؛ قال : اقرع . فأخذ العصا فضرب بها

<sup>(</sup>۱) كذا في معلقة عمرو بن كانوم ؛ وفي الأصل « لا تصحيبنا » و. منى لا تصبحينا : لا تسقينه الصبوح . (۲) يريد بالمحجن : رأس الخاء ؛ و بحلقة سمط : الميم ؛ و بثلاثة أطباء : السين ، و بحلقة مذنهـة : الها. . والأطباء جمع طبى بكسر الطاء وتضم : حلمات الضرع التى فيها اللبن من ذوات الحافر والسباع . (٣) ورد هذا الخبر في الأغاني (ج ٢١ ص ٢٠٤ – ٢٠٧) مع اختلاف في الألفاظ . (٤) هو النعان الأكبركما في الأغاني . (٥) حنو العين : حجاجها وهو العظم الذي ينبت عايه الحاجب .

عن يمينه ثم ضرب بها عن شماله ثم هَنَّها بين يديه، فلَقِن عمرو، فقال: أبَيْتَ اللَّعْنَ! أتيتُك من أرض زائرها واقف، وساكنها خائف، والشَّبْعَي بها نائمة، والمهزولةُ ساهرةٌ جائعة، ولم أر خصْباً محلا، ولاجدبامزلا.

لما حُكِم أبو موسى وقَدِمَ ليخكم ، دَسٌ معاويةُ الى عمرو رجلًا ليعلم علمة وينظر كيف رأيه ؛ فأتاه الرجل فكلّمه بما أمره به ؛ فعَض عمرو على إبهامه ولم يُحِبه ؛ فَهَض الرجل فأتى مُعاويةَ فأخبره ؛ فقال : قاتله الله ! أراد أن يُعلمنى أنى وَرْتُ قارحًا .

حدّثنى أبو حاتم قال حدّثنى الأصمعى قال حدّث عيسى بن عمر قال : سأل الحجاج جبر بن حبيب عن رجل، وكره أن يعاقبه إن دلّ عليه، فقال : تركته والله جسدا يُحَرَّك رأسُه يُصَبُّ فى حلقه الماء، والله لئن حُمِلَ على سريرليكونَن عليه عورةً ؛ قال : فتركه .

حدثنى القاسم بن الحسن عن خالد بن خداش عن حَمَّاد عن بُجَالد عن مُحَمِّرُ (٤) المن على الحنة إلا من قتل ابن روذى قال : خَطَبَنا على عليه السلام فقال : لئن لم يدخل الحنة إلا من قتل (٥) عثمان لا أدخلها ولئن لم يدخل النار إلا من قتل عثمان لا أدخلها ؛ فقيل له :

(۱) لقن كفرح: فهم · (۲) كذا في الأصل · وورد الخبر في مجمع الأمثال لليداني (ج ۱ ص ۳۳ طبعة بولاق): « ... فأقبل عمروحتي قام بين يدى الملك فقال له: أخبرني، هل حدت خصبا أو ذبمت جدبا ؟ فقال عمرو: لم أذمم هزلا، ولم أحمد بقلا ؛ الأرض مشكلة ، لا خصبها يعرف ، ولا جدبها يوصف ، رائدها واقف ، ومنكرها عارف ، وآمنها خاتف ؛ قال الملك : أولى لك » · وورد هذا الخبر في الأغاني (ج ۲۱ ص ه ۲۰ طبع مدينة ليدن ) كا ورد في مجمع الأمثال وفيه «لم أذمم جدبا» بدل «لم أذمم هزلا» · (۳) فر الدابة فرا وفرارا : كشف عن أسنانها ليعرف ما سنها · والقارح من ذي الحافر : الذي طلع نابه وهو بمنزلة البازل من الإبل ، والمراد هنا أنه اختبر محنكا · (٤) كذا في الأصل · ولم نعثر على هذا الاسم · (ه) في العقد الفريد (ج ۲ ص ۲۰۰) : «لا دخلتها أمدا » ·

ما صبعت! فَرَقْتَ النَّاسِ! فَحَطَبهم فقال: إنهم قد أكثرتم فى قتــل عثمان، أَلَّا و إن الله قَنَاه وأنا معه؛ قال: فحدَّثنا خالد عن حَمَّاد عن حَبِيب بن الشَّهِيد عن محمد بن سيرينَ قال: كلمةُ عربيّة لها وجهان. أى وسيقتلنى معه.

سأل زياد رجلا بالبصرة: أين منزلك؟ فقال: وَاسِط، قال: مالك من الولد؟ قال: تسعة، فلما قام، قيل لزياد: كَذَبك في كل ما سألته، ما له إلا ابن واحد، و إن منزله بالبصرة، فلما عاد إليه ، قال: ذكرت أن لك تسعة من الولد، وأن منزلك بواسط؟ قال: نعم، قال: خُبرت بغير ذلك، قال: صَدَقتُ وصَدَقوك ، دفنتُ تسعة بنين فهم لى، ولى اليوم ابن واحد ولست أدرى أيكون لى أم لا، وأما منزلى فالى جانب الجبان بين أهل الدني وأهل الآخرة، فأى منزل أوسط منه!

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمحيّ عن عيسى بن عمر قال قال المختار لجنده : ياشُرُطة الله ، لَيَخُرُجَنَّ الى قريبٍ على الكعبة الحرام داَّبَةٌ له ستُّ قوائمٌ وله رأسٌ بلا عُنُق، ثم آلتفت الى رجل الى جانبه فقال : أعنى اليَّعْسُوب .

كان إبراهيم اذا لم يُعجبه الرجل قال: ما هو بأعجب الناس الى".

بلغنى عن معاوية بن حَيَّان عن المبارك بن فَضَالة عن عبد الله بن مسلم بن ١٥ يَسَار، قال: كان أبى اذا غَضب على البهيمة، قال: أكلت سمَّا قاضيا.

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٠) : ﴿ كُمْ لَكُ مِنْ الولدِ» •

<sup>(</sup>٢) فى العقد الفريد (ج ١ ص ٢٩٠) : «... لى تسعة من الولد قدّمت منهم ثمانية فهم لى و بق معى واحد، فلا أدرى ألى يكون أم على » •

 <sup>(</sup>٣) الجان والجانة بالتشديد: المقبرة .
 (٤) تقع الدابة على المذكر والمؤنث؛ فيقال . ٦
 هذا دابة وهذه دابة .

(١) حدّثنى زيد بن أخرم قال حدّثنا أبو قُتيبة قال حدّثنا أبو المِنهال البَكْرَاويّ قال: كان الحسن اذا أُخِذَ من لحيته شيء، قال: لا يكن بك السوءُ.

وقيل للحسن : أتى رجلٌ صاحبًا له فى منزله وكان يصلى ، فقال : أدخل ؟ فقال في صلاته : (أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ) ؛ فقال : لا بأس .

كان مجمد بن على أذا رأى مُبتلَى أخفى الاستعادة . وكان لا يسمع من داره ياسائل بورك فيك ، ولا يا سائل خذ هـذا ؛ ويقول : سَمُّوهم بالحسن الجميل عباد الله ، فتقولون : ياعبد الله بُورك فيك .

قيل لعلى بن أبى طالب عليه السلام: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة . قيل: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم (يعنى للشمس) . (٤٩) مان رشمُ عمر بن مِهْران الذي يرشُم به على طعامه: اللهم ٱحفظه ممن يَخْطَفه .

خرج رجل من بنى أَسَد بإبل له يسقيها، ومعه آبنة له جميلة عاقلة ، حتى دفع إلى ماء لبنى فَزَارة، فسألهم أن يأذنوا له فى ستى إبله ؛ فقالوا : على ألا تجأجئ بها ، قال : فإذًا لا تشربُ شُرْبَ خير ؛ قالوا : إن رَضِيتَ و إلا فانصرفُ ؛ فقالت له الحارية : اشرطُ لهم ما طلبوا وأنا أكفيك ؛ فأخذ الدلو ، وجعلت الحارية ترتجز

١٥ وتقول:

<sup>(</sup>١) هو بمعجمتين كما فى تهذيب التهذيب، وفى الأصل «أحزم» بالحاء المهملة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) البكراوى بفتح الباء وسكون الكاف بعـــدها الراء المهملة منسوب الى أبى بكر الثقنى وهو من الصحابة الذين نزلوا البصرة رضى الله عنهم كما فى كتاب الأنساب للسمعانى .

<sup>(</sup>٣) فى العقد الفريد (ج ١ ص ٢١٥ ) : ﴿ مسيرة ساعة لدعوة مستجابة » .

<sup>(</sup>٤) الرشم : ختم الحنطة بالروشم ، والروشم لوح منقوش تختم به البيادر .

<sup>(</sup>٥) جأجاً بالإبل: دعاها لورود الماء لتشرب بقوله: جي. ٠

جاريةُ شَبَّتُ شبابَ العُسْلَجِ \* ذاتُ وِشاحينِ وذاتُ دُملَجِ وذات ثَغْدٍ أَشنبٍ مُفلَّجٍ \* وذات خَلْقٍ مُستَتِبً مُدْجِ ف أبيات كثيرة، فشربت الإبل حتى رَوِيتْ من غير أن جأجاً بها .

وتبايع أعرابيان على أن يشرب أحدهما لبنا حازرا ولا يتنحنح ، فلم شربه (؟). [و] تَقَطّع فى حَلْقه ؛ قال: كَبْشُ أملح ؛ فقال صاحبه : فَعلَهَا وربِّ الكعبة ! فقال : مَن فعلها فلا أفلح ، وكان ما تبايعا عليه كبشا .

قال الأصمعى: قلت لأعرابي معه شَاءٌ: لمن هذه الشّاء؟ فقال: هي لله عندى. حدّثنا أبو الحدّثنا أبو داود عن عمارة بن زاذان قال حدّثنا أبو الصهباء قال: قال الحجّاج لسّعيد بن جُبير: إخْتَرْ أَيَّ قِتْلَةٍ شَدْتَ ؛ فقال له: بل آختر أنت لنفسك، فإن القصاص أمامك.

وَلِيَ هَرْ ثُمَةُ الحَرَسَ مَكَانَ جَعَفَرِ بن يحيى، فقال له جَعَفَر: مَا ٱنتَقَلَتَ عَنَى نَعْمَةُ صارت إليك .

(ه) أمر الجحاجُ آبنَ القِرِّيَة أن يأتى هندَ بنت أسماء فيطلقها بكلمتين، ويُمتَعها بعشرة آلاف درهم ؛ فأتاها فقال لها : إن الحجاج يقول لك : كنتِ فينْتِ ، وهذه عشرة آلاف مُتْعةً لك ؛ فقالت : قل له : كنا فما حَمِدْنا، وبنّا فما ندِمْنا؛ وهذه العشرة الآلاف لك ببشارتك إياى بطلاق .

<sup>(</sup>١) العسلج : الغصن الناعم • والدملج : ما يشدّ على العضد من الحلى •

<sup>(</sup>٢) الثغر الأشنب : ما فيه ٰرقة وصفاء . ومستتب : مستقيم . ومدمج : مكتنز غير مسترخ .

<sup>(</sup>٣) اللبن الحازر: الحامض ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها الكلام ٠

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الحبر في المحاسن والأصداد للجاحظ (ص ٢٤٠) بتبسط عما هنا ٠

سئل سُفيان بن عُيَيْنة عن قول طاوُس فى ذَكَاة السمك أو الجراد؛ فقال آبنه عنه : ذَكَاتُه صيدُه .

اجتمع الناس عند معاوية وقام الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة ، فقام رول من عُذْرَة يقال له يزيد بن المقنّع ، وآخترط مر سيفه شبرا ، ثم قال : أمير المؤمنين هذا ، وأشار الى مُعاوية ، فإن يَهْلِكُ فهذا ، وأشار الى يزيد ، فمن أبى فهذا ، وأشار الى سيفه ، فقال معاوية : أنت سيّد الخطباء .

قال رجل من أهل الحجاز لآبن شُبْرُمَة : مِنْ عندنا خَرَجَ العلمُ ؛ قال آبن شبرمة : ثم لم يَعُدْ إليكم .

قال المدائن قال معاويةُ لابن عباس : أنتم يابني هاشِم تُصابون في أبصاركم؟ فقال آبن عباس : وأنتم يابني أمية تصابون في بصائركم ، وقال له معاوية : ما أبين الشَّبق في رجالكم! فقال : هو في نسائكم أَبْين .

أبو اليقظان قال : قال آبن ظَبْيان التَّيْمَى لُرُعة بن ضَمْرَة : لقد طلبتــك يوم الأهواز ولو ظَفِرتُ بك لقطعت منك طابِقاً سُغْنا ؛ قال : أفلا أدلُّك على طابق هو أسخن وأحوج إلى القطع ؟ قال : بلى ! قال : بَطْرُبِينَ إِسْكَتَىْ أُمّل .

أبواليقظان قال: بعث الحجّاج إلى الفُضَيْل بن بَرَوَان العَدُواني، وكان خيرًا من أهل الكوفة، فقال: إنى أريد أن أُولِيّك، قال: أَوَ يُعفيني الأمير؟ فأبى وكتب عهدَه، فأخذه وخرج من عنده فرمى بالعهد وهَرَب، فأُخذَ وأُتِي به الجّاجُ، فقال: يا عدو الله؛ فقال: لستُ لله ولا للأمير بعدو؛ قال: ألم أكرمك! قال: بل أردت أن تستعبدني ؛ قال: أم أستعملك! قال: بل أردت أن تستعبدني ؛ قال: (۱) أي استله من غمده بمقدار شبر . (۲) في العقد الفريد (ج ۲ ص ۱۳۳) «عقبل»

مکان «این عباس» .

(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) الآية؛ قال: ما استوجبتُ واحدةً منهن؟ قال: كل ذلك قد استوجبت بخِلافك، وأمر رجلا من أهل الشأم أن يضرب عُنقه.

سلمان بن أبى شيخ قال حدّثنى حجر بن عبد الجبّار عن عبد الملك بن عُمَيْر قال: (١)
كان في مجلس زياد، الذي يجلس فيه للناس بالكوفة، في أربع زواياه كتاب بقلم جليل: والوالى شديد في غير عنف، ليّن في غير ضعف، الأَعْطِية لإِّبانها، والأرزاقُ لأوقاتها، البُعُوث لاتُجَرّب المحسن يُجْزَى بإحسانه، والمسىء يُؤْخذ على يديه "كلما رفع رأسه إلى زاوية قرأ ما فيها.

قال سليمان وحدّثنا أبو سفيان الحميرى قال : أَبْلَى أبو جَهْم بن كِنَانَة يوم الراوية ، فقال له الحجاج : من أنت ؟ قال : أنا أبو جهم بن كنانة ، قال له الحجاج : قد زدناك في آسمك ألفا ولاما فأنت أبو الحهم ، وزدنا في عطائك ألفا .

العباس بن بَكَار عن عُبَيد الله بن عمر الغَسّاني عن الشعبي قال : قال مُعاوية لشَداد بن أوس : ياشداد، أنا أفضل أم على ؟ وأينا أحبُّ اليك ؟ فقال : على أقدمُ هِجْرةً ، وأكثرُ مع رسول الله إلى الحير سابقةً ، وأشجعُ منك قلبا، وأسلمُ منك نَفْسًا؛ وأما الحبّ فقد مضى على ، فأنت اليوم عند الناس أرجى منه .

قال الأحنفُ لمعاوية ف كلام: أنت أعلمُن بيزيد في ليله ونهاره ، وسرّه م وعَلاَيَته ، فلا تُلقمه الدنيا وأنت تذهب الى الآخرة ·

<sup>(</sup>۱) وردهذا الخبر فى العقد الفريد (ج ٣ ص ٤) هكذا : «كان فى مجلس زياد مكتوب : الشدّة فى غير عنف ، واللين فى غير ضعف ؛ المحسن يجازى بإحسانه ، والمسى، يعاقب بإساءته ؛ الأعطيات فى أيامها ؛ لا احتجاب عن طارق ليل ، ولا صاحب ثغر» . (٢) تجمير البعوث : جمعهم فى الثغور وحبسهم عن العود الى أهليهم . ومنه حديث الهرمزان : إن كسرى جمر بعوث فارس ، وروى الربيع أن . ٢ الشافعيّ أنشده :
وجمرتنا تجمير كسرى جنوده \* ومنيتنا حتى نسسينا الأمانيا

خطب الجمّائج فشكا سوء طاعة أهل العراق؛ فقال جامع المحاربي : أَمَا إنهم لو أحبُوك لأطاعوك على أنهم ما شنئوك لنسبك ولا لبلدك ولا لذات نفسك ، فدع ما يباعدهم منك الى ما يقرّبهم إليك ، والتمس العافية فيمن دونك تُعطّها عمن فوقك ، وليكن إيقاعك بعد وعيدك ، ووعيدك بعد وعدك ؛ فقال الحجاج : والله ما أرانى أردّ بنى اللّكِيعة الى طاعتى إلا بالسيف فقال : أيها الأمير ، إن السيف إذا لاق السيف ذهب الحيار ؛ قال الحجاج : الحيار يومئذ لله ،قال : أجل ! ولكنك لا تدرى السيف نقال : ياهناه ، إنك من مُحارب! فقال جامع :

وللحسرب سُمِّينا وكنَّا مُحُارباً \* اذا ماالقَنَا أمسى من الطعن أحمرا

فقال الحجاج: والله لقد هَمَتُ أن أخلع لسانك فأضربَ به وجهك؛ فقال له ا يا حجّاج: إن صَدَّقناك أغضبناك، وإن كَذَبناك أغضبنا الله، فَغَضبُ الأمير أهونُ علينا من غضب الله .

قال الأصمعيّ أخبرنا شيخ من قُضَاعة، قال: ضَلَانا مرةً الطريق فاسترشدنا عجوزًا؛ فقالت: إستبطِن الوادي وكن سيلًا حتى تـ لُغَ .

ابن الكلبي قال : كتب معاوية الى قيس بن سعد: أما بعد، فإنما أنت يهودي ابن يهودي أن الكلبي قال : كتب معاوية الى قيس بن سعد: أما بعد، فإنما أنت يهودي ابن يهودي، إن ظَفِر أحبُّ الفريقين اليك عَزَلك واستبدل بك، وإن ظفر أبغضُهما إليك قتلك ونكل بك، وقد كان أبوك وَتَرَقوسَه و رمى غَرَضَه، فأكثر الحَزَّ وأخطأ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل «لنفسك» وقد أثبتنا ما فى البيان والتبيين (ج ٢ ص ٦٨) لمنع التكرار مع قوله «لذات نفسك» . (٢) هن: كلمة يكنى بها عن اسم الإنسان، فاذا ناديت مذكرا بغير التصريح باسمه قلت: يا هن أقبل . وقد تراد الألف والهاء فيقال للرجل: يا هناه أقبل ، بضم الهاء على تقدير أنها آخر الاسم، وبكسرها لاجتماع الساكنين . (انظر اللسان مادة هنا) . (٣) وردت هذه الحكاية بكتاب الكامل للبرد ص ٢٩٨ طبع مدينة ليبسيج وكتب عليها بأسفل الصحيفة ما نصه «هذه حكاية غير صحيحة» . (٤) فى الكامل: «الى قيس من سعد وهو والى مصر لعلى من أبي طالب» .

المَفْصِل، فخذله قومُه، وأدركه يومُه، ثم مات طريدًا بحَوْران ، والسلام . فكتب اليه قيس بن سعد : أما بعد ، فإنما أنت وثن ابن وثن، دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعا، لم يقدُم إيمانك ولم يحدُث يفاقك، وقد كان أبي وترقوسه ورمى غرضه ، وشَغَب عليه من لم يبلُغ كعبه ولم يشُقّ غُباره، ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه، وأعداء الدين الذي خرجت اليه؛ والسلام .

قال يحيى بن سَعِيد الأُمَوِى : سَمَعت الأعش يقول لخالد بن صَفُوان : شَعَرت أن منزلك لأيُعرف إلا بى حتى يقال عند منزل الأعمش؛ فقال خالد : صدقت، مثل حمام عنترة، ويقال وردان وبيطار (حيان) .

قال الربيع لشَريك بين يدى المهدى : بلغنى أنك خُنت أمير المؤمنين؛ فقال شَريك : لو فعلنا ذلك لأتاك نصيبُك .

قال رجل من العرب: أُرِيتُ البارحة فى منامى كأنى دخلت الجنة فرأيت جميع ما فيها من القصور، فقلت: لمن هـذه؟ فقيل: للعرب؛ فقال رجل عنده من الموالى: أصعدتَ الغرف؟ قال: لا؛ قال: فتلك لنا.

وكتب قُتَيبة بن مسلم الى عُبيد الله بن زياد بن ظَبْيان : أما بعد، فإن عشمشم (٣) أعشى الشجر . فكتب اليه ابن ظَبْيَان : من ذلك الشجر كان بربط أبيك . يعنى مسلم بن عمرو، وكان مغنيًا ليزيد بن معاوية .

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والبيان والنبين (ج٢ ص ٤٣ طبع مطبعة الفتوح الأدبية بالقاهرة سنة ١٣٣٢ه) والكامل للبرد (ص ٩١ ٣٠) ولعلها : وثنى ابن وثنى ، نسبة الى الوثن وهو الصنم . (٢) شغب عليه (بالتشديد) : هيج عليه الشر . (٣) كذا بالأصل ، ولم نوفق الى تحقيقه أو فهم التعريض منه .

<sup>(</sup>٤) البربط كِمفر: العود من آلات الموسيق ، وقيل هو معرّب «بربط» بكسر الراء، كما هو مضبوط . • في الأصل هنا، ومعنى بربط بالفارسية : صدر الإوز، أطلق على العود لشبه به .

قال بَحْرَبْن الأحنف لِحارية أبيه زَّبْرَاء : يافاعلة؛ فقالت : لوكنتُ كما تقول أتيتُ أباك بمثلك .

وقال رجل لأبنه: يآبن الفاعلة ؛ فقال: والله لئن كنتَ صدقتَ ما فعلَتْ حتى وجَدَنْك فحلَ سَوْء .

أتت ابنة الحُس عُكَاظ، فأناها رجل يَمتحن عقلها و يمتحن جوابها، فقال لها: إلى أريد أن أسألك؛ قالت: هات، قال: كاد؛ فقالت: المتعلى يكون رائجا، قال: كاد؛ قالت: العَرُوس تكون مَلِكا، قال: كاد؛ قالت: العَرُوس تكون مَلِكا، قال: كاد؛ قالت: العَرُوس تكون مَلِكا، قال: كاد؛ قالت: السَّرار يكون سَعَرا، قال: كاد؛ قالت: السَّرار يكون سَعَرا، قال: كاد؛ قالت: السَّرار يكون سَعَرا، ثم قالت للرجل: أسألك؟ قال: هاتى؛ قال: يحبت؛ قال: للسِّباح لاينبت كلوُها ولا يحف ثراها، قالت: عبت؛ قال: للحارة لا يكبرُ صغيرُها ولا يَهرَم كبيرُها، قالت: عبت؛ قال: لشُفْرِك لايُذْرَك قعرُه ولا يُملأ حفرُه.

المدائني قال: كان عُرام بن شُتَيْر عند عمر بن هُبَيْرة، فألق إليه ابنُ هبيرة خَاتَمه وفَصُّه أخضر، فعقد عرام في الحاتم سَيْرًا . أراد عمر قول الشاعر :

لقد زَرِقَتْ عِيناك يَآبِنُ مُكَعْبَرٍ \* كَمَا كُلُّ ضَبِّ مِن اللَّوْمِ أَزْرَقُ وَأُرادُ عُرَامٍ :

لاتأمن فَزَارِيًّا خلوبَ به \* على قَلُوصك وَآكُتُهَا بَأْسِيارِ قال جرير للَّأَخطل : أَرْقتُ نومَك ، واستهضمتُ قومَك ، قال الأَخطل : قد أَرْقت نومى، ولو مُتُكان خيرا لك .

<sup>(</sup>۱) كذا في الطبرى (طبع أوروبا ص ١٢٠٣ – ١٢٠٤ من القسم الثاني) . وفي الأصل:

د "عذام" بالذال المعجمة . (٢) كذا في اللسان مادة "درق" والأغاني (ج ١٩ ص ٤٩ طبع
بولاق) وفيه ينسب الشعر الى سويد بن أبي كاهل وفي الأصل: «كا ظل ظبي...» وهو تحريف .

۲.

أراد معاوية أن يخطب بصفين فقال له عمرو بن العاص : دعني أتكلم، فإن أتيتُ على ماتريد و إلا كنت من و راء ذلك، فأذن له ؛ فتكلم بكلمات، قال : قدّموا المُستَلْئمة وأخّروا الحُسّر، كونوا مقصّ الشاوب، أعيرونا أيديكم ساعةً ، قد بلغ الحق مفصلة ، إنما هو ظالم أو مظلوم .

حدّ ثنى آب أبى سعد عن محمد بن الحسن التميمى عن عبد الله بن أحمد بن الوصّاح، قال: دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان؛ فقال له: يا أعرابي صف الحموفقال: شمولٌ إذا شُجّت وفي الكأس مُزّة \* لها في عظام الشاريين دَبيب تُريك القدّى من دونها وهي دونه \* لوجه أخيها في الإناء قُطُوبُ فقال: ويحك يا أعرابي ! لقد آتهمك عندى حسن صفتك لها؛ قال: يا أمير المؤمنين وآتهمك عندى معرفتك لها، قال: يا أمير المؤمنين معرفتك بحسن صفتي لها و

مقطّعات ألفاظ تقع في الكِتاب والكلام

لو أخطأتُ سبيلَ إرشادك، لما أخطأتُ سبيلَ حسن النية فيا بيني وبينك . لو خطر ذلك ببالى من فعلك، ما عرضتُ سرر الإخاء للهّنك بيني وبينك . قد أحسنت في كذا قديما . وفعلُك كذا إحدى الحُسنيين بل ألطفهما موقعا .

أنت رجلً لسائك فوق عقلك وذكاؤك فوق حرمك . فقَــدُم على نفسك مَنْ قدّمك على نفسك مَنْ قدّمك على نفسه . الله يعلم أنك ما خطرت ببالى فى وقت من الأوقات إلا مَشَّـلَ الذكرُ منك لى محاسنَ تزيدنى صبابةً إليك وضَيَّا بك واغتباطا بإخائك . لعل الأيام

<sup>(</sup>١) المستلئمة : الطائفة التي عليها اللأم وهي الدروع •

<sup>(</sup>۲) الذي فىالأغانى (ج ٦ ص ١٢٧ طبع بولاق): «دخل أبن الأقرع على الوليد بن يزيد...». «و و رد فيه الشطر الأوّل من البيت الأوّل هكذا : «كيت اذا شجت وفي الكأس وردة».

أن تُسمِّل لأخيك السبيل الى ما تقتضيه نفسُك من يِرَّك ومُعَاوضتك ببعض ما سَلَفَ لك .

ما هــذا الغَبَا العجيب الذي الى جانبه فطنتُ لطيفة . حكمُ الفَلَتَات خِلافُ حكم الإصرار .

من أخطأ فى ظاهر دنياه وفيا يُؤخذ بالعسين، كان حَرِيًّا أن يُخطئ فى باطن دينه وفيما يؤخذ بالعقل .

ومن أوّل ما أُحبّ أن أُوثِرَك به وأَقضِى فيه واجبَ حقّك، تنبيهُكَ على عظيم ما لله عندك، وحَثْثُك على الآزدياد مما يَزيدك .

من كان بمشل موضعك فحييم له حمد إخوانه ورضا مُعامِليه والاستقصاءُ مع ذلك لمن استكفاه، فقد عَظُمت النعمةُ عليه، ولا أعلم بما أسمع فيك إلا أنك كذلك والحمد لله .

ما أغنى الفقيرَ عن الحمد، وأحوجه الى ما يجد به طعمَ الحمد ! (٣) قد حَسَدك من لا ينام دون الشَّفاء، وطلبك من لا يُقَصِّر دون الظفر، [فآشدُد حَيَاذِ يَمَك وكن على حَذَر ] .

ا أنت تَعَجَنَّى على مالك لتُتلفه باسسباب العِلل، كما يدفع عن ماله البحثيلُ بوجوه الاعتلال . أنت طالبُ مَغْنَم، وأنا دافع مَغْرَم، فإن كنتَ شاكرا لما مَضَى، فاعذِرْ فيا بَق . مكرُك حاضر، ووفاؤك متاتِّر. أنا راضٍ بعفوك، باذلُّ لمجهودى .

نوائب الأيام رمّت به ناحيتك؛ واذا رأيتَه أنباك ظاهرُه عن باطنه ودعاك الى الله عبّته قبولُه ، وهو في الأدب بحيث المستغنى عن النسب .

٣٠ (١) ف الأصل ''وممارضتك''٠ (٢) كذا ف العقد الفريد و ف الأصل: ''وفيا توحد...' ٠
 ٣٠ ف الاصل: ''السفا''٠ (٤) زيادة عن العقد الفريد . (٥) في الأصل: ''السبب''٠

قد آن أن تَدَع ما تسمع لما تعلم و إلَّا يكون غيرُك فيما يُبلغك أُوثَقَ من نفسك فيما تعرفه .

هذا فلان قد أتاك على رِقَّةٍ من حاله وبُعْدِ من شُقَّته، فَنَشَدْتُكُ الله أن تقدّم شيئا على تصديق ظنّه وسَد خَلَّته و بَلِّ ما يَبَّست هذه النكبةُ من أَدِيمه، فإنه غَذِيُّ نعمة وحدينُ مُروءة .

أنا أسأل الله أن يُنجز لى ما لم تزل الفِراسة تَعِدُنيه فيك ، الحَرِيَّةُ نسبُ ، فهمتُ ما آعتذرتَ به في تأثّرك، وغضضتَ به منى طَرْفًا طامحا إليك ونفسًا تَوَاقةً الى قُرْبك .

وصل كتابك فكان موقعه مَوْقِعَ الرَّوح من البَدن . فإن أمير المؤمنين يحب الا يَدَع سبيلا من سُـبُل البروإن عَفَا وَدَثر إلا أناره وأوضح مَعَجَّته ، ولا خَلَّة من خلال الخير لا أوّل لها إلا آهتبل الفرصة في إنشائها، وآختيار مَكرمة آبتدائها، لتجب له مساهمةُ الفارط في أجره، ويكونَ أُسوةَ الغابر في ثوابه .

لولا وجوبُ تقديم العذر لصاحب السلطان، في الذهول عن مواصلة من يجب عليه مواصلته، بما يستولى عليه من الشغل بعمله، إذًا لكَثُرَ العَتْبُ .

إنك لكل حسن أبليته، ومعروف أسديتَ ، وجميل أتيتَه، وبَلَاءٍ كان لك در يبتَه، أهلُّ في الدين والحسَب القديم .

لك \_ أعزك الله \_ عندى أيادٍ تشفّعُ لى الى محبتك ، ومعروفُ يُوجب (٣) عليك الرّب والإتمام .

 <sup>(</sup>١) اهتبل الفرصة : اغتنمها . (٢) الفارط : السابق . (٣) الرب : الزيادة .
 وفي العقد الفريد «الود والإتمام» .

أفعال الأمير مختارةً كالأماني، متصلةً عندنا كالأيام؛ ونحن نختار الشكر لكريم فعله، ونُواصل الدعاء والذكر مواصلةَ بِرّه .

أبدأ بذكر يدك التي أجارتني على صرف الزمان، ووقتني نوائب الأيام، وتُمرّت لى بقية النعمة، وصانت وجهي عن آستعباد مِنَن الرجال، وبَسَطتْ لى الأملَ في بلوغ ما ناله بك مَن رفعت خسيستَه ونوهتَ بذكره، وأعانتني على آتباع مذهب الماضين من سلفي في الوفاء لكم، وحماية النعمة عليهم بكم عن أيدى غيركم، حتى خلصتُ لهم منكم فعزُّوا، ولم يشغَلوا شكرَهم بغيركم حين شكروا، ولم يحتملوا صنيعة لسواكم لما اعتدوا، ولم نتشعبهم الدنيا عنكم اذ آضطُرُّوا.

إنّ الله أَحَلَكُ منا أهلَ البيت محلَّا نراك به عَوضًا من الغائب، وخَلَفًا من الهالك، ونجدك مخصوصا بضرائنا اذكنت ولى سَرَّائنا، وكنا لك كالجوارح نالمُ لكل ما أَلمَ منها.

نحن نعوذ بالله من سَخَطك، ونستجير به من غَضَبك، ونسألك النظر فيما كتبنا به صادقين، كما سمِعتَ قَصَص الكاذبين، فإنا على سلامة مما رَقُوه .

كتبى – أعزك الله – تأتيك، في الوقت بعد الوقت، على حسب الدواعي، و إن كان حقّك يُلزمني ألّا تُغِبّك، لولا ما أتذكر من زيادتها في شُغلك .

أنت الحامل لكل إخوانه، الناهضُ بأعباء أهــل مودّته، الصابرُعلى ما ناب من حقوقهم .

كنتُ أمس – أكرمك الله – عليه لا ، وركبتُ اليوم على ظلّع ظاهر ورقة شديدة ، فلما آنصرفتُ أمرتُ بإغلاق الباب للتودّع ، ووافق ذلك من سوء نيتك وإرصادك صديقك بما يستدعى عَتْبَك عليه وعتبه عليك ما وافق .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أهلك ...» · (٢) أي رفعوه اليك من الأخبار الكاذبة ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : "ضلع" .

(۱) لا أزال – أبقاك الله – أسأل الكتاب اليك في الحاجة، فأتوقف أحيانا توقف (بَ) (بَ) المبقى عليك من المؤونة، وأكتب أحيانا كتاب الراجع منك الى الثقة والمعتمد منك على المقة ؛ لا أعدَمنا الله دوام عزك، ولاسلَب الدنيا بَهْجتَها بك، ولا أخلانا من الصّنع (٣) الله على يدك وفي كَنفك ، فإنا لا نعرف إلا نعمتك، ولا نجد الحياة طعا ونَدَّى إلا في ظلّك .

إن كان هذا مما ترضاه لى ، فلست ألتمس أكثر منه ، وقوفا بنفسى عند الحظ الذي رَضيتَه لى .

أنا والله أراك في رتبة المنعم إجلالا، وبمحل الشقيق من القلب محبّةً و إخلاصا. أما شكرى فقصورٌ على سالف أياديك، وبه قصور عنه فكيف يتسمع لما حَدّدته! .

لله عندك نِم يُجسام نتقاضاك الشكر . وَقَاك الله شرّ نفسك ، فإنها أقرب أعدائك إليك .

ولم أزل وجِلًا من حادثة كذا عليك، إذ كان ما ينالك - لا أنالك الله سوءا - متصلا بى ومُدخِلا الضرر على في رُكنٍ منك أعتمد عليه، وكَنَفٍ لك أَسْتَذْرِى به .

وصل الى كتاب منك، فما رأيت كتاباً أسهلَ فنونا، ولا أملس متونا، ولا أكثر و عيونا، ولا أحسن مقاطع ومطالع، ولا أشدّ على كل مَفْصِلٍ حَزَّا منه؛ أنجزت فيه عِدَةَ الرأى و بشرى الفِراسة، وعاد الظنّ بك يقينا، والأملُ فيك مبلوغا .

لا غيبك الله عن مواطن العز والصنع، وأشهدك إياها بعلق يدك، وهُبوب ريحك، وآستقادة جميع أهلها بزمام طاعتك .

<sup>(</sup>۱) كذا وردت هذه الجملة من هــذا الفصل في العقد الفريد (ج ٢ ص ٢٣٨) وفي الأصل: ٢٠ « المحفف « لا أزال قد سئلت الكتاب ... الح » وهو غير مستقيم • (٢) في العقد الفريد : « المحفف عنك ... » • (٣) الزيادة مأخوذة من العقد الفريد •

(١) قد رميتَ غَرَضَ الحق بسهم الباطل وحلات عِقال الشر . (٢) كنتُ سالما إن سَلمتُ من عَتْبك .

ليس ينبغي لك أن تستبطئ فهمي وقد أسأتَ إفهامي .

مَنْ أَبعدُ مِن الْبُرْءِ مِن مريضٍ لايُؤتَّى فى دائه إلا من جهة دوائه، ولا فى علَّته إلا من قِبَل حِمْيَته ! .

لستُ فى حالٍ يقيم عليها حُرُّ أو يرضَى بها كريم، وليس يرضَى بهذا الأمر إلا من لا ينبغى لك أن ترضَى به .

قد شِخْتُ في ذَرَاكِ وهَرِمت في ظلّك ، فإمّا رددتَ على شبابي وأعدتَ الى قوتى، وإما دفعتَ إلى ما ينوبُ عن الشباب ويجُبرُ الضعف، ولا بدّ من أحدهما، فأختَرْ لنفسك وآخرُج إلينا من هذا الدّين؛ فقد أمسكنا عن التقاضي ماأمكن، وصَبرنا على المواعيد ما صَلَح ؛ ودّعنا من الحوالة فإنّ الصنيعة لا تتم بالحوالة ؛ وإن جاز أن تقيم لنا زعيًا بالنعمة ، جاز أن نقيم لك زعيا بالشكر ؛ وإن جاز أن نؤمّلك ويحقّق آمالنا غيرك ، جاز أن نشكر غير المُنعم ونأمُل غير المصطنع .

ما أستعظم أن تَسبِقَ الى حَسَنِ بل أستعظم أن تُسبَقَ إليه وتُعلَبَ عليه . (٤) لئن كنتَ جاوزتَ بى قَدْرى عندك لَمَا بلغتُ بك أملي فيك .

لا يَقبضك عن الأُنْس بى تقصيرُك فى البِّر .

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه الجملة في الأصل . وظاهر أن فيها تبديلا ونقصا . ولعل صوابها : قد رميت غرض الباطل بسهم الحق ، وحللت عقال الشربيد الحير . (٢) في الأصل : " كنت ... " .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ولا يرضي بها ...» وهو غير مستقيم · (٤) في الأصل «إن كنت ...» ·

بلغتنى عِلَّتك فنالنى من ألمها ، وغالنى مما مسك فيها حسبُ حقَّك وما يُخُصَّنى من كل حال تصرّفتْ بك .

أعتذر إليك من تأخركتبي عنك بترامى النُّقلة وتقاذُف الغُرْبة وعدم الطمأنينة، فإنى منذ فارقتُك كما قال القائل:

وكنتُ قَذَاة الأرض والأرض عينُها \* تُلَجْلج شخصى جانباً بعد جانبِ
(١)
إنى - أعزك الله - على تشوقك متزيد، فما أُحاشِي بك أحدا، ولا أقف لك على حسنة يومًا إلا أَنْسَتْنِيها لك فَضْلةُ عَده .

الحمد لله الذى جعل الأمير معقود النبّة بطاعته، مطوى القلب على مُناصحته، مشحوذ السيف على عدوه؛ ثم وَهَب له الظفر، ودوّخ له البلاد، وشرّد به العدق، وخصّه بشَرَف الفتوح العظام شرقًا وغربا، وبرّا وبحراً.

إلى الله أشكو شدة الوحشة لغَيْبتك ، وقَرْطَ الجَزَع من فِراقك، وظلمةَ الأيام بعدَك؛ وأقول كما قال حبيب بن أوس:

بَيِّنَ البِّينُ فقدَها، قلمًا تعشرِفُ فقدًا للشمس حتَّى تَغِيبًا

ورد كتابُك، فياله واردًا بالرِّىِّ على ذى ظَمَا ! ما أنقعه للغليل، وأعدَلَ شهادتَه لك بكرم العقد، وصِدْق الود، وحُسن المغيب، ورعاية حق التَحرُّم، وبُعدِالشيمة من شِيَم أهل الزمان إلا من عَصم الله، وقليلٌ ماهم، ولله أبواك لقد أوجداك .

قدأجل الله خَطَرَك عن الآعتذار، وأغناك فى القول عن الآعتلال، وأوجب علينا أن نقنَع بما فعلت، ونرضَى بما أتيت وَصَلْتَ أو قطعت، إذ وَثِقنا بحُسن بيتك ونقاء طويّتك، وألزِمنا أن ناخذ أنفسنا لك بما لانحمّلك مثله، ولا نلتمس منك مقابلة به.

<sup>(</sup>١) في الأصل : إنك .

ما أخركتبى عنك إلا ما أنا عليه من إيثار التخفيف بقطع النكتب، إلا عند حقّ يقع فأقضيه ، أو نعمة تحدث فأهنى بها، والقصد للزيادة فى البرّ بالزيارة فى الغبّ، واستدعاء دوام الوداد بآنتهاز فُرَص الوصل .

وكتبتُ إلى محمد بن عبد الله بن طاهر :

أمّا شكرى للأمير على سالف معروفه فقد غَارَ وأنجد ، وأمّا أبتهالى إلى الله في جزائه عنى بالحُسْنَى فإخلاص النيّة عند مَظَان القبسول ، وأمّا أملى فأحياه على بعد العهد بلاؤه عندى ، إذ كان ما تقدّم منه شافعا في المزيد، وفسحة وعده إياى عند مفارقتى له ، إذ كان مؤذنا بالإنجاز ، وأما زللى في التأثر عما أوجب الله على له ، فقرون بالعقو بة فيا حُرِمتُه من عزّ رياسته ، ونباهة صُحبته ، وعلق الدرجة به ، وإن كنتُ سائراً أيام أنقطاعى عنه مُعتلقا بسبب لا خيار معه ، مكاتبتك \_ أعزك الله وأنا مُجاورك ببلد دون السعى اليك مُجلًّ لقدرك مما أكبر ، لاقيك بكابي هذا فلان ، وله على حقان : حقّ عم المسلمين فلزمنى بلزومه لهم ، وحق خصنى بالحرّمة والعشرة ، فرأيك في كذا إن سَهُل السبيل الى ذلك ورَحُب ، وإن يَعقُ عائق فلستَ على جميل رأي عندى بمُتهم ،

التفضّل أن يُحضّ بفضله من يشاء؛ ولله الحمدُ ثم له فيا أعطى، ولا حجة عليه فيا منع .

مُستعفى السلطانِ أحدُ ثلاثة : رجلٌ آثر اللهَ وما عنده، وأسال الله توفيقَه؛ (١) ورجلٌ عَجَز عن عمله فخاف بعجزه عواقب تقصيره، وأستعينُ الله؛ ورجلٌ سَمَتْ به نفسُه عن قليل هو فيه الى كثير أُمّله ، وأعوذُ بالله من أن أُدَنِّس نعمةَ الله بك على "

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « تعجزه ... » ·

وعلى سَلَفى قبلى بالتصدِّى لمن لا يُشبه دهرُه يومَك، ولا أكثرُ جهدِه فى المعروف أقلَّ عَفْوك .

كن كيف شئت ، فإنى واحدُ أمرى خالصة سُريري ، أرى ببقائك بقاء سُرورى ، وبتمام النعمة عليك تمامها عندى ، فإنه ليس من نعمة يُجدّدها الله لأمير المؤمنين في نفسه خاصة إلا أتصلت برعيته عامّة ، وشَمِلت المسلمين كافة ، وعظمُ بلاءُ الله عندهم فيها ، ووجب [عليهم] شكره عليها ؛ لأن الله جعل بنعمته تمام نعمتهم ، وبسلامته هدوءهم واستقامتهم ، وبتدبيره صلاح أمورهم وأمنهم ، وبذبه عن دينهم حفظ حريمهم ، وبحياطته حقن دمائهم وأمن سُبلهم ، ويرعيته اتساقهم عن دينهم حفظ حريمهم ، وبحياطته حقن دمائهم وأمن سُبلهم ، ويرعيته اتساقهم الطلب بالظفر، ومدّة البقاء بالنعيم المقيم .

فهمت كتابك ولم تعدُّد في وعدك ووعيدك سبيل الراغب في رَبَّ عارفته المحامى على سالف بَلائه ، المُؤثِر لاستنهام صَنيعته ، وإنى لأرجو أن أكون على غاية ما عليه ذُو نية حسنة في شكر مُصطنعه ، وعناية بأداء ما يلزَمه لولى نعمته ، ومراقبة لرئيسه في سرّ أمره وعَلانيته ، وإيثار للقليل من جميل رأيه على كثير المنافع مع سَخَطه ، وليس مذهبي فيما أشرَحه من العذر وأطيل بذكره الكتب ، مذهب من يموه بالاحتجاج ويَحتالُ في الاعتذار ، ومَنْ تُطمعه نفسه في سلامة النعمة مع فساد النية ، وفي مجود العاقبة مع شَرَه النفس ، وفي زيادة الحال مع التفريط في العمل ، ولو كنتُ ممن سؤلتُ له نفسه ذلك سائر دهره ، لقد وجب إلى أن يَضطرني إلى كنتُ ممن سؤلتُ له نفسه ذلك سائر دهره ، لقد وجب إلى أن يَضطرني إلى

<sup>(</sup>۱) زيادة عن العقد الفريد (ج ۲ ص ۲۶۲) · (۲) فى الأصل : « وبذبه عن دينهم وحفظ ... » بزيادة الواو، وقد وردت هذه العبارة فى العقد الفريد بحذفها · (۳) فى الأصل : • • « وغنايه ... » · (۶) فى الأصل : « ولقد وجب ... » ولا معنى لا كر لواو مع اعتبار هذه الجملة جوابا للو، كما هو ظاهر المثياق، على أن فى جعل «لقد» جوابا ' لمو" نظرا ·

النزوع عنه تأديبُك وتقو يمك ، و إنى لحجتهدَّ أن [يكون] أثرُ فعلى هو المخبر عنى دون قولى، وأن يكون ما أمُتّ به اليك ظاهرَ كِفايتى دون ذِمَامى ،

لولا ما أنا بسبيله من العمل، وما فى الإخلال به من تعريضه للانتشار ودخول الحَلَل، وعلمى بأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الأمير، وأنه لا فرق عنده بين الحانى على السلطان وعليه، لكنتُ الحوابَ راجلًا معظًا لأمره، مُكبرا لسُخُطه، و إن كان الله قد جعل عند الأمير من إيثار الحق والعمل به، وتقديم الروية قبل الإيقاع، والاستثناء بمن وَضَح ذنبه وظهر جُرمه دون من وقعت الشبهة فى أمره، ما أمننى بادرة غَضَبه ونازلَ سَطُوته .

لم أكن أحسبني أحلّ عندك محلّ مَنْ جَهِل حظّه، وعَدِم تمييزَه، وغَيِي عَمّا عليه وعمّا له؛ إذ توهمتَ على أنّى أبيع خطيرًا من رضاك، ونفيسا من رأيك، وشرفا باقيا على الأيام بطاعتك، وعُدّة للنوائب أستظهر بها من نصرتك، بالثمن البخس الحقير من كذا، أو أن أستبدلَ بما أنا ذو فاقة إليه من عزّ كَنفك ومنيع ذَرَاك، ما قد وهب الله الغنّى عنه مجمده.

كان ورودُك وشخوصُك فى وقتين آنطويا عنى، وكان مُقامك فى حالِ شغلٍ منك منى، ولذلك فقدْتَنى فى القاضين لحقك والمثابرين على لقائك .

ورد كتابك مضمًّنا من بِرّك وتَطَوَّلك ما حسّن شكرى، وأثقل ظهرى، وأُرْتَج عن مضاهاتك بمثله قولى ؛ فذكرت به \_ : تحيّرت دون تأمَّله، وضَعُفتُ عن تحمُّله، وعَجَزتُ عن الشكر عليه عند تمصّله \_ قولَ القائل :

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيها السياق · (۲) الاستثنا. : الانتظار · (۳) هو أبو نواس · وقد ورد في ديوانه ( المطبوع بالمطبعة العمومية بمصر ســـنة ١٨٩٨ م ص ٧١) : " جللتني " بدلا من "أوليتني" و "لا تسدين" بدلا من "لا تحدثن" ·

أنت آمرؤ أوليتني نعيمًا \* أوهَتْ قُوَى شكرى فقد ضعُفا لا تُحَدِثَنَ الى عارفةً \* حتى أقوم بشكر ما سَلَفا

# ألفاظ تقع في كتب الأمان

هـذا كتاب من فلان لفلان: إنى أمّنتُك على دَمك ومالك ومَوَاليك وأتباعك، لك ولهم ذمّة الله المُوفَى بها، وعهدُه المسكونُ اليه، ثم ذمّة الأنبياء الذبن أرسلهم برسالته وأكرمهم بوحيه، ثم ذِمّمُ النجباء من خلائفه: بحقن دمك ومَنْ دخل آسمهُ معك في هـذا الكتاب، وسلامة مالك وأموالهم وكذا وكذا؛ فأقبلوا معروضه، وأسكنوا الى أمانه، وتعلقوا بحبل ذمته، فإنه ليس بعد ماوّكد من ذلك مُتَوَثَق لداخلٍ في أمان إلا وقد آعتلقتم بأوثق عُرَاه، ولجأتم الى أحرز كهوفه، والسلام .

#### وفی کتاب آخر :

هذا كتاب من فلان: إن أمير المؤمنين، ألى جعل الله عليه نيته في إقالة العاثر واستصلاح الفاسد، رأى أن يتلافاك بعفوه، ويتغمد زَلاتك بُرَحْه، ويبسُط لك الأمان على ما خرجت اليه من الخلاف والمعصية: على دمك وشعرك وبَشَرك وأهلك وولدك ومالك وعقارك فإن أنت أتيت وسمعت وأطعت، فأنت آمن بأمان الله على ما أمنك عليه أمير المؤمنين، ولك بذلك ذمّة الله وذمّة رسوله، إلا ماكان مر حق قائم بعينه لمسلم أو معاهد، والله بذلك راع وكفيل، وكفى بالله وكلا.

<sup>(</sup>١) في الأصل «ورأى ...» بزيادة الواو · ولعله سهو من الناسخ ·

#### وفی کتاب آخر :

إن فلانا آستوهب أمير المؤمنين ذنبك، وسأله أن يَقبل تو بتك وإنابتك، ويؤمِّنك على دمك وشعرك و بشرك وأهلك و ولدك ومالك وعَقاراتك، على أن تسمع وتُطيع وتُشايع، وتُوالى أولياءه، وتُعادى أعداءه؛ فأجابه أمير المؤمنين الى ذلك، لرأيه فى العفو والصفح وما يحتسب فى ذلك من الثواب والأجر، فأنت آمن بأمان الله على كذا لا تُؤخذ بشيء مما سلف من أحداثك، ولا تُتبع فيه بمكروه ما أقمت على الوفاء ولم تُحدث حَدَثًا تفسَخ به أمانك وتجعل به سبيلًا على نفسك، والله لك بذلك راع كفيل؛ وكفى به شهيدا.

#### ألفاظ تقع في كتب العهود

أَمَرَه بتقوى الله فيما أَسْنَدَاليه وجعله بسبيله ، وأَنَّه وَالله وطاعتَه آخذًا ومُعطيا، وأعلمه أنّ الله سائِلُه عمّا عَمِل به وجَازِيه عليه ، وأنّه خارجٌ من دُنياه خُروجَه من بطن أُمّه إمّا مَغْبوطا محودا ، وإمّا مذموما مسلوبا ، فليعتبر بمَنْ كان قبلَه من الوُلاة الذين وَلُوا مشلَ مَا وَلِي ، أين صاربهم مَرُّ الليل والنهار، وما آنقلبوا به من أعمالهم الى قبورهم ! ويتزوَّد لنفسه الزاد النافع الباقى (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ الى قبرَا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ الله قبورهم ! ويتزوَّد لنفسه الزاد النافع الباقى (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ الله قبورهم ! ويتزوَّد لنفسه الزاد النافع الباقى (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ الله في الله عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا) .

#### وفی فصل آخر:

وقد ولاك أميرُ المؤمنين ما ولاك من أمور رعيّته، وأشركك فيما أشركك فيه من أمانته، ثقةً بك، ورجاءً لمتابعتك وإيثارك الحقّ وأهلَه، ورفضك الباطلَ وأهلَه، وعَهِــدَ إليك فى ذلك بمــا إن أخذتَ به أعانك الله وسدّدك، وإن خالفته خَذَلك وعاقبك.

#### وفى الحـــج:

فإنّ أمير المؤمنين قد آختارك من إقامة الحج لوَفْد الله وزَوْر بيته ، للأمر العظيم قدرُه ، الشريف منزلتُه ؛ فعليك بتقوى الله ؛ وإيثارِ مُراقبتِه ، ولزوم الهُدَى المحمود والطريقة المُثلَى والسِّيرة الجميلة التي تُشْبِه حالك .

(٢) فصل — فإن الله نزه الإسلام عن كل قبيحة ، وأكرمه عن كل رذيلة ، ورفعه عن كل رذيلة ، ورفعه عن كل دنيّة ، ورفعه عن كل دنيّة ، وشرّفه بكل فضيلة ، وجعل سيماء أهلِه الوقارَ والسكينةَ .

فصل – وإن أحقّ الناس بالازدياد في طاعته ومناصحته وأداء الأمانة في عمله مَنْ عَظُم حقَّ الأمير عليه في الخاصة بفضل الصنيعة من الأمير عنده، مع حق الله عليه في العامّة بحقّ الولاية .

فصل – وكنتَ سيفًا من سيوف الله، ونِكُلًا من أنكاله لأهل الشقاق، ١٠ وشَجَّى لمن أنكاله لأهل الشقاق، ١٠ وشَجَّى لمن أبتغى غير سبيلِ المؤمنين، قد أحكتك التجارِبُ وضَرَّستك الأمور، وفُرِرْتَ عن الذكاء وحَلَبْتَ الدهرَ أشطَرَه .

فصل - أنت آبن الحرية والمروة، ومن لايلحقه عَارُ أَبُوة ولا بُنُوة .

فصل – قد ٱلتمستُ مواجهت بشكرك ووصف ما أُجِنَ لك وأُخلص من ودَك وأُجلص من ودَك وأُجل من ودَك وأُجل من ودَك وأُجل من قدرك وأعتد من إحسانك، فَلَفتني عن ذلك تَعَذُّر الخَلُوة مع آنقباض وحشمة .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل واختيار المنظوم والمنثور لابن طيفور( النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٨٦٠ أدب ص ٣٣٣) ولعلها : «فى الحج» •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فان الله بحمده الإسلام ...» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «واعتيد ... » ·

فصل – قد أغنى الله بكرمك عن ذريعة اليك ؛ وما تُنازِعنى نفسى إلى استعانة عليك إلا أبى ذلك حسنُ الظنّ بالله فيك ، وتأميلُ نُجْع الرغبة إليك دون الشفعاء عندك .

(١) فصل — مثلك تقرّب الى الله بالتواضُع لنعمته، والإغاثة لمستغيثه، والعائدة على راجيه بفضله .

فصل — تَبًّا لمن يأتى رأيك! وقبحا لعُزُوب عقلك، وأفن تدبيرك! ما أبعد مذهبَك في الحطأ، وأسوأ أثرَك على السلطان، وأقصَر باعَك عن النهوض! جزالة تعقدك، ومَهَانة تُضرعك، وزَهْوٌ يعلُوك، ونَخُوة يُشمَخ لها عَرْبينك. لقد آنصرف رأى أمير المؤمنين عنك، ودعوت له عَتْبك، وكشفت له عن قناع سترك، واجتررت اليك سَعْطته وعَطَفْت نحوك مَوْجِدته، وكنت على نصيبك منه والضنّ بمنزلتك عنده أولى تقدَّما وأقربَ رُشْدا. والله الغني الحميد.

أصحاب السلطان ثلاثة: رجل يجعل الدنيا نُصْبَ عينه، ينصِب فيها للخاصة مكايده، ويرفَع عن مصلحة العامّة هِمّته، يُذهله عن التقوى الهوى، وتُنسيه أيامُ القدرة العثرة، حتى تنصرِم مدّتُه وتنقضى دولتُه، لم يرتهن بدنياه شكرا ولا قدّم بها الى معاده دُخرا ، ورجل لا يَحْفِل مع صلاح الخاصة مادخل من الخلل في أمور العامّة، ولا مع وفور حظه ما أدخل النقص في حظ رعيته ، ورجل حاول في ولايته إرضاء من ولي له وعليه، وأعانته النية وخذلته الكفاية ، وقد جمع الله لك الثقة والرضا ممن فوقك،

<sup>(</sup>۱) العائدة : اسم من عاده بمعروفه اذا أقبــل . (۲) كذا فى الأصل وفيها ضعف لعدم الساقها فى السياق مع ما بعدها . (۳) الأفن : بالتحريك : ضعف الرأى والتدبير .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الاصل ٠ (٥) في الأصل «لايجمل ...» وهو تحريف ٠ وحفله و به : بالاه ٠

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : «مع وفور خطر...» -

والأنقياد والمحبة ممن دونك، وأعاد الى الناس بك عهد السلف الماضى وعمر بك آثارهم، حتى كأنهم بك أحياء لم تَنْترمهم منية، وجميع لم تنصدغ بينهم فُرْقة، فليَهنِنْك أن مَن تقدّمك من أهل الفضل فى السِّيرة غيرُ متقدّم لك، ومن معك مُقصّر عنك، ومن دونك مُقتف الأثرك. فلا زالت الأيام لك، والا زالت النعمُ عنك، والا آنتقلت عمري الأمور وأزمتها عن يدك.

فصل - أَبَى طبعُ الزمان أن يسمَعَ لنا بك، كما أبى ذلك فى مثلك، فلم يزل حتى آعْتَرضَ بمكروهـ دونك، وكم من نعمة ذهلتْ عنها النفس حين أدبرت بخيرك، فإنّ تَعَلَّق القلب بك على قَدْرك فى مواهب الله وقدرِها عندك.

فصل — ولم تأت فى جميع ما عدّدتُ من أياديك شيئا، وإن كان متناهيا إلى الغاية ، مختارًا كالأُمنيَّة ، متجاوزًا للاستحقاق ، إلا وأنت فوقه والمأمولُ للزيادة فيه .

وفى كتّاب - إن كان ما خبّرنى به فلان عن هَزْلٍ فقد أحوجنا هزلُك إلى الحِدّ، ووَقَفَنا موقف المعتذرين من غير ذنب، وإن كان عن حقيقة فقد ظهو لنا من ظُلمك وتحريفك ما دلّ على زُهْدك منا فى مثل الذى رَغِبنا منك فيه .

فصل فى كتاب العيد \_ كتابى إلى الأمير يوم كذا بعد خروجى فيه ومَنْ قِبَلَى من المسلمين إلى المُصَلَّى وقضائنا ما أوجب الله علينا من صلاة العيد، ونحن بخير حال آجتمع عليها فريقٌ من المسلمين فى عيد من أعيادهم وتجميع من مجامعهم؛ وكان تَغْرَجُنا إلى المصلَّى أفضلَ مَغْرج، ومُنصَرَفُنا عنه أفضل مُنصرَف،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأزمتك ... » · (٢) في الأصل « ولم يأت » ·

(١) بما وهب الله من سكون العاتمة وهدوئها وأُلفتها، وآحتشاد الحند والشاكرية بأحسن الزِّيّ والهيئة، وأظهر السلاح والعُدّة . فالحمد لله على كذا، وهَنَا الله الأميركذا .

فصل — القلب قرينُ وَلَهِ حليفُ حَيْرة ، أنظرُ بعينِ كُليلةٍ وأحضُر بقلبٍ غائب: إلى ورود كتابك بما تعتزمه ، فأما النوم فلو مَثَلَ لعيني لنفَرَتُ إلفًا للسَّهاد .

فصل فى كتاب بَيْعة - فبايِعُوا لأمير المؤمنين ولفلان بعدَه على اسم الله وبركته وصنع الله وحُسن قضائه لدينه وعِباده، بيعة منبسطة لها أكثُكم، منشرحة بها صدورُكم، سليمة فيها أهواؤكم، شاكرين لله على ما وقق له أمير المؤمنين.

عدد معاوية على الأحنف ذنوباً؛ فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين! لم تردّ الأمور على اعقابها! أما والله إنّ القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا، و إن السيوف التي قاتلناك بها لعلَى عَواتقنا؛ ولئن مَدَدْتَ [لن] بشبر من غدرٍ، لنمذُّن اليك باعاً من خَرْ، ولئن شئت لَسَتصفينَ كَدَرَ قلوبنا بصفو حلمك ؛ قال معاوية: فإنى أفعل .

تقدّم رجل إلى سَوَّار، وكان سوّار له مُبغضا، فقال سوّار فى بعض ما يكلمه به: يآبن الَّلْخَنَاء! فقال: ذاك خَصْمى؛ فقال له الرجل: خذ له بحقه وخذ لى بحق؛ ففهم، وسأله أن يغفر له ما فَرَط منه إليه، ففعل.

الأوزاعيّ قال: دخل نُحَرَّم بن فاتك على معاوية ، فنظر إلى ساقيَّه فقال: (٧) أيّ ساقين ، لوكانت على جارية عاتق! فقال له نُحَرِّم: في مشل عجِيزتك يا أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>۱) الشاكرية: المستخدمون · (۲) فى الأصل «بعين جليلة ...» · (۳) فى الأصل « بعتزم ...» · (٥) الختر (بالفتح): 
الخديمة والغدر · (٦) أعدنى عليه : انصرنى عليه وقوتنى · (٧) العاتنى : الجارية أوّل إدراكها ؛ وقيل هى التي لم تتروّج · (٢)

#### الحسطب

نتبعت خُطَب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت أوائل أكثرها: «الحمد لله نحده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرو رأ نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يَهْده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِلْ فلا هادى شرو رأ نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يَهْده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِلْ فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » . و وجدت في بعضها : «أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته » . ووجدت في خطبة له بعد حمد الله والثناء عليه : وأيها الناس إن لكم مَعالِم فانتهوا إلى معالمكم ، وإن لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم ؛ إن المؤمن بين نحافتين : بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع به ، وبين أجل قد بقي لا يدرى ما الله صانع به ، وبين أجل قد بقي لا يدرى ما الله قاض فيه ؛ فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الموت ؛ والذى نفس محمد بيده ما بعد الموت مُستَعتب ولا بعدالدنيا دار إلا الحنة أو النار » . ووجدت كل خطبة مفتاحها الموت مُستَعتب ولا بعد فإن مفتاحها التكبير ، وتكبير الإمام قبل أن يَتزل عن المنبر الربع عشرة تكبيرة ،

# خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه

حدّثني أبو سَهْل قال حدّثني الطَّناَ فِسي عن مجمد بن فُضَيلْ قال حدّثنا عبد الرحمن ١٥ آبن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن عُكَيم قال: خطبنا أبو بكر رضى الله عنه فقال:

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « عبد الله بن عظيم » بالظاء المعجمة بدل الكاف وبالبحث فى كتب التراجم ورواة الحديث لم نجد « عبد الله بن عظيم » فلعسل ما فى الأصل تحريف عما أثبتنا : قال فى التهذيب : « عبد الله بن عكيم الجهنى أبو محمد معبد الكوفى وقال : قرى علينا تحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « عبد الله بأرض جهيئة و وروى عن أبى بكر وعمر وحذيفة بن اليمان وعائشة ... الخ » وفى الحلاصة : « عبد الله بأرض جهيئة أوله وفتح الكاف ... الخ » واذا كان عبد الله بن عكم ممن رووا عن أبى بكر رضى الله عنه ترجح لدينا أن ما فى الأصل محرّف عنه و

أما بعد، فإنى أوصيكم بتقوى الله وحده وأن نُثنوا عليه بما هو أهله ، وتَخْلِطوا الرغبة بالرهبة ، والإلحاف بالمسئلة ، فإن الله أثنى على زكريّا وأهل بيته فقال : (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا) ، ثم آعلموا أن الله قد آرتهن بحقّه أنفسكم ، وأخَذ على ذلك مواثيقكم ، وآشترى منكم القليل الفانى بالكثير الباقى . هذا كتابُ الله فيكم لا تَفْنَى عجائبُه ولا يُطفأ نورُه ، فصدِّقوه وآنتصحُوه وآستضيئوا منه ليوم الظّلمة ، ثم اعلموا أنكم تغدُون وتروحون فى أجل قد غُيِّبَ علمه عنكم ، فإن ليوم الظّلمة ، ثم اعلموا أنكم تغدُون وتروحون فى أجل قد غُيِّب علمه عنكم ، فإن استطعتم ألا ينقضى إلا وأنتم فى عمل لله فأفعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله ، أستطعتم ألا ينقضى إلا وأنتم فى عمل لله فأفعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله ، فسابقوا فى مَهَلِ ، فإن قومًا جعلوا آجالهم لغيرهم ونسُوا أنفسهم ، فأنها كم أن تكونوا أمثالهم ، والوَحَا الوَحَا ، والنجاء النجاء ! فإن من ورائكم طالبًا حثيثًا مَرَّه ، سريعا [سسيره] ،

وفى غير هذه الرواية : أين مَنْ تعرِفُونَ من إخوانكم ! قد آنتهت عنهم الأعمال، ووَرَدُوا على ما قدّموا وحلوا عليهم بالشقُوة والسّعادة ، أينَ الجَبّارون الذين بَنّوا المدائنَ وحصَّنُوها بالحوائط ! قد صاروا تحتَ الصَّخْر والآكام .

خطبة لأبى بكر أيضا رضى الله عنه رواها إبراهيم بن محمد من ولد أبى زيد القارئ . حمد من ولد أبى ضلى الله عليه وسلم ثم قال :

<sup>(</sup>۱) التكلة من العقد الفريد (ج ۲ ص ۱۹۰) . وقد وردت فيه هذه الخطبة باختلاف في بعض الكلمات عما هنا . (۲) كذا في الأصل . وهي غير مستقيمة المعنى وذلك من تحريف النساخ . وصواب العبارة نقدلا عن تاريخ ابن جرير الطبرى (قسم أوّل ص ۱۸٤۷ طبع ليدن) : « أين من تعرفون من أبنائكم واخوا نكم قد انتهت بهم آجالهم فوردوا على ما قدّموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة والسعادة في بعد الموت » . (٣) كذا في البيان والنبين (ج ۲ ص ۲۱) وهو ما تؤيده كتب التراجم كأنساب السمعاني وأسد الغابة : وفي الأصل : « من ولد زيد القارئ » .

إِن أَشْقِ الناسِ فِي الدنيا والآخرة الملوكُ، فرفع الناس رءوسَهم؛ فقال: ما لكم يامعشر الناس! إنكم لطّعانون عجلون، إن الملك إذا مَلَك زهّده الله فيا في يده، ورَغّبه فيا في يَدَى غيره، والنقصه شطر أجله، وأشرب قلبه الإشفاق، فهو يحسد على القليل، ويتسخط الكثير، ويسأم الرخاء، وتنقطع عنه لذة البهاء، لا يستعمل العبرة ولا يسكن الى الثقة، فهو كالدرهم القيسي والسّراب الخادع، جَذُل الظاهر، حزين الباطن، فإذا وَجبت نفسه ونَضَب عمره وضَحًا ظله، حاسبه الله فأشد حسابه وأقل عفوه. ألا إن الفقراء هم المرحومون، وخير الملوك من آمن بالله، وحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنكم اليوم على خلافة نبوة، ومَفْرِق بعجبة، وسَتَرُون بَعْدى مُلْكا عضوضا، وأمَّة شَعاعًا، ودما مُفَاحاً فإن كانت للباطل بخجة، وسَتَرُون بعدى مُلْكا عضوضا، وأمَّة شَعاعًا، ودما مُفَاحاً فإن كانت للباطل واستشيروا القرآن، والزموا الجاعة وليكن الإبرام بعد التشاور، والصَّفْقة بعد طُول التناظر، أي بلادكم خرسة فإن الله سيفتح عليكم أقصاها كما فتح أدناها .

خطبة أبي بكر رضي الله عنه يوم سقيفة بني ساعدة

أراد عُمر الكلام، فقال له [أبو بكر] : على رِسْلِك . نحنُ المهاجرون أقلُ الناس إسلاما، وأوسَطُهم دارًا، وأكرمُهم أحسابا، وأحسنُهم وُجوها، وأكثرُ الناس ولادةً في العرب، وأمشُّهم رَحِمًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلَمنا قبلكم،

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل . وفي العقد الفريد (ج ۲ ص ۱ و ۱) : «البقاء» . وفي البيان والنبين (ج ۲ ص ۲ و ) : «البقاء» . وفي البيان والنبين (ج ۲ ص ۲ و ) : «الباءة» . (۳) وجبت نفسه ، ونضب عمره ، وضحا ظله : كل منها كناية عن الموت . (٤) كذا في البيان والنبين (ج ۲ ص ۲ ۲) . وفي الأصل « ... ألا إن الفقراء هم المرحومون إلا من آمن ...» . (٥) ملك عضوض : فيه استبداد وعسف . (٦) شعاعا : متفرقة . (٧) الدم المفاح : المراق . (٨) كذا بالأصل والبيان والنبين ، ولم نوفق الى تصويبها أو تفسير صحيح طا .

وَقُدِّمْنا فِي القرآن عليكم، فأنتم إخوانُف في الدِّين، وشركاؤُنا في الفَّيْء، وأنصارُنا على العَسَدُو، آو يَثمُ وواسَدْيُمُ، فِحْزاكم الله خيرا ، نحن الأُمَراءُ، وأنتم الوُزراءُ، لا تَدِينُ العربُ إلا لهذا الحَيِّ من قُرَيش، وأنتم محقوقون ألّا تَنْفَسُوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله اليهم .

# خطبة لأبى بكر رضى الله عنه

الهُيْمَ عن مُجالد عن الشَّعْبيّ قال : لما بُويع أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه، صَعِد المُنبر فنزل مِنْ قال من مَقْعَد النبيّ صلى الله عليه وسلم فحمِد الله وأثنى عليه، ثم قال :

إنى وَلِيتُ أَمْرَكُم ولست بخيرِكُم ، ولكنه نزل القرآن وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . آعلموا أيها الناس أن أكيس الكيْس التَّقَى ، وأن أحمق الحُمُق الفُجُور ، وأن أقواكم عندى الضعيف حتى آخُذَ له بحقّه ، وأضعفَكم عندى القويُّ حتى آخذَ منه الحقّ ، إنما أنا متَّبع ولست بمبتدع ، فإن أحسنتُ فأعينونى ، و إن زُغْتُ فقوّمونى ، أقول قولى هذا ، وأستغفر الله العظيم لى ولكم .

## خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال : ولما وَلِي عمر صعِد المنبر وقال :

ماكان الله ليرانى أرى نفسى أهلا لمجلس أبى بكر، ثم نزل عن مجلسه مِرْقاة ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : اِقرءوا القرآن تُعْرَفوا به، وآعمَلوا به تكونوا من أهله . إنه لم يبلُغ حقَّ ذى حقَّ أن يُطاعَ فى معصيةِ الله . ألا و إنى أنزلتُ نفسى من مال

<sup>(</sup>١) كذا في العقد الفريد (ج ٢ ص٨٥١) : وفي الأصل : «وأسلم » .

<sup>(</sup>٢) كذا في إعجاز القرآن للباقلاني (ص ٦٥ طبع مصر سنة ١٣١٥) : وفي الأصل : «أما» .

الله بـ اله وَالى البتيم : إن آســتغنَيْتُ عَفَفتُ وإن افتقرتُ أكلتُ بالمعروفُ تَقَرَّمُ البَهْمَةِ الأعرابية : القَضْمَ لا الحَضْمَ .

## خطبة لعثمان بن عقّان رضي الله عنه

قال : ولما وَلِي عَبَّانَ صَعِدَ المُنْبِرُ فَقَالَ :

رحمهما الله ، لو جلسا هـ ذا المجلس ما كان بذلك مِن بَأْس ، فجلس على ذِرْوة المنبر فرماه الناسُ بأبصارهم ، فقال : إن أقلَ مركبٍ صعبُ ، وإن مع اليوم أياماً ، وما كُمّا خُطَباء ، وإن نَعِشْ لكم تأتكم الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى .

# خطبة لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه

#### خطب فقال:

أما بعدُ، فإن الدنيا قد أَدْبرتْ وآذنتْ بوداع، وإنّ الآخرة قد أقبلتْ فأشرفت باطّلاع، وإن المضار اليوم وغدا السّباق. ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن قصّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خَسرَ عمله. ألا فاعمَلوا لله في الرّعْبة كما تعمَلون له في الرّعْبة ، ألا وإنّى لم أر كالجنة نام طالبًا، ولا كالنار نام هاربُها ، الاو إنه من لم ينفعه الحقّ ضرّه الباطل، ومن لم يَستقم به الهُدَى جارَ به الضلال ، ألا وإنكم قد أُمِن تم بالظّعَن ، ودُللتم على الزاد؛ وإن أخوف ما أخاف عليكم آتباع الهوى وطول الأمل .

<sup>(</sup>۱) تقرّم الصبى والبهم: أكل أكلا ضعيفا ، وذلك أوّل ما يأكل ، والقضم : الأكل بأطراف الأسنان ، والخضم : الأكل بأقصى الأضراس ، يريد بهذا بيان الأكل بالمعروف وأنه الأكل الخفيف الذي تدفع اليه حاجة الحياة ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الضار» وهو تحريف ·

#### خطبة على عليه السلام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه

أيها الناس، كتاب الله وسنّة نبيكم . لا يدّعى مدّع إلا على نفسه . شُغِل مَن الجنة والنار أَمَامَه . ساع نجا، وطالب يرجو، ومقصّر في النار: ثلاثة ، واثنان: ملك طار بجناحيه، ونبي أخذ الله بيديه، لاسادس . هلك مَن آقتهم، وردي مَن هوَى . اليمين والشّمال مَضلّة، والوسطى الجادَّة : مَنهج عليه باقي الكتاب وآثار النبوة . إن الله أذب هذه الأمة بادبين: السوط والسيف، فلا هوَادة فيهما عند الإمام . فاستتروا ببيوتكم، وأصلحوا ذات بَيْنكم ، والتوبة من ورائكم . مَن أبدى صَفْحته على هَلَك . قد كانت أمور مِلْتُم على فيها مَيْلة لم تكونوا عندى محمودين ولا مُصيبين . والله أن لو أشاء أن أقول لقلت . عفا الله عمّا سَلَف . أنظروا ، فإن أنكرتم فأنكروا ، وإن عَرفتم فأرووا ، حقّ وباطل ، ولكلّ أهدل . والله لئن أمّر الباطل لقديمًا وإن عَرفتم فاروا ، ولئ أمّر الباطل لقديمًا .

خطبة أيض لعلى رضى الله عنه خطب على حين قُتِلَ عاملُه بِالأَنْبار فقال في خطبته :

يا عَجَبًا من جِدِّ هؤلاء في باطلهم وفَشَلِكُم عن حَقِّكُم! نقُبْحًا لَكُمْ وَتَرَحًا حين صِرتم غَرَضًا يُرْمَى، يُغارُ عليكم ولا تُغيرون، وتُغزَون ولا تَغزون، ويُعصَى اللهُ وتَرضون.

<sup>(</sup>۱) أمر (بالبناء للجهول والتضعيف): سلط والذي في العقد الفريد (ج ۲ ص ۱۹۲) ونهج البلاغة (ج ۱ ص ۲۶ طبع بيروت سنة ۱۸۸۵ م): « ... وائن قل الحق ... » وعلى ما ورد فيهما يكون معنى « أمر الباطل» : كثر و «أمر» و زان فرح . (۲) في العقد الفريد : « ولقلها أدبر ... » . (۳) وردت هذه الخطبة في البيان والنبين (ج ۲ ص ۲۲) ونهج البلاغة (ج ۱ ص ۲۲ طبع بيروت سنة ۱۸۸۵ م) والعقد الفريد (ج ۲ ص ۱٦٤) باختلاف في بعض الكلمات وزيادات عما هنا .

إِن أَمْرُتُكُمْ بِالْمُسِيرِ إِلَيْهُمْ فَى الْحِرِّ قَلْمَ : حَمَّارَةُ القَيْظُ، أَمْهِلْنَا [حَى] يَسْلِخَ الْحَرِ، (٢) وإن أَمْرُتُكُمْ بِالْمُسِيرِ اليهِم فَى الشّتَاءَ قَلْتُمْ : أَمْهُلْنَا [حتى] ينسلِخَ الشّتَاءَ هذا أُوانُ قُوبُ كُلّ هذا فِرارا من الحرّ والقُرّ، فأنتم والله من السيف أفرى، يا أشباه الرجال ولا رجال! أحلام الاطفال وعقول ربَّاتِ الحِجَال؛ أفسدتُم على رأيي بالعِصيان والحَذلان، حتى قالت قريش : ابن أبي طالب شُجَاعٌ [ولكن] لا عِلْمَ له بالحرب . لله أبوهم! هل فالت قريش : ابن أبي طالب شُجَاعٌ [ولكن] لا عِلْمَ له بالحرب . لله أبوهم! هل منهم أحدُّ أشدُّ لها مِرَاسا وأطولُ تَجْرِبةً منى! لقد نهضت فيها وما بلغتُ العشرين فهانا الآن قد نيّفتُ على السّين، ولكن لا رَأْيَ لمن لا يُطاع .

#### خطبة لمعاوية رحمه الله

بلغني عن شُعَيْب بن صَفُوانَ قال : خطب معاوية فقال :

أيها الناس، إنّا قد أصبحنا في دَهْر عَنُود، وزَمن شديد، يُعَدُّ فيه المحسِنُ مُسيئًا، ويزدادُ الظالمُ فيه عُتُوَّا، لا ننتفع بما عَلِمنا، ولا نَسأل عمَّا جَهِلْنا، ولا نتخوَّف قارعةً حتى تَحُلَّ بن . فالناس أربعة أصناف : منه من لا يمنعه من الفساد في الأرض إلا مَهانهُ نفسِه وَكَلال حَدِّه وَنَضيض وَفْره ؛ ومنهم المُصلِت لسيفه والمُجلِب بخيه ورَجْلِه والمُعلِن بشرِّه، قد أَشْرط نفسَه وأوبق دِينَه لحُطَامٍ يَنتهزه والمُجلِب بخيه ورَجْلِه والمُعلِن بشرِّه، قد أَشْرط نفسَه وأوبق دِينَه لحُطَامٍ يَنتهزه

<sup>(</sup>۱) حمارة القيظ: شدّته · (۲) زيادة عن العقد الفريد والبيان والتبين · (۳) القربضم ١٥ القاف: البرد الشديد · (٤) كذا في العقد الفريد والبيان والتبين ، بزيادة كلمة «لها» بعد كلمة «أطول» في البيان والتبين · وفي الأصل: « هل نهم أحد لها أشدّ مراسا ولا أطول تجربة مني » · (٥) في الأصل: « رضيض » وما أثبتناه عن البيان والتبين والعقد الفريد و إعجاز القرآن · ونضيض ، وفوه: قلة ماله · (٦) في الأصل: «بسيفه» بالبا · · (٧) أشرط نفسه لكذا: أعدّها وقدّمها · (٨) أو بق دينه: أهلكه ·

أو مِقْنَب يقوده أو مِنْبريَقْرَعُه ، ولبئس المَنْجَران تراهما لنفسك ثمناً ومما عند الله عوضا . ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة [ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا] قد طامن من شخصه وقارَبَ من خَطُوه ، وشمَّر من ثوبه ، وزَخرَفَ نفسه الأمانة ، واتخذ سِترالله ذريعة إلى المعصية ، ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضُؤُولة في نفسه واتقطاع من سببه ، فقصَّر به الحال عن أمله ، فتحلّ باسم القناعة وتزين بلباس الزَّهاد ، وليس من ذاك في مَراج ولا مَفْدَى ، و بقي رجالُ غض أبصارهم ذكر المَرْجِع ، وأراق دموعهم خوف المحشر فهم بين شَريد ناد ، وخائف منقيع ، وساكت مَكْمُوم ، وداع مُخْلِص ، ومُوجع ثَكُلان ، قد أجملتهم التقيقة ، وشَمَلتهم الذَّلة ، [فهم] في بحر أَجَاج ، أفواههم ضامرة ، وقلوبُهم قرِحة أن عد وُعِظُوا حتى القرَط وقُراضة الجَلم ، واتعظُوا حتى قلُوا ، فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرَظ وقُراضة الجَلم ، واتعظُوا بمن كان قبلكم قبل أن يَتعِظ بكم مَر بعدكم ، وارفضوها ذَمية ، فإنها قد رَفضت مَن كان أشغف بها منكم .

#### خطبة ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية

خطب فقال : إن معاوية كان حَبْلا من حِبال الله ، مدّه ماشاء أن يَمُدّه ، ثم قطعه حينَ شاء أن يَقطعَه ؛ وكان دُونَ مَن قَبْله وَهو خيرٌ ممن بعده ، [ولا أُزكّيه عند

(۱) المقنب بكسر الميم : الجماعة من الخيل . (۲) يفرعه : يعلوه . وفي الأصل : «يترعه» وهو تحريف . (۳) كذا في البيان والتبيين . وفي الأصل : «وليس المتجران تراها ... الخ» وهو تحريف . (٤) الزيادة عن العقد الفريد والبيان والتبيين وإعجاز القرآن . (٥) طامن من شخصه : خفض . (٦) كذا في البيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٩) وفي الأصل : «على حاله ... » . (٧) الناذ : النافر الذاهب على وجهه . (٨) منقمع : مستخف . (٩) الزيادة مأخوذة من البيان والتبيين والعقد الفريد وإعجاز القرآن للباقلاني . (١٠) الزيادة عن العقد الفريد (ج ٢ ص ١٧٣) .

10

ربه وقد صار اليه ] فإن يعفُ عنه فبرحمته ، وإن يعاقبه فبذنبه . وقد وَلِيتُ الأمَرَ بعده، ولستُ أعتذر من جَهْل ولا أشتغل بطلب علم . وعلى رِسْلكم ! إذا كَرِهَ اللهُ أمَّرا غيره .

# خطبة لعُتبة بن أبي سُفيان

أبوحاتم عن الُعَتْبيّ قال : احتبستْ كُتُب معاويةً حتى أَرْجَفُ أهلُ مصر بموته ثم وردكتابه بسلامته، فصعد عتبةُ المنبروالكتابُ في يده فقال :

يا أهل مصر! قد طالت معاتبتنا إياكم بأطراف الرِّماح وظُبَات السيوف حتى صرناً شَجَّى فى لَمَوَاتِكُم ما تُسِيغُنا حلوقُكُم، وَأَقَدَاء فى أعينكم ما تَطْرِف عليها جفونكم . فين آشتدت عُرَى الحق عليكم عَقْدًا، وآسترخت عُقَدُ الباطل منكم حَلَّا، أرجفتُم بالخليفة وأردتُم توهين السلطان، وخُضتم الحق إلى الباطل، وأقدمُ عهدكم به حديثُ! فارْبَحُوا أَنفسكم إذ خَسِرتم دينكم، فهذا كتابُ أمير المؤمنين بالخبر السارّ عنه والعهد القريب منه . وأعلموا أن سلطاننا على أبدانكم دون قلوبكم ؛ فأصلحوا لنا ما ظَهَر، نكلكُم إلى الله فيما بَطَن ؛ وأظهرُ وا خيرا وإن أسررتُم شرًّا؛ فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون ، وعلى الله نتوكل، وبه نستعين .

## خطبة لعُتبة أيضا

وبهذا الإسناد أن عُتبة خطب أهلَ مصرحين هاجوا فقال :

يا أهل مصر، خَفَّ على ألسنتكم مدحُ الحق ولا تفعلونه ، وذمَّ الباطل وأنتم تأتُونه ، كالجَمَار يَعْمِل أسفارا أثقله حَمْلُها ولم ينفعُه عِلْمُها . وإنى والله لا أُداوِي

<sup>(</sup>۱) فى العقد الفريد : «ولا آسى على طلب علم» · (۲) أرجف : خاض فى الأخبار التى عدث اضطرابا وفتة ·

أدواءكم بالسيف ما آكتفيت بالسَّوط، ولا أبلغُ السوطَ ماكفتني الدِّرة، ولا أبطئ عن الأُولى إن لم تصلحوا عن الأُخرى \* ناجزا بناجز، ومَن حدِّر كمن بشر \* فدعوا قال و يقول من قبلِ أن يقال فعل و يفعل؛ فإن هذا اليوم الذي ليس فيه عَقَاب، ولا بعده عتَاب.

# خطبة لعبد الله بن الزُّبير حين قُتِلَ أخوه مُصْعَب فقال :

الحمد لله الذي يُعزّ من يشاء و يُدلّ من يشاء . إنه لن يذلّ من كان الحقّ معه وإن كان فَرْدًا ، ولن يعزّ من كان أولياء الشيطان حزبه وإن كان معه الإنام . أتانا خبر من قبل العراق أجزعنا وأفرحنا : قتل مُصْعَب رحمه الله ، فأما الذي أحزَننا من ذلك فإن لفراق الحميم لذعة يجدها حميمه عند المصيبة به ثم يرْعَوى بعدها ذَوُو الرأى لل جميل الصبر وكريم العزاء ، وأما الذي أفرحنا من ذلك فعلمنا أن قتله شهادة ، وأن ذلك لنا وله الحَيرة ، ألا إن أهل العراق أهل الشقاق والنفاق باعوه بأقل ثمن كانوا يأخذونه به ، إنا والله ما نموت حبجًا ولا نموت الا قتلا، قَمْصًا بالرماح تحت ظلال السيوف، ليس كما تموت بنو مروان ؛ والله إنْ قُتِل رجلُ منهم في جاهلية ولا إسلام .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل؛ ولعلها : «على الأخرى» .

<sup>(</sup>٣) فى العقد الفريد : « قبله » ·

<sup>.</sup> ٢ (٤) الحبج : أن يأكل البعير لحاء العرفج فيرم بطنه سمنا وربما قتله ذلك . قال فى اللسان بعد أن ذكر كلام ابن الزبير : «يعرّض ببنى مروان لكثرة أكلهم و إسرافهم فى ملاذ الدنيا وأنهم يموتون بالتخمة...» وقعصه ( من باب قطع) : قتله مكانه .

أَلَا إِنَمَا الدَّنِيا عَارِيَةٌ مَنَ الملك الأَعلَى [الذَّى لاَيَبِيدُ ذَكُرُهُ وَلاَيَذِلَ سَلَطَانُهُ] فإن تُقبلِ على لا آخُذُها أَخْذَ البَطِر الأَشِر، وإن تُدبر عنى لا أَبْكِ عليها بُكاءَ الخَرِفِ المُهْتَر. ثم نزل.

# خطبة زياد البتراء

حدّثنى عبد الرحمن عن الأصمعى عن أبى بكربن أبى عاصم ببعضها، وحدّثنى ه أبى عن الهيثم بن عدى ، قال : لما قدم زياد أميرا على البَصْرة فنظر إلى أبياتها، قال : رُبَّ فَرِح بإمارتى لن تنفعَه ، [و] كاره لها لن تَضُرَّه ، فدخل وعليه قباء أبيض ورداء صغير، فصعد المنبر، فحطب الناس خطبة بتراء : لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقلَ من خطبها، ثم قال :

أما بعد، فقد قال معاوية ما قد علمتم، وشهدت الشهودُ بما قد سمعتم، وإنما كنت آمراً حفظ الله منه ما ضَيّع الناس، ووَصَل ماقطعوا. أَلَا و إنا قد وَلِينا ووَلِينَا الوالون، وسُسْنا وساسنا السائسون، و إنا وجدنا هذا الأمر لا يُصلحه إلا شدَّة في غير عُنف، ولين في غير ضعف. وآيمُ الله مامن كِذْبةٍ أكبرُ شاهدًا من كذْ بة إمام على منبر؛ فإذا سمعتموها منى فاغتمزُوها في ، واعلموا أن عندى أمثالها ، وإذا رأيتمونى آمر

<sup>(</sup>۱) الزيادة من العقد الفريد: (ج ۲ ص ۱۸۳) . (۲) الحرف: الذي فسد عقله من ١٥ الكبر . والمهتر: من ذهب عقله من كبرأ ومرض أوحزن . وفي العقد الفريد: «بكاء الحرق المهين» . (٣) وردت هذه الخطبة في النوادر لأبي على القالي (ص ١٨٥ — ١٨٦ طبع دار الكتب المصرية) كا هنا ولا تختلف إلا في كلمات يسميرة . ووردت في الكامل لابن الأثبر (ج ٣ ص ٣٧٤ طبع ليمدن سنة ١٨٦٨م) والبيان والتبيين (ج ٢ ص ٢٩) والعقد الفريد (ج ٢ص ١٨٣) بزيادات كثيرة عما هنا و بتقديم وتأخير في بعض الجمل والكلمات . (٤) لم ترد هذه القطعة في الخطبة البتراء في مصدر آخر من المصادر التي بين أيدينا إلا في النوادر لأبي على القالي . وقد وردت في العقد الفريد (ج ٢ ص ١٨٤) في خطبة أخرى لزياد .

فيكم بالأمر فأنف ذوه على أذلاله . وآيم الله إن لى فيكم لصرعى كثيرة ، فليحذّر كلّ المرئ منكم أن يكون من صرعاى . وآيم الله لآخُذن البرىء بالسقيم ، والمطيع بالعاصى ، والمقبل بالمدبر ، حتى تستقيم لى قَنَاتُكم ، وحتى يقولَ القائل : ووأنج سعد فقد قُتِل سُعَد " . فقام إليه عبدُ الله بن الأهميم التميمي ، فقال : أيها الأمير ، أشهد أنك أوتيت الحكة وفصل الخطاب ؛ فقال له : كذبت ، ذلك بي الله داود . ثم قام اليه الأحيث ، فقال : إنما المرء بجيده ، والسيف بحده ، والجواد بشده ، قام اليه الأمير ما ترى ؛ و إنما الحمد بعد البكرء ، والثناء بعد العطاء ، وقد بلغك جدّك أيها الأمير ما ترى ؛ و إنما الحمد بعد البكرء ، والثناء بعد العطاء ، وإنا لا نُثني حتى نَبْتلَ ، ثم قام اليه مرداس بن أديّة ، فقال : قد سمعنا مقالتك وإنا الأمير ، و إن خليل الله إبراهيم عليه السلام أدّى عن الله غير الذي أديته ، قال الله تعالى : (ألّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِرْرَ أَنْرَى ) \* ؛ وأنت تزعُم أنك تأخُذ البرىء الله تعالى : (ألّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِرْرَ أَنْرَى ) \* ؛ وأنت تزعُم أنك تأخُذ البرىء

(۱) على أذلاله : على طرقه ووجوهه . واحده ذل بكسر الذال ، وهو ما مهد من الطريق وذلل .

(۲) قال في اللسان مادة « سعد » بعد أن ذكر هذا المثل : « هذا مثل سائر ؛ وأصله : أنه كان لضبة ابن أدّ ابنان : سعد وسعيد فخرجا يطلبان إبلالها فرجع سعد ولم يرجع سعيد ؛ فكان ضبة إذا رأى سوادا تحت الليل قال : سعد أم سعيد ! هذا أصل المثل ؛ فأخذ ذلك اللفظ منه وصار بما يتشاءم به ، وهو يضرب مثلا في العناية بذى الرح ، و يضرب في الاستخبار عن الأمرين : الخير والشر أيهما وقع . وقال الجوهرى في هـذا المكان : وفي المثل ، أسـعد أم سعيد إذا سئل عن الشيء أهو بما يحب أو يكره » . (٣) كذا في ابن الأثير (ج ٣ ص ٢٧٦ طبع ليدن والبيان والتبين والعقب الفريد . وفي الأصل : «نعيم بن الأهتم » وقبد آثرنا ما في المصادر الأولى لأن الوقوف في مثل هـذا الموقف يقنضي شجاعة وجراة ، وفي عبد الله بن الأهتم منهما حظ موفور ، أما نعيم بن عمرو بن الأهتم ، وعبد الله هذا عمه ، فكان كما يقول ابن قنيبة في الشعر والشعرا ( ص ٢٠٤ ) : «فيه تأنيث ... » . وفي النوادر هذا على القالى : «صفوان بن الأهتم » وصفوان هذا ابن عبد الله بن الأهتم . (٤) وردت هذه الجلة في ابن الأثير والعقد الفريد والبيان والنوادر لأبي على القالى باختلاف عما هنا ونصها الجلة في ابن الأثير والعقد الفريد والبيان والنوادر لأبي على القالى باختلاف عما هنا ونصها في ابن الأثير : «فقام إليه أبو بلال مرداس بن أدية ، وهو من الخوارج ، وقال : أنبأنا الله بغير ما قلت ، فال الله تعالى : (وإبراهيم الذي وفي ألا تزروازرة وذرأخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) الخ... » .

بالسقيم ، والمطبع بالعاصى ، والمقبل بالمدبر؛ فقال له : أسكت، فوالله ما أجد الى ما أُريد سبيلًا، إلا أن أخوضَ اليه الباطلَ خوضًا . ثم نزل .

وقال فى خطبة له أخرى :

حَرَامٌ على الطعامُ والشرابُ حتى أسوّ يَها بالأرض هَدْماً و إحراقا . إيّاى ودَجَلَ الليل، فإنى لا أُوتَى بُمُد لِج إلا سَفَكتُ دمه، و إيّاى ودَعْوَى الجاهليّة، فإنى لا أجد أحدًا دعا بها إلا قطعتُ لسانَه . وقد أحدثتم أحداثا، وأحدثنا لكل ذنب عقوبة بفن غرق قوما غرقته، ومن أحرق قوما أحرقتُه، ومن نقب بيتا نقبتُ عن قلبه، ومَن نَبَش قبرًا دفتُه فيه حيًّا ب فكُفُوا أيديكم وألسنتكم أكفّ عنكم . وقد كانت بيني و بين أقوام منكم أشياء قد جعلتُها دَبْرَ أذنى وتحت قدّمي ، فمن كان محسنا فليزدد، ومن كان مسيئا فلينزغ . إتى لو علمتُ أنّ أحدكم قد قتله السّل من بُغْضى لم أكشف له قِناعا ولم أهنك له سِتْرا ، حتى يُبدى لى صَفْحتَه ، فإذا فعل ذلك لم أنظره ب فأعينوا على أنفسكم وَأُتنفوا أمركم .

خطبة للحجاج حين دخل البصرة خطبة للحجاج حين دخل البصرة دخل وهو متقلّدٌ سيَّها متنكِّبُ قوسا عربية، فعلا المنبرَ فقال : أن جَلَا وطلّاع الثَّنايا \* مَتَى أضَـع العامةَ تعرِفُونى

<sup>(</sup>۱) هـذه الخطبة وردت في المصادر المنقـدّمة، ما عدا النوادر لأبي على القالى، في ثنايا خطبته البتراء. (۲) وردت هـذه الخطبة في كثير من كتب الأدب والناريخ كالكامل للبرد (ص ٢١٥ طبع ليبسج) والبيان والتبين (ج ٢ ص ١٦٤) والعقد الفريد (ج ٢ ص ١٨٧) والكامل لابن الأثير (ج ٤ ص ٣٠٤) طبعة ليدن) مع بعض الاختلاف: بزيادة أو نقص أو تغير في بعض الكلمات.

إن أمير المؤمنين نكب عيدانه بين يديه ، فوجدنى أمرها عُوداً وأصلباً مَصْسِرا، فوجهنى إليكم ، ألا فوالله لا عُصِبنكم عَصْبَ السَّلَمة ، ولا لحُونكم لحُوالعُود، مُصْسِرا، فوجهنى إليكم ، ألا فوالله لا عُصِبنكم عَصْبَ السَّلَمة ، ولا لحُونكم لحُوالعُود، ولا ضرب غرائب الإبل ، حتى تستقيم لى قَنَاتُكم ، وحتى يقولَ القائل : والمُضربنكم ضرب غرائب الإبل ، حتى تستقيم لى قَنَاتُكم ، وحتى يقولَ القائل : والمُخيد فقد قُتل سُعَيْد ، ألا وإيّاى وهذه السُقفاء والزَّرافات ، فإتى لا أُوتى بأحدٍ من الجالسين في زَرَافة إلا ضربتُ عُنقه ، هكذا حدثنيه أحمد بن سعيد عن بأحدٍ من الجالسين في زَرَافة إلا ضربتُ عُنقه ، هكذا حدثنيه أحمد بن سعيد عن أبى عُبيد في كتاب غريب الحديث ، وقال لى غيره : هو إيّاى وهذه الشَّفَعاء والزَّرافات ، وقد فسرتُ الحديث في كتابي المؤلَّف في غريب الحديث .

## خطبة للحجاج أيضا

أَرْجَف الناسُ بموت الحِجّاج، فخطب فقال:

إنّ طائفةً من أهل العراق، أهل الشقاق والنفاق، نَزَغَ الشيطانُ بينهم، فقالوا: مات الحجاج ومات الحجاج! فمَه ! وهل يرجو الحجّاج الحير إلا بعد الموت! وابقه ما يسرّنى ألّا أموت وأن لى الدنيا وما فيها! وما رأيت اللهَ رضي بالتخليد إلا لاهون خُلقه عليه إبليس، ولقد دعا الله العبدُ الصالحُ فقال: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي)، فأعطاه ذلك إلا البقاء، فما عسى أن يكون أيها الرجل!

<sup>(</sup>۱) نكب عبدانه: طرحها . (۲) عصبه: قطعه . والسلمة: واحدة السلم، وهو شجر من العضاه ينخذ منه القرظ الذي يدبغ به، وهو شجر السنط . ولحا العود: قشره . (۳) كانت الإبل الغريبة إذا وردت مع إبل قوم ضربت وطردت . ضربه الحجاج مثلا في التهديد والإنذار . (٤) تقدّم شرحه في خطبة زياد . (٥) في اللسان مادّة «سقف»: «وأما قول الحجاج : (إياى وهذه السقفاء) فلا يعرف ما هو؛ وحكي ابن الأثير عن الزيخشري قال : قيل وهو تصحيف، قال : والصواب شفعا، جمع شفيع لأنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان فيشفعون في أصحاب الجرائم فنهاهم عن ذلك لأن كل واحد منهم يشفع للآخركما نهاهم عن الاجتماع في قوله : إياى وهذه الزرامات» . ومن هذا يعلم ما يرمى إليه المؤلف بالتعقيب بالرواية الثانية من التنبيه على الوجه الصحيح .

وكلكم ذلك الرجل! . كأنّى والله بكلّ حمَّ منكم مَيّاً ، وبكل رطب يابساً ، ونُقِل في ثيابِ أكفانه إلى ثلاثِ أذرُع طُولا في ذِراع عَرضا ، وأكلتِ الأرضُ لحمَه ومَصّتُ صديدَه ، وانصرف الحبيبُ من ولده يَقْسِم الحبيثَ من ماله ، إن الذين يعقلون يعلَمون ما أقول ، ثم نزل .

# خطبة أخرى للحجاج حين أراد الحج

خطب فقال : أيها الناس إنى أريد الحج ، وقد استخلفت عليكم ابنى هذا ، وأوصيتُه بحلاف ما أوصَى به رسولُ الله صلى الله عليه [وسلم] فى الأنصار؛ إن رسول الله أوضَى أن يُقبَلَ من مُحسنهم ، وأن يُتَعاوزَ عن مُسيئهم ، وإنى أمرتُه ألا يقبلَ من محسنكم ولا يتجاوزَ عن مسيئكم ، ألا وإنكم ستقولون بعدى مقالة لا يمنعُكم من إظهارها إلا نحافتى ، ستقولون بعدى : لا أحسنَ الله له الصّحابة! ألا وإنى مُعبّلُ لكم الجوابَ : لا أحسنَ الله لكم الجلافة ، ثم نزل .

# خطبة للحجاج أيضا

خطب فقى الى فى خطبته : سَوْطى سيفى، فَيْجَادُه فى عُنْقى، وقائمُــُه فى يدى، وَدُبَابِهِ قِلادةٌ لَمْن اغتر بى! فقى الحسن : بُؤْسًا لهذا! ما أغرّه بالله ! .

وحلف رجل بالطلاق أن الحجاج في النار، ثم أتى امرأته فمنعته نفسَها؛ فأتى ابنَ سيرين يستفتيه؛ فقال : يآبن أخى، إمض فكن مع أهلك، فإنّ الحجّاجَ إن لم يكن في النار لم يَضُرَّك أن تَزنى .

<sup>(</sup>١) نجاد السيف : حائله . وقائمه مقبضه . وذبابه : طرفه الذي يضرب به .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : فحلف رجل ... ٠

# خطبة لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه .

حدثنى أبو سَهْل عن إسحاق بن سليان عن شُعَيْب بن صَفُوان عن رجل من آل سَعِيد بن العاص، قال :

كان آخر خطبة خطب بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنْ حَمَدُ الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد، فإنكم لم تُخلقوا عَبَناً ، وان تُنْركوا سُدَى ، وإن لكم معادًا يَنزل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم ، فحاب وخَسر من حَرج من رحمة الله وحُرِم جنّه قَمْ عُرَضُما السمواتُ والأرضُ ، ألم تعلموا أنه لا يأمن غدًا إلا من حَدر اليوم وخاف، وباع نافدًا بباق، وقليلًا بكثير، وخوفًا بأمان! ألا ترون أنكم في أَسلاب الهالكين، وستكون من بعدكم للباقين كذلك، حتى تُرد الى خير الوارثين! ثم إنكم في كل يوم تُستِعون غاديًا ورائحًا الى الله قد قَضَى نُخبَه، حتى تُغيبّوه في صَدْع من الأرض في بطن صَدْع غير مُوسًد ولا مهد، قد فارق الأحباب و باشر التراب وواجه الحساب، فهو مرتها بعمله ، غنيٌ عما ترك فقير الى ما قدّم ، فاتَقُوا الله قبل انقضاء مَواقيته ونزول الموت بكم! أما إنى أقول هذا وما أعلم أنّ عند أحد من الذنوب أكثر مما عندى ، فأستغفر الله وأتوبُ اليه ، ثم رفع طَرَفَ ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله ،

#### خطبة لخالد بن عبد الله يوم عيد

خطب فذكر الله وجلالة ثم قال : كنت كذلك ما شئت أن تكون ، لا يُعلم كيف أنت إلا أنت ، ثم ارتأيت أن تخلق الخلق ، فماذا جئت به من عجائب صُنعك ،

<sup>(</sup>۱) وردت هــذه الخطبة في البيان والنبيين (ج ۲ ص ۲۰) والعقد الفريد (ج ۲ ص ۱۷۵) بزيادة عما هنا . (۲) في الأصل: «و باع ناقدا...» بالقاف وهو تحريف . (۳) في الأصل: « وسيكون ... حتى رد ... » .

والكبير والصغير من خلقك ، والظاهر والباطن من ذَرْك : من صُنوف أفواجه وأفراده وأزواجه ، كيف أدمجت قوائم الذَّرَة والبَعُوضة إلى ما هو أعظمُ من ذلك من الأشباح التي امتزجت بالأرواح ! .

وخَطَب يوما فسقطت جَرَادةً على ثوبه فقى ال : سبحانَ مَنِ الحرادةُ مِن خلقه، أدَنجَ قوائمها ، وطوّقها جَنَاحها ، ووَشّى جلدَها، وسَلّطها على ما هو أعظمُ منها .

# خطبة المجاج

خطب فقال ؛ أيها الناس، احفظُوا فُرُوجكم، وتُخذُوا الأنفس بضميرها، فإنها المولد شيء إذا أُعطِيت، وأعصى شيء إذا سئلت . وإنى رأيت الصبر عن مُخَارِمِ الله أَسُولُ شيء إذا أَيْسَرَ من الصبر على عذاب الله .

# خطبة سلمان بن عبد الملك

خطب فقال : إن الدار دار عُرورٍ ومنزلُ باطلٍ ، تُضحك با كِما وتُبكى ضاحكا ، وتُخيف آمنا وتُؤمن خائفا ، وتُفقر مُثريا وتُثرى مُقترا ، مَيَّالةً عَرَّارة لَعَابة ضاحكا ، وتُخيف آمنا وتُؤمن خائفا ، وتُفقر مُثريا وتُثرى مُقترا ، مَيَّالةً عَرَّارة لَعَابة باهلها ! عباد الله! التحذوا كتاب الله إمامًا ، وارتضوا به حَكما ، واجعلوه لكم قائدا ، فإنه ناسخٌ لِمَاكان قبله ولم ينسخه كتابٌ بعده . إعاموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس ، ظلام الليل إذا عسعس .

<sup>(</sup>١) أسوك : أضعف، من ساك الرجل إذا مشى مشيا ضعيفا .

<sup>(</sup>٢) كذا في العقد الفريد (ج ٢ ص ١٧٤) ، وفي الأصل : « ديار الليل ... » · وتنفس الصبح : تبلج وأسفر · وعسعس الليل : أظلم ·

## خطبة يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد

حيد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، والله ما خرجت أَشَرًا ولا بَطَرا وَلا حَرْصًا على الدنيا ولا رغبة في الملك، وما بي إطراء نفسي، و إني لظَلُومٌ لها إن لم يرحمني الله، ولكن خرجت غَضَبًا لله و يينه، داعيًا إلى الله و إلى سنة نبيه، كما هُدمت معالمُ الهدى، وأَطفئ نورُ أهلِ التقوى، وظَهَر الجبّار العنيد، المستحلُّ لكل حُرْمة، والراكبُ لكل بِدْعة، الكافرُ بيوم الحساب، و إنه لابنُ عَمّى في النَّسَب وكفيئى في الحسب؛ فلمّا رأيتُ ذلك استخرتُ الله في أمره وسألته ألا يَكِلني إلى نفسي، ودعوتُ إلى ذلك مَنْ أجابني من أهل ولايتي، حتى أراح الله منه العباد، وطهر منه البلاد، بحوّله وقوته لا بحولي وقوتي .

أيها الناس، إنّ لكم على ألّا أضّع حَجَرًا على حجر، ولا لَينةً على لبنة، ولا أكرى نهرا، ولا أكثر مالا، ولا أعطيه زوجًا ولا وَلدًا، ولا أنقلُه من بلد إلى بلد حتى أسدٌ نعر ذلك البلد وخصاصة أهله، فإنْ فَضَلَ فضلٌ نقلتُه إلى البلد الذي يَليه، ولا أُجَرَكُم في بُعُونُكُم فافتنكم وأفتن أهليكم، ولا أُغلِق بابى دونكم فيأكل قويتُكم ضعيفكم، ولا أحرل على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم وأقطع به نسلهم، ولكم على إدرار العطاء في كل سنة والرزق في كل شهر، حتى يستوى بكم الحال فيكون أفضلُكم كأدناكم، فإن أنا وَقيت لكم فعليكم السمع والطاعة وحسر المؤازرة والمكانفة، وإن لم أف لكم إفلاً أن تخلعونى \* إلا أن تستتيبونى، فإن أنا تبت

<sup>(</sup>۱) كرى النهر: حفره · (۲) تجمير العساكر: حبسهم فى بلاد العدق أو النغور · دون أن يرجعوا الى أهليهم · وفى البيان والتبيين (ج ۲ ص ۷۰) : «ولا أجركم فى ثغوركم» · (۳) المكانفة : المعاونة · (٤) التكلة متقولة من البيان والتبيين · (ه) كذا فى البيان والتبيين (ج ۲ ص ۷۰) وفى الأصل تستسيتونى ٤ إن تبت ... ب

۲.

قبلتم منى ، وإن عرفتم أحدا [يقوم مَقَامى ممن] يُعرف بالصَّلَاح يُعطيكم من نفسه مثلَ الذي أعطيتُكم فأردتم أن تُبايعوه، فأنا أوّلُ مَنْ بايعه ودَخَل في طاعته .

أيها الناس، إنه لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق . وأقول قولى هذا وأستغفر الله العظمَ لي ولكم .

فلما بُويع مَرُوانُ نَبَشَه وصَلَبه . وكانوا يقرعون في الكتب : يامبذّر الكنوز • ويا سجّادًا بالأسحار، كانت ولايتُك لهم رحمةً وعليهم حجّة، أخذوك فصَلَبوك ·

# خطبة أبي حميزة الخارجي

خطب أبو حزة الخارجي بمكة فذكر رسول الله صلى الله عليه [وسلم]، ثم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما بما هم أهله، ثم قال: ووَلَى عثمان فسار سِتَّ سنين بسيرة صاحبيه وكان دونهما، ثم سار فى الستّ الأواخر بما أحبط [به] الأوائل، ثم مضى لسبيله . وولي على فلم يَبْلُغ من الحق قصدًا ولم يرفع [له] مَنارا، ثم مضى لسبيله . ثم ولي معاوية لعين رسول الله وابن لعينه ، اتخذ عباد الله خَولًا، ومال الله دُولًا، ودينه دَغَلا، ثم مضى لسبيله ، فالعنوه لعنه الله . ثم ولي يزيدُ بن معاوية ، يزيد الخمور، ويزيد القرود، ويزيد القرود، ويزيد القاسق فى بَطْنه والمأبون فى فَرْجه . ثم اقتصم خليفة خليفة ، فلما انتهى الى عمر بن عبد العزيز أعرض عن ذكره . ثم ذكر يزيد بن عبد الملك فقال: يأكل الحرام، ويلبس الحلة بالف دينار، قد ضُرِبَت فيها الأبشار، وهُتكت الأستار، ينه عن يبنه وسَلامة عن يَساره تعنيانه، حتى إذا أخذ الشراب فيه كل مَأخَذ عَدَ ثو بَه ثم التفت الى إحداهما فقال : أَلا أَطِير! نعم! طِرْ الى النار . ثم ذكر أصحابة قدّ ثو بَه ثم التفت الى إحداهما فقال : أَلا أَطِير! نعم! طِرْ الى النار . ثم ذكر أصحابة قدّ ثو بَه ثم التفت الى إحداهما فقال : أَلا أَطِير! نعم! طِرْ الى النار . ثم ذكر أصحابة قدّ ثو بَه ثم التفت الى إحداهما فقال : أَلا أَطِير! نعم! طِرْ الى النار . ثم ذكر أصحابة قدّ ثو بَه ثم التفت الى إحداهما فقال : أَلا أَطِير! نعم! طِرْ الى النار . ثم ذكر أصحابة

<sup>(</sup>۱) الزيادة منقولة من البيان والتبين . (۲) وردت هذه الخطبة كاملة في البيان والتبين . (ج ۲ ص ۲۱) . (۳) الزيادة مأخوذة من البيان والتبين .

فقال: شبابُ والله مُكتهلون في شَبَابهم، غَضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجاهم، أنضاء عبادة، وأطلاح سَهر، ينظُرُ الله اليهم في جوف الليل مُنحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، قد أكلت الأرض رُكَبهم وأيديهم وجباههم، واستقلُّوا ذلك في جنب الله، حتى إذا رأو السّهام قد فُوقت، والرماح قد أُشْرِعت، والسيوف قد انتُضِيت، وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت، مضى الشابُ منهم قُدُماً، حتى اختلفت رجلاه على عُنق فرسه، وتخضّبت محاسنُ وجهه بالدماء، فأسرعت اليه سِباعُ الأرض وانحطّت اليه علي الدماء، فم من عين في منقار طائر طالما بكي صاحبها الأرض وانحطّت اليه علي الله وكم من كفّ زايلَتْ معصَمَها طالما اعتمد عليها في جوف، الليل من خوف الله! وكم من كفّ زايلَتْ معصَمَها طالما اعتمد عليها صاحبها في جوف الليل بالسجود لله! ثم قال: أقه أقه و بكي ثم نزل .

# خطبة لقَطَرِيّ الخارجيّ

ذَكَر فيها الذين قالوا مَنْ أَشَدُّ مَنَّا قَوَةً، فقال : حُمِلُوا الى قُبُورهم فلا يُدْعَوْنَ (٥) رُجُانا، وأُنزِلوا فلا يُدعون ضِيفانا، وجعلوا لهم من الضَّرِيح أَجْنَانا، ومن التراب أكفانا، ومن الرُفَات جِيرانا؛ فهم جِيرةً لا يُجيبون داعيًا ولا يَمنعون ضَيما، إن

<sup>(</sup>۱) أنضاء: جمع نضو، وهو الخفيف اللم من النعب، وأطلاح: جمع طلح (بكسر الطاء) وهو المهزول. (۲) في الأصل «طارما» وهو تحريف، والتصويب من البيان والنبين والعقد الفريد (ج ٢ ص ١٩٧). (۳) أقه: كلمة معناها النحزن، وفيها لغات وهي: آقه (بالمد وسكون الهاء) وأقه بضم الها، وآووه (بالمد وواوين) وأوه (بكسر الهاء) خفيفة وأوه (بفتح الها، وسكون الواو فيها) وآه (بالمد وكسر الهاء). (انظر اللسان مادة أوه). (٤) وردت هذه الخطبة كاملة في البيان والنبين والعقد الفريد (ج ٢ ص ٣٣) والعقد الفريد (ج ٢ ص ١٩٥). (٥) في البيان والنبين والعقد الفريد (ج ٢ ص ١٩٥). (٩) أجنان: جمع جنن والجنن (بالنجريك): القبر.

أَخْصَبُوا لَم يَفرحُوا، أُو أَفْطُوا لَم يَقْنَطُوا؛ جميعٌ أُوحادٌ، وجِيرَةٌ أَبْعاد، لا يَزُورُونَ ولا يُزارُون . فاحذَرُوا ما حَذْركم الله، وانتفِعوا بمَوَاعظه واعتصِمُوا بحبله .

#### وفى خطبة ليوسف بن عمر:

اتقوا الله عباد الله! فكم من مُؤمَّلِ أملًا لايبلُغه، وجامع مالًا لا يأكله، ومانع ماسوف يَترَكه، ولعله من باطلٍ جَمَعَه، ومن حقَّ مَنعَه، أصابه حرامًا ووَرَّته عدقًا، احتمل إصره وبَاءَ بوِزْره، ووَرَد على ربَّه آسفًا لاهِفًا، قد خَسِر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخُسْرانُ المبين .

#### وفى خطبة للحجاج :

قال مالك بن دينار: سمعته على المنبر يقول: إمراً زوّر عمله إمراً حاسَب نفسه ، امراً فكر فيا يقرؤُه فى صحيفته و يراه فى ميزانه ، إمراً كان عند هواه زاجرا، وعند مراً فكر فيا يقرؤُه فى صحيفته و يراه فى ميزانه ، إمراً كان عند هواه زاجرا، وعند مُمّلة آمرا، أَخَذ بعِناَن قلبه كما يأخُذ بخِطام جَمَلة ، فإن قاده الى طاعة الله تبعه ، وإن قاده الى معصية الله كَفّة .

#### خطبة للنصور

خطب المنصور بمكة فقال: أيها الناس، إنما أنا سلطانُ الله فى أرضه، (٥) السوسكم بتوفيقه وتَسْديده وتأييده وتَبْضيره، وخازنُه على فَينُه أعمَلُ فيه بمشيئته، وأَقْسِمه بإرادته، وأُعطيه بإذنه، قد جَعلنى عليه قُفْلا اذا شاء أن يفتحنى لإعطائكم وقَسْم أرزاقكم فتحنى، وإذا شاء أن يُقفِلنى عليها أقفلنى . فآرغَبُوا الى الله وآسألوه

<sup>(</sup>١) الإصر: الثقل · (٢) في العقد « أمرة... » بالرفع · وزوَّر عمله : حسنه ·

<sup>(</sup>٣) كذا فىالعقد الفريد (ج ٢ ص ١٨٦) وفي الأصل «عند قلبه...» • (٤) كذا في العقد الفريد

وفي الأصل : « بعنان عمله ... » · (٥) كذا في العقد الفريد، وفي الأصل : «بشيته ... » · · ٢٠

في هذا اليوم الشريف الذي وَهَبَ لكم فيه من فَضْله ما أعلمكم في كتابه، اذ يقول: (اَلْيَوْمَ أَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا) أن يُوَفِّقَنى (اَلْيَوْمَ أَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا) أن يُوفِقنى للصَّواب والرشاد، ويُلْهِمَنى الرَافة بكم والإحسانَ إليكم، ويَفْتَحَنى لإعطائكم وقَسْم أرزاقكم بالعَدْلِ عليكم.

### خطبة لداود بن على

خطب فقال : أحرزَ لسانُ رأسَه، اتعظ آمرؤٌ بغيره، اعتبَرَ عاقلٌ قبل أن يُعْتَبَرَ به فأمسكَ الفَضْلَ من قوله وقدّم الفضلَ من عمله . ثم أخذ بقائم سيفه فقال : إن بكم داءً هذا دواؤُه، وأنا زعيمٌ لكم بشِفائه، وما بعد الوعيدِ إلّا الإيقاع .

# خطبة لداود بن على أيضا

لما قام أبو العبّاس في أوّل خلافته على المنبرقام بوجه كورقة المصحف فآستَحْياً فلم يتكلّم؛ فنهّض داودُ بن على حتى صَعِد المنبر؛ فقال المنصور: فقلت في شيخنا وكبيرنا ويدعو إلى نفسه فلا يختلف عليه آثنان، فآنتضَيْتُ سيفي وغطّيت ثوبي وقلتُ : إن فَعَلَ ناجرتُه؛ فلما رَقِي عَبّاً استقبل الناس بوجهه دون أبي العباس، ثم قال : أيها الناس، إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدّم قولُه فعلَه، ولأَثرُ الفِعال عليكم أَجْدَى من تَشقيق المَقال، وحسبكُم بحّابِ الله مُمتنكلًا فيكم، وآبنِ عم رسولِ الله خليفةً عليكم، والله قَسماً برًّا لا أريد إلا الله به ما نام هذا المقام أحدُ بعد رسول الله أحقُ به من على بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا، فليَظنَ ظأنكم ولَيهْمِسُ هامسُكم، قال أبو جعفر: ثم نزل وشمتُ سيفي،

<sup>(</sup>۱) تشقیق الکلام: إخراجه أحسن مخرج · (۲) شام سیفه: أغمده ، ویستعمل بمعنی سل أیضا .

## خطبة لأعرابي

أمّا بعد، فإن الدنيا دارُ بَلاء والآخرة دارُ بقاء، فَخُدُوا أَيها الناس لمَقَرَّكُم من مَمَرَكُم، ولا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُم عند من لا يَخْفَى عليه أسراركُم، ففى الدنيا أُحيِيتُم ولغيرها خُلقتم، أقول قولى هذا، والمستَغْفَرُ الله، والمدعوَّله الخليفةُ ثم الأميرُ جعفر بن سليان.

#### خطبة المأمون يوم الجمعة

الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه، ومستوجيه على خَلقه، أحمدُه وأستعينه وأومن به وأتوكّل عليه، وأشهدُ أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عدّا عبدُه ورسولُه، أرسله بالهُدَى ودينِ الحق ليظهره على الدّينِ كلّه ولوكره المشركون ورسولُه، أرسله بالهُدَى ودينِ الحق ليظهره على الدّينِ كلّه ولوكره المشركون ورسولُه، أولنتجز لوعده، والخوف أوصيم عباد الله بتقوى الله وحده، والعمل لما عنده، والتنجز لوعده، والخوف لوعيده؛ فإنه لا يسلم إلا من اتقاه ورَجاه، وعمل له وأرضاه ، فاتقوا الله عباد الله وبادرُوا آجالكم بأعمالكم، وآبتاءُوا ما يبقى بما يزولُ عنكم، وترحلوا فقد جُدَّ بكم، واستعدوا لموت فقد أظلكم، وكونوا قومًا صبح بهم فأنتبهُوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فأستبدلوا؛ فإن الله لم يخلقُكم عبثًا ولم يترككم سُدى؛ وما بين أحدكم وبين الموت أدف يترك به ، وإن غاية تنقصُها المحظةُ وتهدمها الساعةُ الواحدةُ بلدية بقصر المُدّة ، وإن غائبًا يحدُوه الجديدانِ الليلُ والنهارُ لحَويً بسُرعة الأوبة ، وإن قادمًا يحلّ بالفوز أو بالشّقوة لمستحقُّ لافضل العدّة، فائتي عبدُ ربّه، ونصح نفسه، وقدّم تو بته، وغلّب شهوته، فإن أجله مستورٌ عنه، وأملَه خادعُ له، والشيطان مُوكَلٌ به : يُزيّنُ له المعصية ليركها ، ويُمنيه التوبة ليسَوفها، حتى تهجُم والشيطان مُوكَلٌ به : يُزيّنُ له المعصية ليركها ، ويُمنيه التوبة ليسَوفها ، حتى تهجُم

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الخطبة فى الأمالى لأبى على القالى (ج ۱ ص ۲۰۶ طبع دار الكتب المصرية) بزيادة عما فى الأصل هنا · (۲) لذا فىالعقد الفريد (ج۲ ص ۱۸۰) · وفى الأصل : «جدي» ·

عليه منيَّتُه أغفلَ ما يكون عنها . فيالها حسرةً على ذى غَفْلة : أن يكون عمرُه عليه حُجِّةً ، أو تؤدِّيه أيامُه إلى شِقْوة ! نسألُ الله أن يجعلنا وإيَّا كم ممن لا تُبطره نعمة ، ولا تُقَصِّر به عن طاعته غَفْلة ، ولا تُحُلّ به بعد الموت فَزْعة ؛ إنه سميع الدعاء ، وبيده الخيرُ ، وإنه فعَّالُ لما يُريد .

### وفى خطبة المأمون يوم الأضحى بعد التكبير الأوّل:

إنَّ يومكم هـذا يومَّ أبانَ الله فضله ، وأوجب تشريفه ، وعظم حُرمته ، ووقق له من خَلقه صفوته ، وابتَلَى فيه خليله ، وفَدَى فيه من الذَّبْح نبيه ، وجعله خاتم الأيام المعلومات من العَشْر ، ومتقدِّم الأيام المعدودات من النَّفْر ، يومَّ حرام من أيام عظام في شهر حرَام ، يومُ الحج الأكبر ، يومُ دعا الله الى مشمده ، ونزل القرآنُ بعظيمه ، قال الله جلّ وعن : (وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بِآلَحْجَ) الآيات ؛ فتقربوا الى الله في هـذا اليوم بذبائه كم ، وعظموا شعائر الله واجعلوها من طَيِّب أموالكم وبصحة التقوى من قلو بكم ، فإنه يقول : (لَنْ يَنَالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاؤُها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التقوى من قلو بكم ، فإنه يقول : (لَنْ يَنَالَ اللهَ لَحُومُها وَلا دِمَاؤُها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التقوى منكمُ ) ، ثم التكبير والتحميد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى ، ثم قال بعد التَّقوى منكمُ ) ، ثم التكبير والتحميد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى ، ثم قال بعد ذكر الجنه والنار : عَظَمَ قدرُ الدارين وارتفع جزأ العملين وطالت مدّة الفريقين ذكر الجنه ! فوالله إله الجد لا اللعبُ ، و إنه الحقّ لا الكذب ، وما هو إلا الموت والبَعْث والميزان والحساب والقصاص والصّراط ثم العقاب والنّواب ، فمن في يومئذ فقد فاز ، ومن هوى يومئذ فقد خاب ، الخيركله في الجنه ، والشرّكله في النبار .

<sup>(</sup>١) كذا بالعقد الفريد، وفي الأصل « سرعة» .

٢٠ كذا في العقد الفريد (ج ٢ ص ١٨٠) والمزاد بالعملين عمل الحير وعمل الشر. وفي الأصل:
 «العاملين» .

وفى خطبة المأمون يوم الفطر بعد التكبير الأول:

إنَّ يومكم هذا يومُ عيد وسُنَّة وابتهال ورغبة ، يومُ خَتَم الله به صيامَ شهر رمضان وافتتح به جَّجَّ بيته الحَرَام، فحعله خاتمةَ الشهر وأوَّلَ أيام شهور الحجّ، وجعله مُعَقِّبًا لمفروض صيامكم ومُتنفِّل قيامكم، أحلُّ فيه الطعامَ لكم وحَرَّم فيه الصيامَ عليكم؟ فَأَطْلِبُوا إِلَى الله حَوَائِجِكُمْ وَاسْتَغَفَّرُوهُ لِتَفْرِيطُكُمْ، فإنه يُقَالُ : لاكبيرَ مع استغفار، ولا صغير مع إصرار. ثم التكبير والتحميد وذكر الذي عليه السلام والوصية بالتقوى . ثم قال : فاتقوا الله عبادَ الله و بادروا الأمرَ الذي اعتدَلَ فيه يقينُكُم، ولم يحتَضَّر الشكُّ فيه أحدًا منكم، وهو الموت المكتوبُ عليكم ، فإنه لا تُستقالُ بعدَه عَثْرَةٌ ، ولا تُحْظَر قبله توبة . واعلموا أنه لاشيءَ قبله إلا دونَه ولا شيءَ بعده إلا فوقَه . ولا يُعين على جَزَعه وعُلَزْه وكُرَّبه، ولا يُعين على القبر وظُلْمته وضيقه ووَحْشته وهَوْل مَطْلَعه ومسألة ملائكته ، إلا العملُ الصالحُ الذي أمر الله به . فمن زَلَّتْ عند الموت قَدَمُهُ ، فقد ظهرت ندامتُه، وفائته استقالتُه، ودعا من الرَّجْعة إلى ما لا يجابُ إليه، وبذَّلَ من الفِدْيَةِ مَا لا يُقْبَلُ مِنهِ . فَآلَتُهُ اللهُ عَبَادَ الله ! وَكُونُوا قُومًا سَأَلُوا الرَّجْعَـةَ فَأُعْطُوهَا إذ مُنعَهَا الذين طَلَبُوها؛ فإنه ليس يتمنَّى المتقدِّمون قبلكم إلا هذا المهلُّ المبسوطَ لكم. واحذَرُوا ما حَذَّرَكُم الله ، واتَّقوا اليومَ الذي يَجمُكُمُ الله فيــه لوَضْع مَوَازينكم ، ونَشْر صُحُفَكُمُ الحافظةِ لأعمالُكُم . فلينظُرُ عبدُ ما يَضَعُ في ميزانه ممايثقل به ، وما يُمِلُّ في صحيفته الحافظة لما عليه وله ؛ فقد حَكَى الله لكم ما قال المفرِّطون عندها إذ طال إعراضُهم عنها، قال : ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْحُبُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ الآية . وقال : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ . ولستُ أنهاكم عن الدنيا بأعظمَ مما نهتُكم

<sup>(</sup>۱) احتضر: مثل حضر · (۲) العلز بالتحريك : ما يصيب المريض عند حشرجة الموت · ، ، من رعدة واضطراب · (٤) يُمل · .

الدنيا عن نفسها ، فإنه كلَّ مالها ينهَى عنها ، وكل مافيها يدعو الى غيرها . وأعظمُ ما رأته أعينكم من عجائبها ذمَّ كتابِ الله لها ونَهْى الله عنها ، فإنه يقول : (فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الله عنها ، فإنه يقول : (فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الله عنها وَلَمْ وَلَا يَعُرُ الله وَ الله الله وَاعْلَمُ الله الله أَدْ الله أَدْ رَكَتُهم فانتفعوا بمعرفتكم بها و بإخبار الله عنها ، واعلَموا أن قوما من عباد الله أدركتهم عصمة الله فحذروا مصارِعَها ، وجانبُوا خدائعها ، وآثروا طاعة الله فيها ، فأدركوا الجنّة بما تركوا منها .

## كلام مَنْ أُرْتِجَ عليه

حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال حدثنا عيسي بن عمر قال : خَطَب أميرٌ مرَّةً فاتقطع فحيل، فبعث الى قوم من القبائل عابوا ذلك وَلَقْهم، وفيهم يَرْبوعِي جَلْد، فقال : اخطُبُوا؛ فقام واحدُّ فمر في الخطبة، حتى اذا بلغ وو أما بعد "قال : أما بعد أما بعد ، ولم يدرِ ما يقول، ثم قال : فإن امرأتي طالقُّ ثلاثاً، لم أُرِد أن أجمع اليوم فمنعتني، وخطب آخر، فلما بلغ وأما بعد "بق ونظر فإذا إنسان ينظر اليه، فقال : لعنك الله! ترى ما أنا فيه وتَلْمَحني ببصرك أيضا! ، قال وقال أحدهم : رأيتُ القراقير من السُّفُن تجرى بيني وبين الناس ، قال : وصعد اليربوعي فطب فقال : أمّا بعد فوالله ما أدرى ما أقول ولا فيم أقتموني، أقول ماذا ؟ فقال بعضهم: قل في الزيت؛ فقال : الزيتُ مبارك، فكُلُوا منه وآدهنوا ، قال : فهو قولُ الشَّطار اليوم اذا قيل : فقال : الزيت مبارك، فكُلُوا منه وآدهنوا ، قال : فهو قولُ الشَّطار اليوم اذا قيل :

ولما أتى يزيدُ بن أبى سُفْيان الشام واليّا لابى بكر رضى الله عنه، خطب فأرتبح عليه، فعال : يا أهل عليه، فعاد الى الحمد لله ثم أرتبح عليه، فقال : يا أهل

<sup>(</sup>۱) لفهم: جمعهم · (۲) فى الأصل: «أحدهما» · (۳) القراقير: السفن العظيمة ، واحدها قرقور · (٤) الشطارهنا: أهل المحارة والفتك وأصحاب النوادر والتنكيت والمضحكات .

(١) الشأم عسى الله أن يجعل من بعد عُسْرٍ يُسرا، ومن بعد عِنَّ بيانا، وأنتم الى إمام عادل أحرجُ منكم الى إمام قائل ، ثم نزل ، فبلغ ذلك عمرو بن العاص فآستحسنه .

صعد ثابتُ قُطْنَة منبرًا بسِجِسْتان فحمد الله ثم أُرتج عليه، فنزل وهو يقول: فإلّا أَكُنْ فيكم خطيبًا فإنّى ﴿ بسيفي اذا جَدّ الوَغَى لِخَطَيبُ

فقيل له : لو قلتَها على المنبركنتَ أخطبَ الناس .

وَأُرتِج على عبد الله بن عامر بالبَصْرة يومَ أَضْحَى ، فَكَث ساعة ثم قال : والله لا أَجَعُ عليكم عِيًّا ولُؤمًّا، من أخَذَ شاةً من السُّوق فهى له وثمنُها على .

وأُرَجِ على خالد بن عبد الله القَسْرِى ققال: إن هذا الكلامَ يجيء أحيانًا ويعزُبُ أحيانًا، وربما طُلِب فأَبَى، وُكُو بِرَ فعسا، فالتَّاتِّى لِحِيه، أيسرُ من التَّعاطِي لأبيه؛ وقد يَختَلِط من الحرىء جَنَانُه، وينقطعُ من الذَّرِب لسانُه، فلا يُبْطره ذلك ولا يَكْسِره؛ وساعه دُ إن شاء الله .

وأرتج على معن بن زائدة فضرب المنبر برجله ثم قال: ووَقَتَى مُرُوبٍ لا فَتَى مَنَابِر. وكان عبد ربّه البَشْكُرِي عاملًا لعيسى بن موسى على المدائن، فصعد المنبر فحمد الله وأرتج عليه فسكت، ثم قال: والله إنى لا كون في بيتى فتجيء على الله الله كالمة، فأذا قمت على أعوادكم هذه جاء الشيطان فمحاها من صَدْرى، ولقد كنتُ وما في الأيّام يوم أحبُ الى من يوم الجمعة، فصرت وما في الأيام يوم أبغض الى من يوم الجمعة، وما ذلك إلا خطبتكم هذه.

<sup>(</sup>۱) في المصادر التي بين أيدينا: «الى أميرفاعل ...» • (۲) قطنة لقب ثابت هذا لقب به لأن عينه أصيبت بسمرقند ، فكان يحشوها بالقطن • وصحت اضافة ثابت الى قطنة لأن الأسماء تصح اضافتها الى ألقابها • (۳) عسا: اشتد وصعب •

صَعِدَ رَوْح بن حاتم المنبرَ، فلما رأى جَمْعَ الناسِ حَصِر، فقال : نَكِّسوا روسَكُمْ وغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، فإنّ أوّلَ مَرْكِب صَعْبٌ، وإذا يَسّر الله فَتْحَ قُفُل تيسّر .

وُدُعِى رجلٌ ليخطب في نكاح فَصِر، فقال : لَقّنوا موتاكم شهادةَ أَنْ لا إِلْهَ إلا الله؛ فقالت آمرأةٌ حضرتْ : ألهذا دعوناك ! أماتك الله ! .

قال عُبَيد الله بن زِياد : نِعْمَ الشيءُ الإِمارةُ لولا قِعقعةُ البريد والتشرُّف للُخطَب . قيل لعبد الملك : عَجَّلَ عليك الشَّيبُ ؛ فقال : كيف لايعجِّل على وأنا أعرِض عقلى على الناس فى كل جمعة مَرَّةً أو مرتين .

وَوَلِيَ رَجُلُ مِن بَى هَاشَمَ يُعْرَف بِالدَّنْدَانِ بَحِر اليمامة، فلمّا صعد المنبر أَرْتَج عليه، فقال : حَيّا الله هذه الوجوة وجعلني فِداءَها، إنّى قد أَمْرَتُ طائفي بالليل أَلّا يرى أحدًا إلا أتاني به و إن كنت أنا هو . ثم نزل .

#### المنابر

قال بعض المفسّرين في قول الله جلّ وعزّ ﴿ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ إنّه المنبر. وقال: الشاعر:

لنا المساجدُ نَبْنِيها ونَعْمُرُها \* وفي المنابر قَعْداتُ لنا ذُلُلُ فلا نَقِيبُ عليها حين نركَبُهُا \* ولا لهنّ لنا من مَعْشرٍ بَدَلُ وقال الكُيّث يذكر بني أُميّة :

مُصِيبٌ على الأعوادِ يومَ رَكُوبِهِ \* لِمَا قال فيها، مُخطئٌ حين ينزِلُ وَيَ (٢) يُشَبِّها الأشباهَ وهي نَصِيبُه \* له مَشْرَبٌ منها حرامٌ وما كُلُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والعقد الفريد ، وقواعد اللغة تقتضي أن يكون : « ولوكنت أنا إياه » .

<sup>(</sup>٢) الضمير للدنيا .

۲.

وقال بعض المحدّثين

فامندُ دَنَّسته باست وأفكل \* يَزَاك ولوطهرته بابن وطاهر " ومر الأُقَيْشِر بمَطَر بن نَاجِية البربوعيّ حين غَلَبَ على الكُوفة في أيام الضَّحّاك ابن قيس الشّارِي ومَطَرُّ يخطُبُ، فقال :

أبنى تميم ما لمنسبر مُلككم \* لا يستمِر قَعُودُه يَمَّرُمُ ابنى تَمِيم ما لمنسبر مُلككم \* لا يستمِر قَعُودُه يَمَّرُمُ إِنْ المنابِرُ أَنكُرتُ أَسْسَاهُم \* فادعُوا خُرَيْمَة يستقِر المنبرُ خِلْعُوا أَمِيرَ المؤمنين وبايَعُوا \* مَطَرًا لعمرُك بَيْعُةٌ لا تظهرُ وآستخلفوا مطرًا فكان كقائل \* بَدَلُ لعمرُك من أُميّة أعورُ

خَطَب قُتَيْبة بن مُسلم على منبر خُرَاسان فسَقَط القضيبُ من يده، فتفاعل له عدق بالشرّ وآغتم صديقُه، فعَرَف ذلك قُتيبة فقال : ليس الأمرُ على ما ظَنّ العدق وخاف الصديقُ، ولكنه كما قال الشاعر :

فَالقَتْ عَصَاهَاواستقرّ بها النَّوَى \* كَمَا قَرْ عَيْنًا بالإِيابِ المُسَافرُ وقال واثلةُ بن خَلِيفة السَّدُوسي يهجو عبد الملك بن المُهَلَّب : لقد صَـبَرَتْ للذُّلِّ أعواد منبر \* تقوم عليها في يديك قضيبُ بكى المنبرُ الغربيُ إذهَنتَ فوقه \* وكادت مساميرُ الخديد تذوبُ

تم كتاب العلم وهو الكتاب الحامس من عيون الأخبار لآبن قتيبة رحمه الله، ويتلوه في الكتاب السادس كتاب الزهد .

والحمد لله رب العالمين، وصلاته على سيدنا عجد النبي وآله أجمعين .

<sup>(</sup>۱) يتمرمر : ينحرك •

<sup>(</sup>٢) في الشعر والشعراء للؤلف (ص ٣٥٣) «أنكرت أستاهكم» ·

صورة ماكتبه الناسخ بخطه فى آخر النسخة الفتوغرافية كتبه الفقير الى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن على الواعظ الحزرى، وذلك فى شهور سنة أربع وتسعين وخمسائة .

قال بعضهم : بُنِي الإسلامُ على خمسة : التواضع عند الدولة، والعفو عند القدرة، والسخاء مع القِلّة، والعطيّة من غير مِنّة، والنصيحة للعامّة .

وقال بعض الشعراء في الصبر:

و إذا ابتُلِيتَ بِحِنْةِ فالبس له \* ثوبَ السكوتِ فإنّ ذلك أسلمُ لا تشكونُ إلى العباد فإنما \* تشكو الرحيمَ إلى الذي لا يَرْحَمُ و يُرْوَى للشافعيّ رضي الله عنه :

نَعِيبُ زِمانَا والعيبُ فينا \* وما لزماننا عيبُ سوانا وقد نهجُو الزمانَ بنا هجانا في فدنيانا التصنعُ والترائى \* ونحن به نُحادع من يرانا وليس الذئبُ ياكل لحمَ ذئبٍ \* وياكلُ بعضًا بعضًا عيانا

# بني أَلْحَيْنِ الْحَيْدِ

## كتاب النهد

## [ما] أوحى الله جلّ وعزّ الى أنبيائه عليهم السلام

حدّ ثنى محمد بن عُبيد قال حدّ ثنا خَلَف بن تَميم عن أبي عِصْمة الشامى عن آبن أخت وهب بن منبّه عن وهب قال : أوحى الله الى نبى من أنبياء بنى إسرائيل يقال له و أرمياء "حين ظهرت فيهم المعاصى : أن قم بين ظهرائى قومك فأخيرهم أن لم قلو با ولا يفقهون، وأعينا ولا يبصرون، وآذانا ولا يسمعون، وأتى تذكرت صلاح آبائهم ، فعطفنى ذلك على أبنائهم ، سلهم كيف وجدوا غِب طاعتى ، وهل سعد أحد ممن عصانى بمعصيتى، وهل شقى أحد ممن أطاعنى بطاعتى! إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليها ، وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه تذكر أوطانها فتنزع إليها ، وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آباءهم ، والتمسوا الكرامة من غير وجهها ، أما أحبارهم فأنكروا حتى ؛ وأما قراؤهم

<sup>(</sup>۱) لم نعثر على هــذا الاسم فى كتب التراجم التى بين أيدينا · و إيمـا الموجود بها عصمة بن راشد الأملوكى (بضم الحمزة واللام وسكون الميم بينهما) شامى يجهول يروى عن بعض التابعين تحبيب ابن عبيد ، ويوجد بها أيضا أبو عصمة وهو نوح بن مريم الجامع أحد رواة المفازى وممن يذكر بوضع الحديث ، ولكنه مروزى وليس بشامى (انفار تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى فى اسم عصمة واسم نوح بن أبى مريم) ·

فعبدوا غيرى؛ وأمَّا نُسَّاكهم فلم ينتفعوا بما عُلِّمُوا من حكتي؛ وأمَّا وُلاتهم فكذَّبوا على وكذُّبوا رسلى ، خزنوا المكر في قلوبهــم ، وعوَّدوا الكذبَ الســنتَهم ، وإني أقسم بحلالي وعربتي لأهيجن عليهم جنودا لايفقهون ألسه نتهم ، ولا يعرفون وجوههم، ولا يرحمون بكاءهم؛ ولأ بتعثن فيهم ملكا جبّارا قاسيا، له عساكر كَفَطَع السحاب، ومواكبُ كأمشال العَجَاج، كانّ خَفْقانَ راياته طَيرانُ النسور، وكأت حمــلَ فُرسانه كُرُّ العقبان، يعيــدون العُمران خرابا، و يتركون القُرى وحشةً . فياويلَ إِيلِياءِ وَسُكَانِها! كيف أُذَلِّهم للقتل؛ وأُسلِّطُ عليهم السِّباء، وأعيدُ بعد لِحَب الأعراس صُراخ الهام، وبعد صهيل الحيل عُواءَ الذئاب، وبعد شُرفات القصور مساكنَ السباع ، وبعد ضوءِ السُّرُج رَهَجَ العَجَاجِ . ولأبدلنّ رِجالهم بتلاوةِ الكتابِ آنتهارَ الأرباب ، وبالعــزّ الذُّل ، وبالنعمة العبوديَّةُ . وَلأَبدلنّ نساءهم بالطّيب التراب، وبالمشي على الزرابيّ الخبُّب، ولأجعلنّ أجسادُهم زبلا للأرض، وعظامَهم ضاحيـةً للشمس . وفي رواية أخرى : ولأدوسـنَّهم بالوان العذاب، حتى لو كان الكائنُ خاتمًا في يميني اوصَلتِ الحربُ السِد، ثم لآمرة الساء فلتكوننَّ طبَقا من حديد، والأرضَ فلتكوننَّ سبيكة من نحاس، فإن أمطرت الساءُ وأنبتت الأرضُ شيئا في خلال ذلك فبرحتي للبهائم ، ثم أحيسه في زمن الزرع وأُرْسَدُلة في زمَّن الحصاد ، فإن زرعوا خلال ذلك شيئا سلَّطتُ عليه الآفة ، فإن خَلَص منه شيء نزعتُ منه البركةَ، فإن دعَوْني لم أُجبهم، و إن سألوا لم أعطهم، وَإِنْ بَكُوا لَمُ أَرْجُهُم ، وَإِنْ نَصْرَعُوا صَرَفَتُ وَجَهَى عَنْهُم .

<sup>(</sup>١) إَيْلِياءِ: مَدَيْنَةُ بِيتِ المقدسُ - ﴿ ﴿ ٢ ﴾ الزرابيُّ : البسط والخبب (وزان عنب) ::

الخلق من الثياب ، و الم

حدثنی عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب: أنّ الله عن وجل أوحی الله موسی بن مَنسَّی بن يوسف أن قُل لقومك : إنی بری، ممن سَعَر أو سُعُرله، أو تَكُمَّن أو تُكَمَّن له ، أو تَطَيِّر أو تُطيِّر له ؛ من آمن بی صادفا فليتوكل على صادفا، (٣) فكفی بی مثيبا ؛ ومن عدل عنی و و ثِق بغیری فإنی خیر شریك أرد علیه ما توسّل به الى ، وأ كِلُه الى من توكل علیه ؛ ومن وكلته الى غیری فلیستعد للفتنة والبلاء .

وحدثنى بهذا الإسناد قال : أوحى الله الى داود عليه السلام فى الزَّبور : ياعبدى الشكور! إنى قد وهبتُ لك الزبور ، وأتبعتُ ه بتصح منى من أعين السطور ، ومن الوحى المحقوط المحجوب من وراء الستور ، فاعبدنى به فى الأيام والليالى والشهور ؟ وأحيبنى من كل قلبك ، وحبِّنى الى خَلْق ، وأبغض من عبادى كلَّ منافق جهول . قال : يارت ، كيف أُحبِّبُكَ الى خلقك ؟ قال : تُذكّرهم آلائى .

و بهذا الإسناد قال: أنزل الله على إبراهيم عليه السلام عشرين صحيفة، وكانت محففه أمثالا وعبرا وتسبيحا وتهجيدا وتهليلا، فكان فيها: أيها الملك المسلّط المغرور المبتكى، إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعس ولتبنى المدائن والحصون، ولكن بعثك لتردّ عنى دعوة المظلوم، فإنى لا أردّها ولوكانت من كافر .

وبهذا الإسناد أن الله تعالى قال لَشَعْيا: قم فى قومك أُوحٍ على لسانك؛ فلمَّا قَامَ شَعْيا أَنطَقِ اللهُ لسانَه بالوحى، فقال: ياسماءُ استمعى، يا أرضُ أنصتى، فأنصت الأرضُ واستمعت السماء؛ فقال: إن الله يقول لكم: إنى استقبلتُ بني إسرائيل

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « ميشا » وهو تحريف والتصويب عن التوراة (سفر التكوين ٥١: ١٤) طبع بيروت . (۲) كذا فى قصص الأنبياء لأبى اسحاق الثعلبي طبع المطبعة البهية سنة ١٣٠١ هوفى الأصول ، وفى قصص الأنبياء «فأنا أغنى الشركأ، عن الشركة ، أكله إلى من وثق به دونى . ومن وكلته ... الخ » .

بالكرامة وهم كالغنم الضائعة لا راعي لها، فآويتُ شاذَّتَها، وجمعتُ ضالَّتها، وجبرَتُ كَسِيرِهَا، وَدَاوِيتُ مَريضُهَا، وأسمنتُ مَهْزُولَهَا ؛ فَبَطْرَتْ فَتَنَاطَحَتْ ، فَقَتَلَ بَعْضُهَا بعضا حتى لم يبق منها عظمٌ صحيح يُجبر اليه آخر كسيرٌ. إن الحمار مما يتذكر آريَّة الذي شَبع عليه فيراجعه ، و إنّ الثور مما يتذكر مَرْجَه الذي يِن فيه فينتابه ، و إنّ البعير مماً يتذكر وطنَه الذي ُنتِج فيه فينزع اليه، وإنّ هؤلاء القومّ لايذكرون أنَّى جاءهم الخيرُ وهم أهلُ الألباب وأهل العقول، ليسوا إلبل ولا بقر ولا حميرٍ . وإنى ضاربُ لهم مثلاً فاسمعوه : قل لهم : كيف ترون في أرض كانت زمانًا من زمانهـا خربةً مواتا لا حَرْثَ فيها ، وكان لها ربِّ قويَّ حايم ، فأقبل عليها بالعارة وكرِه أن تخرَّبَ أرضُه وهو قوتًى وأن يقال له ضيَّع وهو عليم، فأحاط عليها سِياجا وشــيَّد فيها قصرا وأنبط فيها نهرا وصنَّف فيها غراسا من الزيتون والزَّمان والنخيل والأعناب وألوان الثمار، وولَّى ذلك ذا رأي وهمَّةٍ حفيظا قولًّا أميناً ؛ فلما جاء إبَّانُ إثمــارها أثمرت خَرُوبًا، مَا كُنتُم قَائِلُينَ لَهُ وَمُشْيَرِينَ عَلَيْهُ ؟ قَالُوا : كَنَا نَقُولُ : بَنُسَتُ الأرض أرضُك، ونشير عليه أن يقلمَ سـياجها ، ويهدمَ قصرها، ويدفِنَ نهرها ، ويحرِق غرسها حتى تعودَ خربة مواتا لا مُعرانَ فيها ؛ قال الله تعالى : قل لهم، إن السياجَ ذمتى، وإنَّ القصرَ شريعتى، وإن النهر كتابى، وإن القيِّم نبيِّي ، وإن الغرسَ مثَّلُ لهم ، والخروبُ أعمالُم الحبيثةُ ؛ و إنى قسد قضيتُ عابهم قضاءَهم على أنفسهم ، يتقرُّ بون الىُّ بذبح الغم والبقر وليس ينالني اللحُم ولا آكُلُه ، ويَدَّعون أن يتقرُّ بوا إلى " التقوى والكفِّ عن ذبح الأنفس التي حُرِّمتُها ويُشــيِّدون لي البيوتَ ويزوَّقون لي المساجدَ ؛ وأيَّ حاجةٍ بي الى تشييد البيوت ولستُ أسكنُها، والى تزويق المساجد ولست أدخُلُها ؛ إنما أمرتُ برفعها لأَذكِّرَ فيها وأُسَبَّحَ ، ويُنجِّسون أنفسهم وعقولَمَم

(١) الآرى : محبس الدواب وحبسل تشد به في محبسها .

وقلوبهم ويخرِّ بونها، يقولون: لوكان يقدرُ على أن يجمَّعَ أَلفتَنا لجمَّهَا، ولوكان يقدر عَلَى أَن يُفَقُّهِ قُلُونِنا لِفَقِّهِهِا مِ فَاعِمَدُ الْيُ عُودِينَ يَابِسَينَ فَا كِينِبُ فَيهِما كِمَّا با هُمَّ أَرْبِ ناديَهم أجمعً ما يكونون، فقل للعودين : إن الله يأمركما أن تعمودا عُودا واحدا، فقال لها ذلك ، فاختلطا فصارا عُودا واحدا ، وصار الكتاب في طَرَقَي العــود كتابا واحدا: يامعشر القبائل، إن الله يقول لكم: إنى قدرت على أن أفقُّه العيدات اليابسة وعلى أن أُوْلِّفَ بينها؛ فكيف لا أفدرُ على أن أجمعَ أَلفتكم إن شلت ! أم كيف لا أقدِر على أن أوَّأْف قلوبكم! يقولون: صمنا فلم يُرفَع صيامُنا وصَّاينافلم تُنَوَّرُ صَلاَثُنَا وزَكِّينا فلم تَنْكُ زَكَاتُنا ، ودَعُونا بمثل حنين الحمام، وبكينا بمثل عُواءُ الذئاب، في كلُّ ذلك لا يُسمعُ منَّا ولا يُستجابُ لنا ؛ قال الله شارك وتعالى : سلهم لم ذلك وما الذي منعني أن أجيبَهُم ؟ أَلسَتُ أَسْمَعَ السامعين وأَبْصَرَ الناظرين وأَقْرَبَ الجبيبين وأرحم الراحمين ! أَلاَنَ خرائني فَنيَتْ ! كيف ويداي مبسوطتان بالخير أَنْفق كيف أشاء! أم لأن ذاتَ يدى قَلَّتُ ! كيف ومفاتيح الخير بيدى لا يفتحها ولا يُعلقها غيرى! أم لِأنّ رحمتي ضاقت ! كيف ورحتي وسِعتْ كلُّ شيء، وإنما يتراحم بفضلها المتراحمون ! أم لأن البخل يعتريني ! كيف وأنا النَّمَاح بالخيرات أُجَوَّدُ مَن أعطَى وأكرمُ من سُئل ! ولكن كيف أرفعُ صيامَهم وهم يَلْبِسونه بقول الزور ويتقوُّ ون عليه بطُعْمة الحرام! كيف أُنوِّر صلاتَهم وقلوبهم صاغيَّةٌ الى من يُحَادُّنى وينتهك محارمي ! أم كيف أستجيب دعاءهم و إنما هو قولٌ بالسنتهم والعملُ من ذلك بعيـد! أم كيف تزكو صـدقاتُهم وهي من أموال غيرهم! إنمـا أُجزِي عليها المغصوبين . وإنَّ من علامة رضاى رضا المساكين .

<sup>(</sup>۱) كذا في قصص الأنبياء وفي الأصل «قلوبهم» وهو تحريف • (۲) في قصص الأنبياء . ٢ (ص ٢٥٣) : «فلم تنزر قلوبنا ...» •

قال وهب: وفيا ناجى الله به موسى عليه السلام: لا تُعجبُكا زينة ولا ما مُتّع به، ولا تُمُدّا الى ذلك أعينكا فإنها زهرة الحياة الدنياو زينة المترفين ، ولو شئت أن أزينكا بزينة يعلم فرعون حين ينظر اليها أن مقدرته تعجز عما أوتيتها فعات ، ولكنى أرغب بكا عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائى، إنى لأذودُهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعى الشفيق غنمه عرب مراتع الهلكة، وإنى لأحميهم عيشها وسلوتها كما يُعبِّبُ الراعى الشفيق إبله مبارك العرب وما ذاك لهوانهم على ، ولكن وسلوتها كما يُعبِّبُ الراعى الشفيق إبله مبارك العرب وما ذاك لهوانهم على ، ولكن ليستكلوا نصيبهم من كرامتى سلما موقرا لم يكلمه الطمع ولم يُطبعه الهوى ، واعلم أنه لن يتريّن العباد بزينة أبلغ فيا عندى من الزهد في الدنيا، إنما هي زينة الأبراد عندى ، وأنق ما تزيّن به العباد في عنى عليهم منها، لباش يُعرَفون به من السكينة والخشوع ، سياهم النحول والسحود ، أولئك أوليائى حقا ، فاذا لقيتَهم فاخفِضْ طم جناحك، وذلّل لهم قلبك ولسانك .

واعلم أنه من أهان لى وليًّا أو أخافه ، فقد بارزنى بالمحاربة و بادأنى وعرَّضنى لنفسه ودعانى البها، وأنا أسرع شىء الى نُصرة أوليائى ، أفيظن الذى يحاربنى فيهم أنه يقوم لى! أم يظن الذى يعادينى فيهم أنه يعجزنى! أم يظن الذى يبادرنى اليهم أنه يسجنى أو يفوتنى! كيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والآخرة ، لا أكل نصرهم الى غيرى!

وفي التوراة : أوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام بطور سيناء : يا موسى ابن عمران صاحب جبــل لُبنان، أنت عبدى وأنا إلهك الديّان، لا تســتذلّ

<sup>(</sup>١) السلوة : رخا الميش ٠ (٢) المر : جمع أعرَّ وهو الجمل الأجرب .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « لمنا يكله الطمع » · (٤) يطبعه: يخسه ·

الفقير، ولا تَغبِط الغنيَّ بشيء يسير؛ وكن عند ذكرى خاشعا، وعند تلاوة وحيى طَائعًا؟ أسمعُني لذاذةَ التوراة بصوت حزين.

وفيا أوحى الله الى عيسى عليه السلام: أنرِنْى من نفسك كهمّك ، واجعنى فُخرَك في مَعادك ، وتقرّب الى بالنوافل أدْنِك ، وتوكّل على أكْفِك ، ولا تَوَلّ غيرى فأخذُلك ؛ إصبر على البلاء ، وارضَ بالقضاء ، وكن كمسرتى فيسك ، فإن مَسرتى أرن أُطاع ، وأخي ذكرى بلسانك ، وليكن وُدّى في قلبك ؛ تيقّظ لى في ساعات الغفلة ، وكن راهبا لى وراغبا الى . أمِتْ قلبَك بالخشية ؛ راع الليسل لتحرّي مَسَرتى ، واظمأ لى نهارك لليوم الذى عندى ؛ نافس في الخيرات جُهدك . قم في الخليقة بعدلى ، واحكم فيهم بنصيحى ، فقد أنزلت عليك شفاء وساوس ما في الصدور من مرض الشيطان ، وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ؛ ولا تكن مأسا كأنك مقبورٌ وأنت حى نتنفس . إكَنْ عينيك بُمُمولِ الحزر اذا ضحك البطّالون . إبك على نفسك أيّام الحياة بكاء من قد ودّع الأهل وقلى الدنيا ، وترك اللذات لأهلها ، وارتفعت رغبتُ فيا عند إلحه ، طو بى لك إن نالك ما وعدت اللذات لأهلها ، وارتفعت رغبتُ فيا عند إلحه ، طو بى لك إن نالك ما وعدت الصابرين! تَرَجَّ من الدنيا يوما فيوما ، وارضَ بالبُلْفَة ، ولْيكفِك منها الخشِنُ . لأوليائى لذاب قلبك و زهِقَتْ نفسُك شوقا اليه .

وفيا قال للحوارين : بحقّ أقول لكم : إنّ شجر الأرض بمطر السماء تعيش وتزكو، وكذلك القلوب بنور الحكمة تُبصِر وتَهتدى ؛ بحقّ أقول لكم : إنه من ليس عليه دين أروَحُ وأقُل همّا ممن عليه دين وإن حَسُنَ قضاؤه ، وكذلك من لم يعمل

<sup>(</sup>۱) الحلمس : الذي يلزم بيته فلا يبرحه · (۲) الملمول : المرود · (۳) في الأصل · ۲۰ «لدار» ·

الحطيئة أروحُ وأقل همّا ممن عمل بها وإن حسنت توبته . إن الدابة ترداد على كثرة الرياضة خيرا ، وقلوبكم لا ترداد على كثرة الموعظة إلا قسوةً . إن الحسد اذا صلح كفاه القليل من الحكة . اذا صلح كفاه القليل من الحكة . كم مِن سراج قد أطفأته الريح ، وكم من عابد قد أفسده العُجْب . يابنى إسرائيل استمعوا قولى ، فإن مشل من يستمع قولى ثم يعمل به مشل رجل حكيم أسس بنيانه على الصفا ، فمطرت الساء وسالت الأودية وضربته الرياح فنبت بنيانه ولم يَخِرَ ، ومَثَلُ الذي يستمع قولى ثم لا يعمل به مَثُلُ رجل سفيه أسس بنيانه على الرمل ، فمطرت الساء وسالت الأودية وهاجت الريح فضربته فسقط بنيانه . على الرمل ، فمطرت الساء وسالت الأودية وهاجت الريح فضربته فسقط بنيانه . يا بني إسرائيل ، ما يُغني عن الأعمى سَعة نور الشمس وهو لا يبصرها! وما يغني عن الأعمى سَعة نور الشمس وهو لا يبصرها! وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به ! . بحق أقول لكم : إن قائل الحكمة وسامعها يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضائم بنوره ولم يمنعكم منه تَثنُ قطرانه ، فكذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة من وجدتموها عنده .

بلغنى عن محمد بن فُضَيل عن عمران بن سليم قال : بلغنى أنّ عيسى بن مريم قال لأصحابه : إن كنتم إخوانى وأصحابى فوطّنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من الناس ؛ إنكم لا تُدركون ما تطلبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تنالون ما تحبّون إلا بالصبر على ما تكرهون ، إياكم والنّظرة ، فإنها تزرع فى القاب الشهوة ، طوبى لمن كان بصره فى قلبه ولم يكن قلبه فى بصره ! .

<sup>(</sup>١) الصفا: جمع صفاة وهي الصخرة الصلة .

قال: وبلغنى أن عيسى خرج على أصحابه وعليه جُبَّةُ من صوف وكساءً ويُبانُ حافيا مجزوزَ الرأس والشار بين باكيا شَعِثا مصفّرَ اللون من الجوع يابس الشّفتين من العطش، طويل شعر الصدر والذراعين والساقين؛ فقال: السلام عليكم يا بنى إسرائيل، أنا الذى أنزلتُ الدنيا منزلَما، ولا عَجبَ ولا فخر، أتدرون أين بيتى؟ قالوا: أين بيتك يا رُوحَ الله؟ قال : بيتى المساجد، وطيبى الماء، وإدامى الجوع، ودابتى رجلى، وسراجى بالليل القمر، وصلائى فى الشناء مشارقُ الشمس، وطعامى ما تيسَّر، وفاكهتى ورَيْحانى بُقُولُ الأرض، ولباسى الصوف، وشِعارى الخوف، وجلسائى الزَّمْنى والمساكينُ ، أصبيحُ وليس لى شيء، وأمسى وليس لى شيء، وأنا طيب النفس غنى مكثر، فمن أغنى وأربح منى!

وقرأت فى بعض الكتب : عبدى! ما يزال مَلَكُ كريمُ قد صعِد إلى منك بعمل قبيج؛ أتقرب اليك نازلُ، وشُرك بعمل قبيج؛ أتقرب اليك بالنم، ونتمَقَّتُ إلى بالمعاصى؛ خيرى اليك نازلُ، وشُرك إلى صاعدً .

وفى التوراة : لعلّك يا إسرائيك اذا أنت خرجتَ من البَّرِيّة فدخلتَ الأرضَ المقدّسة، أرضَ بنى آبائك إبراهيم و إسحاقَ، فإنها تفيضُ بُرًّا وشعيرا ولبنا وعسلا ، فورثتَ بيوتا بناها غيرك وعصرتَ كروما غرسها غيرك، فأ كلتَ وشربتَ وتنعّمتَ بشحم لُبابِ القمح، ضربتَ بيدك الى صدرك ورمحتَ كما ترمح الدابّةُ برجليها، وقلت : بشدتى وبقوتى و بأسى ورثتُ هده الأرضَ وغلَبتُ أهلَها ، ونسيتَ نعمتى عليك! فأقذف الرُّعبَ في صدرك اذا أنت لقيتَ عدوك، واذا هبّت الريحُ

<sup>(</sup>١) التبان : سراو بل صغير يكون اللاحين والمصارعين .

<sup>(</sup>٢) الصلاء : الوقود أو النار المظيمة . وفي الأصل «صلاتي» بالناء .

فتقعقع لها ورقُ الشجر انهزمتَ ، فأُقِلُ رجالكَ ، وأُرمِّلُ نساءك ، وأُيمِّ أبناءك، وأُيمِّ أبناءك، وأُيمِّ أبناءك، وأجعلُ السهاء عليك نُحاسًا والأرضَ حديدا ، فلا السهاء تُمطِر ولا الأرضُ تُنبِت، وأُقِلُ لك البركة حتى تجتمع بسوةٌ عَشْرٌ يختبزن في تنوَّر واحدٍ .

بلغنى عن عبد الرحمن المحاربي عن جعفر بن بُرقان قال : بلغنى عن وهب بن منبه قال : أُجدُ في الكتاب أن قوما يتدينون لغير العبادة، ويختلون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون مُسُوك الضأن على قلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل وأنفُسهم أمّر من الصبر، أبي يغترون! أم إياى يخادعون! أقسمتُ لأبعثنَ عليهم فتنةً يعود الحليمُ فيها حَيران .

وقرأت فى الإنجيل: «لا تجعلوا كنوزكم فى الأرض حيث يفسدها السوس والدودُ وحيث ينقبُ السراقُ ، ولكن آجعلوا كنوزكم فى السهاء فإنه حيث تكون كنوزكم تكون قلوبكم ، إنّ العين هى سراجُ الحسد فاذا كانت عينك صحيحةً فإن جسدَك كلّه مُضىء ، وإنه لا يستطيع أحدُّ أن يعمل لربَّين آشين إلا أن يحبُّ أحدَّهُما ويُبينَ الآخر ، فكذلك لا تستطيعون أن تعملوا لله ولينفض الآخر ، ويُوقِّر أحدهما ويُبينَ الآخر ، فكذلك لا تستطيعون أن تعملوا لله وللهال . ولا يُهمنَّكم ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون ، أليست النفس أفضل من الطعام ، والحسدُ أفضل من اللباس !! أنظروا الى طير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن ولا يَجعنَ فى الأهراء ، وأبوكم الذى فى السماء هو الذى يرزقُهنَّ ، أفلستم ولا يحصدن ولا يَجعنَ فى الأهراء ، وأبوكم الذى فى السماء هو الذى يرزقُهنَّ ، أفلستم

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «ولا السهاء، والسياق يقتضى العطف بالفاء لأنه مفرع على ما قبله ·

<sup>(</sup>٢) أى يطلبون الدنيا بعمل الآخرة: ومثله ما جاء في الحديث · «من أشراط الساعة أن تعطل السيوف من الجهاد وأن تختل الدنيا بالدني » أى تطلب الدنيا بعمل الآخرة ، من خثله اذا خدعه (أنظر اللسان من الجهاد وأن تختل الدنيا بالدني » أى تطلب الدنيا بعمل الآخرة ، من خثله اذا خدعه (أنظر اللسان من الجهاد وتن ختل) . (٤) المسوك : جمع مسك (بالفتح) وهو الجلد . (٤) الأهراء : جمع مدى (بالضم) وهو بيت كبير يجمع فيه الطمام .

أفضلَ منه الله المتبروا بسُوس البرِّية فإنه لا يعمل ولا يغزِل، أنا أقولُ: إنّ سليانَ بوفاره باللهاس! اعتبروا بسُوس البرِّية فإنه لا يعمل ولا يغزِل، أنا أقولُ: إنّ سليانَ بوفاره لم يستطع أن يلبس كواحدة منه ، فإذا كان الله يابسُ عُشبَ الأرض الذي ينبت اليوم و يُلقى في النارِ غدًا ، أفلستم يافليلي الإيمانِ أفضلَ منه! ولا تهتموا فتقولوا: ماذا ناكل وماذا نشربُ وماذا نلبس ، فإنه إنما يهم لذلك ابنُ الدنيا؛ وإن أباكم الذي في السهاء يَعلم أنَّ ذلك ينبغي لكم ، فابدءوا فالتمسوا ملكوت القوصدِ يقيّته ، فإنكم سوف تكفون . ولا يُهمّنكم ما في غد ، فإن غدًا مكتف بهمه ، وحسبُ اليوم شره ، وكا تعينون تُدانون ، و بالمكيل الذي تكيلون يُكال لكم ، وكيف تُبصر القذاة في عين أخيك ولا تُبصر السارية في عينك! لا تُعطوا الكلاب القدس ، ولا تُلقوا لؤلؤ كم الخياف ولا تُبطوا ، وابتغوا تجدُوا ، واستفتحوا يُفتح لكم ، وانظروا الذي تُحبُّون أن يا تي الناسُ اليكم فاتوا اليهم مثله ، أدخلوا البابَ الضيق ، فإن البابَ والطريق الدين ألى الم الحياة ! والذين يسلكونهما كثير ، وما أضيق البابَ والطريق اللذين الم الحياة ! والذين يسلكونهما قليلٌ » .

وقال له رجل : أَتْبُعُك حيث ذهبتَ؛ فقال له عيسى : للثعالبِ جِحَرَةً، ولطير السماء كَنَانٌ، وليس لابن الإنسانِ مكانٌ يُسنِدُ فيه رأسَه .

وقال له رجلٌ من الحوارِيِّين: أتآذن لى أن أدفِنَ أبى؟ فقال له: دع الموتى يدفنون موتاهم واتْبَعْنى . وقال للحوارِيِّين: لا تَتزوَّدوا شيئا، فإن العائلَ محقوقٌ أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أذا جهد فقدر» الفاءفي جواب أذا؛ ولا معني لذكر الفاء في هذا الموضع ·

<sup>(</sup>٢) الوقار : العظمة . وفي الأصل : « بوفاره » بالفاء، ولا معني له هنــا الاأن يكون محرفا عن

<sup>(</sup>وفوره ) جمع وفر «بالفتح» وهو الغني · \_ (٣) في الاصل : «تبت» «وتلق ... ... منهن» ·

<sup>(</sup>٤) لعل اسم الاشارة يرجع الى عدم الاهمام المأخوذ من قوله «ولا تهنموا» ، ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>o) الصدّيقية : درجة أعلى من الولاية وأدنى من النبوّة ·

يُطْعَمَ قُوتَه ، وإنى أُرسُكُم كالِخرفان بين الذئابِ ، فكونوا حُلَماء كالحَيَّاتِ (١) وأبلها كالحَمَام واذا دخلتم البيتَ فسلِمُوا على البيتِ ، فإن كان ذلك البيت أهلًا للسلامكم فإنه يرجع البكم ، ومن لم يُؤوكم للسلامكم فإنه يرجع البكم ، ومن لم يُؤوكم ويسمع لقولكم ، فاذا حرجتم من قريته فانفُضُوا الغبارَ عن أرجُلِكم .

حدثنى عبد الرحن عن عبد المنعم عن أبيه عن وَهْب قال : كان فيا ناجى به عُرزَير ربّه : اللهنم فإن لك من كلّ خَلْق خلقته خِيرة اخترتها ، و إنك اخترت من النبات الحبلة ، ومن المواشى الضائنة ، ومن الطير الجمامة ، ومن البيوت بيت إيلياء ، ومن إيلياء بيت المقيرس ، ومن جميع الحلائق آدم ، ومن وَلَد آدم نوحا ، ومن وَلَد اسحاق اسرائيسل ، نوج ابراهيم ، ومن وَلَد ابراهيم اسماعيل واسحاق ، ومن ولَد اسحاق اسرائيسل ، اللهيم فأصبحت خَيرتُك قد تمت ونف ذَت في كلّ ما اخترت إلا ما كان من ولَد خليلك ابراهيم ، فإنّه م أصبحوا أعبدًا لأهل معصيتك وخولا لأعدائك ، فالذى سيط علينا ذلك ؟ أمن أجل خطايانا ؟ فالخاطئون ولدونا ، أو من أجل ضعفنا ؟ فمن ضعف خُلِقنا ؟ قال : فاء في الملك فكلمنى ، فينها أنا كذلك سمعت صوتا هالنى فنظرت ، فإذا امرأة حاسرة عن رأسها ، ناشرة شعرها ، شاقة جَيْبها ، تلطم وجهها ، وتحثو التراب على رأسها ، فأقبلت عليها وتركتُ ما كنت وتم ، فقلتُ لها : ما بالك أيتها المرأة وما الذى دهاك ؟ أخبريني خبرك ، فقدأصابت فيه ، فقلتُ لها : ما بالك أيتها المرأة وما الذى دهاك ؟ أخبريني خبرك ، فقدأصابت فيه ، فقلتُ لها : ما بالك أيتها المرأة وما الذى دهاك ؟ أخبريني خبرك ، فقدأصابت فيه ، فقلتُ لها : ما بالك أيتها المرأة وما الذى دهاك ؟ أخبريني خبرك ، فقدأصابت فيه ، فقلتُ لها : ما بالك أيتها المرأة وما الذى دهاك ؟ أخبريني خبرك ، فقدأ أبكانى ، المصائب غيرك ؛ قالت : البيك عنى أيها الرجل ، فإن ربي هو الذى أبكانى ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل . وفى حياة الحيوان للدميرى (ج ۱ ص ۲۲٦) : « روى أحمله فى الزهد عن يزيد بن ميسرة أن المسيح عليه السلام كان يقول لأصحابه : إن استطعتم أن تكونوا بلها فى الله تعالى مثل الحام فافعلوا » . وفى إنجيل متى من الكتاب المقدس (طبع بيروت سنة ١٨٨٢ م مجلد ثالث ص ١٧ س ١٢) : « فكونوا حكاء كالحيات وودعاء كالحمام » . (٢) الحبلة بالضم : الكرم أو أصل من أصوله ، وثمر السلم أو ثمر العضاه . (٣) فى الأصل : «بتا ايلياء» .

ومصيبتي أعظمُ مما تزى ؛ فقلتُ : فإن في الله عزاءً من كلّ مصيبة ، وخَلَفا من كلّ هالك، وعوضًا من كلُّ فائت، فإياه فاستعيني، والى نظره لك فانظرى ؛ قالت : اني كنتُ أمرأةً كشيرًا مالي، عظمًا شرَفي، وكنت عاقرا لا وَلَدَ لي، وكنتُ عند بعلي له نِسـوةً معى وكُلُّهن ُولَد له غيرى، فملنَ به لحبِّ الولد فصرفَ وجهَه عنى، فحزنتُ وحزن أهلي وصديقي، فلما رأيتُ هواني عليه وسقوطَ منزلتي عنده، رغبتُ الى ربى ودَعَوْتُه فأجابِي ، واستوهبتُه غلاما فوهبه لى، فقرَّتْ به عيني ، وفرح أهلى، وعطَّف الله به زوجى ، وقطعَ عنَّى ألسـنةَ ضرائرى، فربَّيْتُ غلاما لم تحمَّل أنثى مثلَه حُسناً وجمالاً ونَضرةً وتماما ، فلما بلَغَ أشُدَّه وَكُل به سرورى خطبتُ عليه عظيمةَ قومي ، وبذلتُ دونه مالي ، وخرجتُ من خُلِعتُيْ ، وجمعتُ رجالَ قومي ، فخرج َ يَمْشَى بينهــم حتَّى دخلَ بيتَه ، فلما قعَد على سريره ، خَّر منه فالدَّقَّت عنقُــه فات ابنى وضلَّ عملي وبطَلَ نصيبي وَتَلْفَ مالى، فخرجتُ الى هــذه البَرِّيَّة أبكيه فيها لا أريدُ أن أرى أثرا من آثاره ولا أحدا من أصحابه ، ولن أبرَحَ أبكيــه حتَّى أَلْحَقَى مِه . قال عُزَيرٌ: أَذَكَرِي ربَّك وراجعيه ، فقــد أصابت المصائبُ غَيرَك أما رأيتٍ هــلاكَ إيلياءَ وهي سيّدةُ المدائن وأمُّ القُرَى ؟ أوَ ما رأيت مصيبة أهلها وهم الرجال ؟ قالت : إي رحمك اللهُ ! إن هذا ليس لي بعزاء وليستْ لي بشيء منه أُسـوةً ، إنمـا تبكى مدينةً خرِبَتْ، ولو تُعمَرُ عادتْ كما كانتْ ، وإنمـا تبغى قوما وعَدَهُمُ اللَّهُ الكُّرَّةَ على عدَّوْهُم ، وأنا أبكى على أمرٍ قد فات ، وعلى مُصيبَة لا أستقيلُها ؛ قال عُزَيرٌ: فإنه خُلقَ لما صار اليه ، وكلُّ شيء خُلِقَ للدنيا فلا بدُّ أن سيَّفْنَي ،

<sup>(</sup>١) الحلعــة (بالكسروالضم) : المــال وخيار ما يخلع على الانسان . أى لا أطلب منها إقالة ، لأن الطلب فيها غير مجد ؛ ومنه قول الشاخ :

<sup>\*</sup> ومرتبة لايستقال بهـا الردى \*

أى لا يرجى فيها إقالة الردى لإنه لا بد من الهلاك .

أمًا رأيت مدينتنا أصبحتْ خاويةً على عروشها بعد عمارتها ، وأوحشتْ بعــد أُنسها وأثاثها! أوَ ما رأيت مسجدَنا كيف غُرِّ حسنُه ، وهُدُمَ حصـنهُ ، وأُطفئ أورُه ! أَوْمَا رأيت عَنَّ أَهُلُهَا كَيْفَ ذَلَّ ، وَشَرْفَهُمْ كَيْفَ خَمُـلَ، وَمُجَدَّهُمْ كَيْفَ سَقَطَ، وَخُرَهُمْ كَيْفُ بَطَـل! أو ما رأيت كتاب الله كيف أُحْرَقَ، وو يَ الله كيف رُفِغَ، وتابوتَ السَّكينةِ كيف سُيي! أو ما رأيت نساءَ الملوك وبناتهم في بُطونِ الأسواق حاسرات عن السُّوق والوجوه والأشعار! أو ما رأيت الأشياخَ الذين على وجوههم النورُ والسكينةُ مَقرَّنين في الحبال والقطار! أو ما رأيت الأحبارَ والرهبانَ مصفَّدين في الإسار، أو ما رأيت أبناءً موسى وهارونَ تُضرب عليهم السِّهامُ ويقتسمهُم الأشرارُ، وولدانَ الملوك خَدَمًا للْكُفَّارِ ؛ أو ما رأيتِ قتلانا لم يوارِ أحدا منهم قبرُ، ولم يَعَهَــدُ أَحَدُ منهــم الى ولد ، فالحكاء مبهوتون ، والعلماء يموجون ، والحلمــاء متحيّرون ، وأهــلُ الرأى مُلْقُون بأيديهم مُستسلِمون . قال : فبينا أنا أكلِّمها غشَّى وَجَهِى وَرَدُدِتُ يَدِى عَلَى بَصِرَى ، ثَمَ كَشَفْتُ وَجِهِى فَاذَا أَنَا لَا أُحْسَمَا وَلَا أَرِي مكانَّها، وإذا مدينـةٌ قد رُفعتْ لي حصينةٌ بسورها وأبوابها، فلما نظرتُ إلى ذلك نَحَرَرُتُ صَعَقًا؛ فِحَاءَى المَلَكِ فَأَحَدْ بِضَبْعِيّ وَنَعْشَنِّي وَقِالَ لَى : مَا أَضْعَفُكُ يَاعُزَيْرِ! وقد زعمتَ أنّ بك من القوّة ماتخاطبُ به ربَّك وتُدلِي بالعــذر عن الخاطئــين من

<sup>(</sup>۱) ورد فى دائرة المعارف للبستانى عندالكلام على التابوت ما ملخصة : وتابوت العهد أو الشهادة هو صندوق من الخشب مصفح من الداخل ومذهب من الخارج، وكان موضعه فى قدس الأقداس وكان اليهود يعتبرون ذلك مقدّسا وكانوا يحملونه بالاحتفال أمامهم وهم مسافرون الى أرض الميعاد ... والظاهر أنه فقد عند ما هدم بخنصر الهيكل فى القددس بإتلافه إياه أو نقله الى بابل . ومن أراد الوقوف على تفاصيل وصف هدذا التابوت فليراجع ذلك فى التوراة . (۲) فى الأصل : «خدم الكفار» .

بني إسرائيل ؛ قال له عُزَيْر : مثل الذي رأيتُ وعاينتُ أضعفني وأذهب روحي ؛ قال الملك : فإن المرأة التي كلَّمتْك هي المدينة التي تبكي عليها، صورها الله لك في صورة أَنْيُوهَ كُلِّمَتُ ، فَافقَهُ عَنها: أما قولها: إنها مُمِّرتْ زمانا من دهرها عاقرا لا ولد لها، فكذلك كانت إبلناء صعيدا من الأرض حرابا لا عُمرانَ فيها أكثر من ثلاثة آلاف سنة . وُأَمَّا قُولُمَا : إن الله وهبَ لها غلاما عند اليَّاس ، فذلك حين أقبل الله عليها بالعُمران فابتعث اللهُ منها أنبياءه وأنزل كتابه . وأما قولها: إنه هلك ولُدها حين كمل فيه سرورُها، فذلك حين غيَّر أهلُها نعَم الله و بدَّلوها ولم يزدادوا بالنعم عليهم إلا جُرأة على الله وفسادًا، فغيَّر الله ما بهـم وسلَّط عليهم عدَّوَهم حتى أفناهم، وقد شفَّعك الله في قومك وكتابك ومدينتك، وسيُعيدها الله عامرة كما رأيت : عليها حيطانُها وأبوابُها، وفيها مساحدُها وأنهارها وأشجارها .

وحدَّثي بهذا الإسناد قال: لما أمر الله إبراهيم أن يذبح إسحاقَ عليهما السلام ويجعلَه قُربانا، أسرَّ ذلك الى خليل له يقال له : العازر؛ فقال له الصديق : إن الله لا تَبتل مثل هــذا مثلَك ، ولكنَّه يريد أن يُجرِّ بك ويختــبرَك ، وقد علمتَ أنه لم ببتلك لمهـذا ليَفتنك ولا ليُضـلَّك ولا ليُعنتك ولا لينقُص به بصيرتَك وإيمـالك و يقينَك ، ولا يروعنَّك هذا ولا تَسُوءَت بالله ظنَّك ، و إنمياً رَفَع الله اسمك في البسلاء على جميع أهل البلاء ، حتى كنت أعظمهم في نفسك وولدك ، ليرفعَك بقدر ذلك عليهم في المنازل والدرجات والفضائل؛ فليس لأهل الصبر في فضيلة الصبر إلا فضُلُ صَبِّرك، وليس لأهل الثواب في فضيلة الثواب إلا فضُلُ ثوابك، وليس لأهل البلاء في جسم شرف البلاء إلا فضلُ شرفك . وليس هــذا من وجوه البلاء الذي يبتلي اللهُ به أولياءه ، لأن الله أكرُمُ في نفسه وأعدلُ في حكمه وأعدُلُ في عباده

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «وانمــا» · (۲) في العقد الفريد (ج ۱ ص ۳۵۷): «وأرحم بعباده ... » ·

من أن يجعل ذبح الولد الطيّب بيد الوالد النبيّ المصطفى ؛ وأنا أعوذ بالله من أن يحمل ذبح الولد الطيّب بيد الوالد النبيّ المصطفى ؛ وأنا أعوذ بالله من أن يكون هذا منى حتما على الله أو ردّا لأمره أو سُغطا لحكه على عباده ، ولكن هذا الرجاء فيه والظنّ به ، فإن عزم ربك على ذلك فكن عبداً أحسن علمه بك وبصدقك وبصبرك، فإنى أعلم أنه لم يُعرّضك لهذا البلاء العظيم إلا لحسن علمه بك وبصدقك وبصبرك، ليجعلك للناس إماما ؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله .

وحد ثنى بهذا الإسناد أن يوسف عليه السلام لما ليث في السجن سبع سنين أرسل الله عز وجل اليه جبريل عليه السلام بالبشارة بحروجه ، فقال له : أتعرفني أيها الصديق ؟ قال له يوسف : أرى صورةً طاهرةً وروحا طبًبا لا يشبه أرواح الخاطئين ؛ قال جبريل : أنا الروح الأمين، رسول ربّ العالمين؛ قال يوسف : فما أدخك مداخل المذنبين وأنت سيد المرسلين ورأس المقربين ؟ قال جبريل : أو لم تعلم أيها الصديق أن الله يطهر البيوت بطهر النبيين، وأن البقعة التي يحلُون بها هي أطهر الأرضين، وأنه قد طهر بك السجن وما حوله يآبر الطاهرين ؛ قال يوسف : كيف تشبهني بالصالحين، وتسميني باسماء الصديقين ، وتعدني مع آبائي يوسف : كيف تشبهني بالصالحين، وتسميني باسماء الصديقين ، وتعدني مع آبائي المخلصين، وأنا أسير بين هؤلاء المجرمين! قال جبريل : لم يكلم قلبك الجزع، ولم يغير خُلُقك البلاء ، ولم يتعاظمك السجن ، ولم تطأ فراش سيدك ، ولم يُنسك بلاء الدنيا بلاء الآخرة ، ولم تنسك نفسك أباك ولا أبوك ربك ، وهذا الزمان الذي يفكن الله به عنوك ، ويُعتق به رقك ، ويُبين للناس فيه حكتك ، ويُصدق رؤياك الله به عنوك ، ويُعتبق به رقك ، ويُبين للناس فيه حكتك ، ويُصدق رؤياك موبعبد لك مملك مصر: يملك ملوكها، ويُعتبد لك جبابرتها، ويُذل لك أعربها، ويُصغر لك عظاءها، ويُغدمك سُوقتها ، ويُعتبد لك جبابرتها، ويُذل لك أعربها، ويُصغر لك عظاءها، ويُغدمك سُوقتها ،

<sup>(</sup>۱) فى العقد الفريد (ج ۱ ص ۳۵۷) : «فكن عند أحسن علمه فيك ... » (۲) العنو : الأسر والذل، يقال : عنا فى القوم عنوًا وعنا، صار فيهم أسيرا ، وفى العقد الفريد (ج ١ ص ٣٥٨): « عنقك » .

10

و يخوّلك خَوّلها ، و يرحم بك مساكينَها ، و يلق لك المودّة والهيبة في قلوبهم ، ويجعل لك اليه العليا عليهم والأثر الصالح فيهم ، و يُرى فرّعونَ حَلْمًا يفزّع منه و يأخذه له كربُ شديدٌ حتى يُسهره و يُذهب نوّمه ، و يُعمّى عليه تفسيره وعلى السحرة والكهنة و يعلّمك تاويله .

وفى بعض الكتب: أوحى الله تعالى الى بعض الأنبياء: إذا أردت أن تسكن معى غدًا فى حظيرة القُدس فكن فى الدنيا وحيدا فريدا مهموما حزينا ، كالطائر الوحدانى يظلُّ بأرض الفلاة ويردُ ماء العيون ويأكل من أطراف الشجر ، فاذا جنَّ عليه الليل أوى وحده استيحاشا من الطير واستثناسا بربه جلّ وعنّ .

لما قَيْلَ عبدُ الله بن الزَّبِر وجدَ الجَجَّاجُ فيها ترك صُندوقا عليه أقفال حديد، فتعجب منه وقال: إن في هذا شيئا، ففتحه فاذا صندوقُ آخرُ عليه قُفْل ففتحه فاذا سَفَطُّ فيه دُرج، ففتحه فاذا صحيفةٌ فيها: إذا كان الحديث حَلفا، والميعادُ عُلفا، والمُقْنبُ ألفا، وكان الولدُ غيظا، والشتاءُ قيظا، وغاض الكرامُ غيضا، وفاض المئام فيضا، فأعنزُ عُفْر، في جبل وعَم، خير من مُلك بني النّضر. حدّثني بذلك كعب الحبر.

حدثنى أبو مسعود الدارمي قال حدّشا جريرعن أنس بن مالك قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال حدّشا جريرعن أنس بن مالك قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال و مرعم عن وجل ثلاثة : واحدة لى، وواحدة لك في بياض . (١) المقنب كنبر : جماعة الحيل والفرسان . (٢) العفر : جمع أعفر وعفرا، والعفرة : غبرة في بياض . (٣) هكذا و رد بالأصل . ولم نعثر على هذه النسبة لمن يكنى بأبى مسعود لا في كنب الأنساب ولا في كتب التراجم وغيرها من الكنب التي بين أيدينا . (٤) في الأصل : «جدير» بين أسما، الرواة في الكتب التي عندنا ، وقسد و رد في تهذيب بالدال المهملة ، ولم نعثر على اسم «جدير» بين أسما، الرواة في الكتب التي عندنا ، وقسد و رد في تهذيب التهذيب أن من بين من اسمه «جرير» بالراء : «جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدى ثم العنكي وقيل الجهضمي» ، وجرير هدذا من رووا عن قنادة عن أنس بن مالك ، ولذا ترجح لدينا أن ما جاء بالأصل عنون صوابه ما أثبتناه ،

يابن آدم، وواحدةً بيني وبينك، فأما التي لى فتُخلِص لى لا تُشرِك بى شيئا، وأما التي لك فأحوجُ ما تكون الى عملك أُوفِيكه، وأما التي بيني و بينك فمنك الدعاءُ وعلى الإجابة ".

حدثنى عَبْدةُ بن عبد الله قال أخبرنا زيد بن الحُباب قال حدثن معاوية قال حدثنى أذهرُ بن سعيد عن عاصم بن حميد قال : سألتُ عائشةَ رضى الله عنها، ماكان يفتتح به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به صلاته فى قيام الليل ؟ قالت : كان يُكبِّر عَشْرا و يعبِّدُ عشرا و يسبِّح عشرا و يهلِّل عشرا و يستغفرُ الله عشرا، ثم يقول : " اللهم آغفر لى وآهدنى وآرزقنى وعافنى "، و يتعود من ضيق المقام يوم القيامة .

حدثنا حسين برف حسن المروزي قال حدثن الخُفَافُ عن أبى الوَرْقاء عن عبد الله بن أبى أُوفَى قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اذا أصبح قال : (١) وأصبح الملكُ والكبرياءُ والعظمةُ والخَلَقُ والأمرُ والليلُ والنهارُ وما يسكن فيهما لله ربّ العالمين وحده لا شريك له ، اللهم أجعل أوّلَ هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا ، اللهم إنى أسألك خيرالدنيا وخير الآخرة ياأرحم الراحمين".

حدّثنا إسحاق بن راهو يه قال أخبرنا حسين بن على الجُعْفِي عن اسرائيل عن الحسين أنه كان اذا استسقى قال : « اللهم اسقنا سُقْيا واسعةً وادعةً عامةً نافعةً غير

<sup>(</sup>۱) فى نهاية الأرب للنويرى (ج ٥ ص ٣٠٠ طبع دارالكتب المصرية): « وما سكن فيهما من شيء لله وحده لا شريك له ... الح » • وقى كتاب الأذكارللنووى: «وما سكن فيهما لله تعالى ... الح » • (٢) قال ابن خلكان فى ترجمة اسحاق بن راهويه : «وراهويه بفتح الراء وبعد الألفها و ساكنة ثم واو مفتوحة و بعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة و بعدها ها و ساكنة ... وقيل فيه أيضا : راهويه بضم الها و سكون الواو وفتح الباء » • (٣) ورد هـ ذا الأثر فى كتاب الأذكار للسيوطى ( نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٧ مجاميع ) فى صلاة الاستدقاء ؛ بصيغة تخالف ما هنا فى بعض الكلمات و بالزيادة والنقص .

ضارة تعم بها حاضرنا وبادينا وتزيد بها في رزقنا وشكرنا اللهم آجعله رزق إيمات وعطاء آيمانٍ إنّ عطاءك لم يكن محظورا واللهم أنزل علينا في أرضنا سكنها ، وأنبِتُ فيها زينتها ومرعاها» .

روى الكلبي عن أبي صالح أن العباس قال يوم استسقى عمر رضى الله عنه : و اللهم إنه لم ينزل بلائم إلا بذب ، ولا يُكشَف إلا بتوبة ، وقد توجه بى القوم الله لمكانى من نبيك ، وهده أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة ، فاسقنا الغيث " ؛ فأرخت السماء شآبيب مثل الجبال بديمة مُطبِقة .

وروى سفيان بن عيبنة عن أبي عبد الملك قال : سمعت عمر بن عبد العزيز عشية عرفة بعرفة وهو يقول : واللهم زد في إحسان محسنهم ، وراجع بمسيئهم الى التوبة ، وحُطْ من ورائهم بالرحة ".

حدثنا حسين بن حسين قال حدثنا عبد الله بن المبدارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يقوم من مجلس الا دعا بهؤلاء الدعوات : وماللهم اقسمُ لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تُبلغنا به

<sup>(</sup>۱) كنا فى الأصل ولسان العرب مادّة «سكن» . و فى منتخب كنز العمال المطابوع بها مش مسبه . الإمام أحد رج ٣ ص ه ٦ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ٣ ١ ٣ ١ هـ) : « اللهم أنزل فى أرضنا بركتها وزينتها وسكنها وسكنها فقتج السين والكاف : غياث أهلها الذى تسكن أنفسهم اليه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من بيتك» والسياق يقتضى ما أثبتناه . (٣) شآييب جمع شؤبوب ، وهو الدفعة من المطر ، والديمة : مطريدوم في سكون بلا رعد ولا برق . (٤) كذا و رد في الأصل . وفي تهذيب التهذيب أن ممن رووا عن عبد الله بن المبارك الحسين بن الحسن ، ولعل ما في الأصل عمرف عنه . (٥) في الأصل : «زخر» بالحا، المعجمة ، وما أثبتناه هو ما في تهذيب التهذيب .

الى رحمتك، ومن اليقين ما تهونُ به علينا مصيباتُ الدنيا، ومَتّعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعــل ذلك الوارثَ منا، وأنصرنا على من ظلمنا، ولا تجعــل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا ".

بلغنى عن يونس عن الأوزاعي عن حسّانَ بن عطية قال : كان شدّاد بن أوس في سفر، فنزلنا منزلا فقال لغلامه : اثننا بالسفرة نَعبث بها؛ فأنكرت منه، فقال : ما تكلمت بكلمة مذ أسلمت إلا وأنا أخطِمها وأزمّها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها عنى ، واحفظوا عنى ما أقول لكم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : والذا كنز الناسُ الذهب والفضّة فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسالك الثبات في الأمر، والعزيمة في الرشد وأسالك شكر نعمتك وأسالك حسن عبادتك وأسالك في الأمر، والعزيمة في الرشد وأسالك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لها تعلم، إنك أنت عالم الغيوب».

بلغنى عن الوليد بن مسلم قال حدّثنا أبو سلمة الدوسي عن سالم بن عبدالله قال : كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : وواللهم ارزقنى عينين هطّالتين مرده اللهم الدموع وتشفياننى من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمسرا ".

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطه فى تقريب التهذيب بضم العين وفتح الطاء . (۲) كذا فى مسند الامام أحمد (ج ٤٤ ص ١٢٣) . وفى الأصل: "فعبث بها " و اأثبتاه هو الموافق لقول الزمخشرى فى أساس البلاغة مادة «عبث» « تمال بالسفرة نعبث بها» . (٣) فى منتخب كنز العال (ج ٢ ص ١١٦): « ياشداد بن أوس اذا رأيت النياس يكنزون ... الخ » وفى بقية الحسديث بعض زيادات عما هنا ، ولعلها رواية أحرى . (٤) هكذا ورد فى الأصل ، ولم نوفق الم تحقيق هذه النسبة لأبى سلمة فى الكتب التي المن أيدينا . (٥) فى منتخب كنز العال (ج ٢ ص ١٠٦) ه « ... تشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك ... الخ ...» .

حدثنى أبو سفيان الغنوى قال حدثنا عمسر بن عمران قال حدثنى الحارث بن عنبة عن العلاء بن كثير عن أبى الأسقع : أنه كان يحفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : وياموضع كل شكوى وياشاهد كل تَجْوَى بكلِّ سبيل أنت مقيم تَرَى ولا تُرَى وأنت بالمنظر الأعلى ".

حدثنا عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: كان دعاء عيسى الذى يدعو به للرضى والزَّمْنَى والعميان والمجانين وغيرهم: واللهم أنت إله من فى السماء و إله من فى الأرض لا إله فيهما غيرك ، وأنت جبار مَنْ فى السماء وجبّار من فى الأرض لاجبّار فيهما غيرك ، وأنت حَرَّمُ مَنْ فى السماء وحَكَمُ مَنْ فى الأرض لاجبّار فيهما غيرك ، وأنت ملك من فى السماء وحَكَمُ مَنْ فى الأرض لاملك فيهما لا حَرَّمُ فيهما غيرك ، وأنت ملك من فى السماء وملك من فى الأرض لاملك فيهما غيرك ، قدرتُك فى الأرض كةُدرتِك فى السماء ، وسلطانك فى الأرض كسلطانك فى السماء ، أسالك باسمك الكريم ووجهك المنير ومُلكِك القديم ، إنك على كل شىء فدير " . قال وهب : هدذا يُقرأ للفزع على المجنون ويُكتب له ويُغسل ويُسق ، فعرأ بإذن الله أى ذلك شاء فعل ،

وحدَّثنى أيضا بهـذا الإسناد قال: كان من دعاء المسيح حين أخذه اليهود ليصْلُبُوه بزعمهم فرفعه الله اليه: واللهم أنت القريب فى علوك، المتعالى فى دنوك، الرفيع على كل شىء من خَلْقك، أنت الذى نفذ بصرك فى خلقك، وحسِرَت الأبصار دون النظر اليك وعَشِيَتْ دونك، وشمخ بك العلق فى النور؛ أنت الذى جَلِّيت الظَّلَمَ

<sup>(</sup>۱) ورد فى الأصل ''عبد الرحن بن عبد المنعم'' وورد فى عدّة أسانيد أخرى فى الأصل نفسه ''عبد الرحن عن عبد المنعم'' كما أثبتناه هنا وعبد الرحن الذى يروى عنه المؤلف كثيرا هو عبد الرحن بن عبد الله ابن أخى الأصمى ولعل المراد مرب عبد المنعم عبد المنعم بن ادريس بن مناف بن ابنة وهب ابن منبه •

بنورك فتباركت اللهم خالق الحلق بقُدرتك، مقدِّر الأمور بحكتك، مبتدع الخلق بعظمتك، القاضي في كل شيء بعلمك؛ أنت الذي خَلَقَتَ سبعًا في الهواء بكلماتك، مستويات الطباق مذعنات لطاعتك، سماجن العلو بسلطانك، فأجبن وهن دخان من خوفك ، فأتين طائعات بأمرك، فيهر. ملائكتك يسبّجون قُدسَك بتقديسك، وجعلتَ فيهنّ نورا يجلو الظلام، وضياء أضواً من شمس النهار، وجعلتَ فهنّ مصابيحَ يُهتدى بها في ظلُّمات البحر والبر ورجوما للشياطين، فتباركتَ اللهم في مفطور سمواتك، وفيما دَحُوت من أرضك، دَحوتها على المـاء، فأذللت لها المـاء المتظاهر فَدُلُّ لَطَاعَتُكُ وَأَدْعَنَ لِأَمْرِكَ، وَخَضَعَ لَقَوْتُكَ أَمُواجِ البَحَارِ، فَفَجَّرَتَ فيها بعد البحار الأنهار، وبعد الأنهار العيونَ الغِزارَ والينابيع؛ ثم أخرجتَ منها الأشجارَ بالثمار، ثم جعلتَ على ظهرها الحبالَ أوتادا فأطاعتك أطوادُها، فتباركت اللهم في صنعك، فمن يبلغ صفةً قدرتك ومن يُنعَتُ نعتك . تُنزل الغيث وتُنشئ السحابَ، وتفُكّ الرقابَ وَتَقْضَى الحَقّ وأنت خير الفاصلين. لا إله إلا أنت سبحانك أمرتَ أن يستغفرك كُلُّ خاطئ . لا إله إلا أنت إنما يخشاك مر. ﴿ عبادك العلماء الأكياس . أشهد أنك لست بإله استحدثناه ، ولا ربِّ ببيد ذكرُه ، ولا كان لك شركاءُ يقضون معـك فندعوهم وبدُّعُك، ولا أعانك أحدُ على خَلْقك فنشك فيك. أشهدُ أنك أحدُ صمدٌ لم تلد ولم يكن لك كفوًا أحدً، ولم نتَّخذ صاحبةً و لا ولدا . اجعل لى من أمرى فرجًا ومخرجاً ، وقال وهب : وهذا الدعاء عُوذَةٌ للشقيقة وغيرها من قولك: وأشهد أنك لست بإله استحدثناه، الى آخره .

<sup>(</sup>۱) «المنظاهر» بالغاء المعجمة من تظاهر بمعنى تساند وتعاون يراد بذلك الماء الكشير المجتمع يدفع بعضه بعضا لقوّته وهو ما يقتضيه السياق . وفي الأصل «المتطاهر» بالطاء المهملة .

حدّثني محمد بن عُبيد قال حدثنا سفيان بن عُينة عن ابن عباس قال: والإخلاص مكذا، و بسط يده اليمني وأشار بإصبعه من يده اليسرى، والدعاء هكذا، وأشار براحتيه الى السماء، والابتهال هكذا، ورفع يديه فوق رأسه ظهورُهما الى وجهه ".

حدّ ثنى عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: كان داود اذا دعا في جوف الليل قال: واللهم نامت العيونُ وغارت النجومُ وأنت حى قيوم اغفرلى ذنبى العظيم إنك عظيم و إنما يغفر العظيم العظيم اليك رفعتُ رأسى عامر السماء نظر العبيد الى أر بابها ، اللهم تساقطت القُرى وأبطل ذكُها وأنت دائبُ الدهر مُعدُّدُ كرسي القضاء " .

قال: وكان من تحيده: "الحمد لله عدد قطر المطر، وورق الشجر، وتسبيح الملائكة ، وعدد ما في البر والبحر، والحمد لله عدد أنفاس الحائق ولفظهم وطرفهم وظلالهم ، وعدد ما عن أيمانهم وشمائلهم ، وعدد ما قهره ملكه ، ووسعه حفظه ، وأحاطت به قدرته ، وأحصاه علمه ، والحمد لله عدد ما تجرى به الرياح ، وتحمله السحاب ، وعدد ما يختلف به الليل والنهار ، وتسير به الشمس والقمر والنجوم ، والحمد لله الذي عدد كل شيء أدركه بصره ، ونفذ فيمه علمه ، و بلغ فيه لطفه ، والحمد لله الذي أماله فيعطينى ، أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني ، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني ، وإن كنت معرضا لما يُهلِكني ، والحمد لله الذي أستعفيه فيعافيني، وإن كنت متعرضا لما يُهلِكني ، والحمد لله الذي أستعفيه فيعافيني، وإن كنت متعرضا لما يُهلِكني ، والحمد لله الذي أستعفيه فيعافيني، وإن كنت متعرضا لما يُهلِكني ، والحمد لله الذي حكم في الذنوب عن عقو بتي حتى كأني لاذنب لي، ولو يؤاخذني لم يظلمني سيدى ، والحمد لله الذي أرجوه أيام حياتي ،

<sup>(</sup>۱) كذا ورد فى الأصل . وفى العقد الفريد (ج ۱ ص ه ۳۹) : « ... و بسط يده اليسرى وأشار باصبعه من يده اليمنى ... الخ» . وفى نهاية الأرب للنويرى (ج ه ص ۲۸٤) تختلف الرواية عما هنا . . . فى أكثر الألفاظ . . . (۲) فى الأصل : «حتى» وهو تحريف .

وهو ذُخْرِى فى آخرتى ، ولو رَجوتُ غيره لا تقطع رجائى ، والحمد لله الذى تُمسِى أبواب الملوك مغلقة دونى ، و بأبه مفتوحُ لكلّ ما شئتُ من حاجاتى بغيير شفيع فيقضيها لى ، والحمد لله الذى أخلو به فى كل حاجاتى، وأضعُ عنده سرى فى أى ساعة شئتُ من ساعاتى ، والحمد لله الذى يتحبّب الى وهو عنى غنى ، فرتى أحمدُ شى، عندى وأحقَّه بجدى ".

وكان من دعاء يوسفَ : (و ياعُدَّتى عند كربتى ، وياصاحبى فى وَحْدَتى ، وياصاحبى فى وَحْدَتى ، وياغياثى عند شدّتى، ومَفزَعى عند فاقتى، ورجائى إذا انقطعت حيلتى ، يا إلهٰى و إله آبائى إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ ، اجعـل لى فرجًا ومخرجا وٱقض حاجتى».

وكان بكاء بنى اسرائيل يقول: "اللهم لاتؤد بنى بعقو بتك، ولا تمكر بى في حيلتك، ولا تؤاخذنى بتقصيرى عن رضاك، عظيم خطيئتى فاغفر، ويسمير عملى فتقبل كا شئت تكون مشيئتك، وإذا عزمت يمضى عزمك، فلا الذى أحسن آستغنى عنك وعن عونك، ولا الذى أساء استبد بشىء يخرُج به من قُدرتك ، فكيف لى بالنجاة ولا توجد لا لا من قبلك! إله الانبياء، وولى الانبياء، وبديع مرتبة الكرامة، جديد لا يبلى، حفيظ لا ينسى، دائم لا يبيد، حي لا يموت، يقظان لاينام، بك عرفتك، و بك آهنديت اليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت، فتباركت وتعاليت.

قال الأزدى مُحِدِّثُ عن تجد بن النضر الحارثيّ أنّ النبيّ صلى الله عايه وسلم قال : وفلا تقطعوا الشهادة على أهدل القبلة فإنه من يقطع الشهادة عليهم فأنا منه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « سره» وما أثبتناه هو الأنسب بالمقام.

۲ (۲) في الأصل : «تسيير» .

برى ُ إِنَّ الله كتمنا ما يصنع بأهل القبلة ''. وقال : «من عَلَّم آيةً من كتاب الله أوكلمةً من سنّة في دين الله حثاً الله له من الثواب حَثُوا» .

قال وقال الأوزاعيّ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وواللهم إنى أسألك التوفيق لمحابّك من الأعمال وحسن الظنّ بك وصدق التوكل عليك".

عمد بن بشر العَبْدِى قال حدّثنا بعض أشياخنا قال : اعتمر على عليه السلام فرأى رجلا متعلقا باستار الكعبة وهو يقول : يامن لا يشعَلُه سمّعٌ عن سمع ، ولا أره به الله الله به أو المحتفظة المسائل، ولا يُبرمه إلحاحُ الملحّين ، أَذِقْنَى بَرْدَ عفوك وحلاوة مغفرتك ، فقال على : والذى نفسى بيده ، لوقلتها وعليك ملء السموات والأرضين ذنوبا لغفرلك .

دعا أعرابي عند الملتزم فقال: اللهم إن لك على حقوقا فتصدَّقْ بها على ، وللناس قِبَلَى تَبِعاتٍ فتحملها على ، وقد أوجبتَ لكلّ ضيف قِرَى ، وأنا ضيفُك فاجعل قراى الليلة الجنة .

وقال آخر: اللهم إليك خرجتُ، وما عندك طلبتُ، فلا تحرمني خيرَ ماعندك لشرّ ما عندى . اللهمّ و إن كنتَ لم ترحم نَصَبي وتَعَبي فلا تحرمني أجرَ المصابِ على مصيبته .

<sup>(</sup>۱) حثاله : أعطاه · (۲) كذا في الأصل والخلاصة وتهذيب التهذيب · وجا · في تقريب التهذيب : «محمد بن بشير العبدى» · (۳) لا تغلطه : لا توقعه في الغلط ، وهو من قولهم : أغلطه إذا أوقعه في الغلط · (٤) لا يبرمه : لا يمله ولا يضجره · (٥) الملتزم هكذا ضبطه صاحب المصباح في مادة «لزم» فقال «والتزمته : اعتنقته فهو ملتزم ومنه يقال لما بين باب الكعبة والحجر الأسود الملتزم لأن الناس يعتنقونه أي يضمونه الى صدورهم» ·

وقرأتُ في كَابِ لشيخ لنا : اللهم إنه من تهيّا أو تعبّا ، وأعد وآستعد لوفادة مخلوق رَجَاء رفده وطَلَبَ سَلِه ، فإن تهيئى وتعبّى وإعدادى واستعدادى لك رجاء رفدك وطلب نائلك الذى لاخطر له ولا مثل . اللهم إنى لم آتك بعمل صالح قدمتُه ، ولا شفاعة مخلوق رجوتُه ، أتيتك مُقرًا بالظّم والإساءة على نفسى ، أتيتك بأتى لا حجّة لى ، أرجو عظم عفوك الذى عُدْتَ به على الحطّائين ، ثم لم يمنعك عكوفُهم على عظيم الحُرم أن جُدتَ لهم بالمغفرة . فيا مَنْ رحمتُه واسعةً ، وفضله عظيم اغفر الذنب العظيم .

ابن عائشة قال : قال الفضل بن عيسى الرَّقاشِيّ : اللهمّ لا تُدخِلنا النارَ بعد إذ أسكنتَ قلوبَنا توحيدَك ؛ و إنى لأرجو ألّا تفعلَ ، ولئن فعلتَ لتجمعنَّ بيننا وبين قوم عاديناهم فيك .

بلغنى عن ابن عيينات عن أبى حازم قال : لَأَنا مِنْ أَن أَمنَع الدعاءَ أخوفُ منى من أَن أَمنَع الإجابة .

أنشدنا مجمد بن عمر ابعض الشعراء في وصف دعوة :

وسارية لم تَسْرِ في الأرض تبتى \* تَحَـلًا ولم يقطع بها البيدَ قاطعُ سَرَتْ حيث لم تَسْرِ الركابُ ولم تُنَخُ \* لِورْدِ ولم يَقَصُرُ لها القيدَ مانعُ (٢) تَحَـلُ وراءَ الليل والليـلُ ساقطُ \* بأرواقه فيــه سمــيرُ وهاجعُ تَحَـلُ وراءَ الليل والليـلُ ساقطُ \* بأرواقه فيــه سمــيرُ وهاجعُ تَقَـنَّ وأبوابُ السهاء ودونها \* إذا قَرَع الأبوابَ منهنَ قارعُ

<sup>(</sup>١) الخطر بالتحريك : النظير والمثل .

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد (ج ١ ص ٣٩٨): « تظل ... »

<sup>(</sup>٣) فى العقد الفريد : « ... لوفدها ... الخ» .

(۱) إذا أَوفدتْ لم يردُدِ اللهُ وفدَها \* على أهلها واللهُ راءٍ وسامعُ وإنى لأرجو اللهَ حتى كأننى \* أرى بجميلِ الظنّ ما الله صانعُ وقال آخر:

وإنى لأدعو اللهَ والأمُ ضَيَّى \* على فما ينفكَ أن يتفرَّجا ورُبَّ فتَى سُدَّتْ عليه وجوهُهُ \* أصاب له فى دعوةِ الله تَخْـرَجَا

#### ونحـــوه :

إذا تضايقَ أمُّ فانتظر فرجا \* فأضيقُ الأمر أدناه من الفرج

أُخِذَ لرجلٍ من العرب مالُّ فكتبَ الى آخذِه : يا هـذا ، إنّ الرجلَ ينام على التُكُل ، ولا ينام على الحربِ ، فإمّا رددتَه ، وإمّا عرضتُ اسْمَك على الله تعالى كلّ يومٍ وليلةٍ نَمْسَ مرّاتٍ .

قال عبد الرحمن بن زياد : اشتكى أبى فكتب الى بكر بن عبد الله يسأله أن يدعُو له ، فكتب اليه بكر : يحقى لمن عمِل ذنبا لا عُذرَ له فيه ، وتوقّع موتا لا بذ له منه ، أن يكون وَجِلا مُشفِقًا ، سأدعو لك ، ولستُ ، أرجو أن يُستجابَ لى بقوةٍ في عمل ، ولا براءةٍ من ذنبٍ ، والسلام .

خَلَفُ بنُ تميم عن عبد الجبار بن كُليَب قال : قال لنا إبراهيم بن أدهم حين ه عرض لنا السَّبع : قولوا : اللهم احُرسنا بعينك التي لاتنام، واجعلنا في كَنفك الذي لايرام، وارحمنا بقدرتك علينا، لا مَهلِكُ وأنت رجاؤنا؛ قال خَلف : فما زلتُ أقولُها مذ سمعتُها، فما عَرضَ لى قطُّ لِصُّ ولا غيرهُ .

<sup>(</sup>۱) فى العقد الفريد: ﴿ إِذَا سَأَلَتُ لَمْ يَرِدُدُ اللهُ سَوْلِهَا ﴾ (٢) فى العقد الفريد (ج ١ ص ٣٩٨): « ... كانمـا ... » · (٣) الحرب بالتحريك: أن يسلب الرجل ماله كله و يترك . • يلا شيء . (٤) هكذا ورد فى لأاصل ولم نوفق الى تحقيق هذا الاسم فى كتب التراجم التي بين أيدينا ·

بلغنى عن موسى بن مسعود النَّهديّ عن سفيان الثوريّ عن قُدامة بن حَمَاطَة الشَّبيّ عن خالد بن مِنْجاب عن زياد بن حُدير الأسدى أن العلاء بنَ الحضرَميّ عبر الى أهل دَارِين البحرَ بهذه الكلمات : ياحليمُ يا حكيمُ يا علَّ ياعظيمُ .

حدثنی محمد بن عُبید قال حدثنا یزید بن هارون عن هشام الدَّسْتُواْتَیْ عن حماد عن إبراهیم عن عبد الله فی الرجل إذا أراد الحاجة صلَّی رکعتین ثم قال : اللهم إنّی أستخیرك بعلمك، وأستقدرُك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا أقدرُ، وتملِك ولا أملِك، وتعلَمُ ولا أعلَمُ، إن كار هذا الأمرُ الذي أریده ولا أقدرُ، وتملِك ولا أملِك، وتعلَمُ ولا أعلَمُ، إن كار هذا الأمرُ الذي أریده و وَنُسمّیه حیرًا لی فی دینی وخیرا لی فی معیشتی وخیرا لی فیما أبینی فیه الحیرَة فیسَرُه لی وبارك لی فیمه ، و إن كان شرًا لی فی دینی وشرًا لی فی معیشتی وشرًا لی فی معیشتی وشرًا لی فیما أبینی فیه الحیرَ فیما أبینی فیه الحیرَ فیما أبینی فیه الحیرَ فیما أبینی فیه الحیرَ حیث كان ثم رَضِّنِی [به] .

<sup>(</sup>١) القطار بالضم : السحاب العظيم القطر .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : « المهدى » بالميم وهو تحريف من الناسخ صوابه ما أثبتناه كا فى تهديب التهذيب والملاصة وتقريب التهذيب . (٣) فى الأصل : « جدير » بالجيم وهو خطأ والتصويب عن شرح القاموس وتهذيب التهذيب والخلاصة . (٤) دارين : فرضة بالبحرين يجلب اليها المسك من الهند . (انظر يافوت) . (٥) هو أبو بكر هشام بن أبى عبد الله سنبر البكرى البصرى الدستوانى بفتح الدال وسكون السين وفتح التا، نسبة الى دستوا بالقصر وتمد : كورة من كور الأهواز كا فى تهذيب التهذيب والخلاصة ومعجم ياقوت . وقد ضبطه صاحب القاموس بضم التا، وقال فى النسبة اليها : دستوائى ودستوانى . (١) ورد هذا الدياء فى نهاية الأرب (ج هوال فى النسبة اليها : دستوائى ودستوانى . (١) الزيادة عن نهاية الأرب (ج هوال فى النسبة اليها ) باختلاف فى بمض الكلمات وزيادات عما هنا . (٧) الزيادة عن نهاية الأرب .

ومن دعاء بعض الصالحين : اللهم إنّى أستغفرك من كلّ ذنبٍ قَوِى عليه بدنى بعافيتك، ونالته يدى بفضل نعمتك، وانبسطتُ اليه بسَعَة رزقك، واحتجبتُ فيه عن الناس بَسَرُك، واتّكاتُ فيه على أناتِكَ وحلمك، وعوّلتُ فيه على كريم عفوك.

الأوزاعيّ قال: من قال: «اللهم إنى أستغفرك لمّ تبتُ اليك منه ثم عدتُ فيه ، وأستغفرك لمّ اوعدتُك من نفسي وأخلفتُك ، وأستغفرك لمّ أردتُ به وجهَك فالطّه ما ليس لكَ، وأستغفرك للنّعم التي أنعمتَ بها على فتقويْتُ بها على معصيتك، وأستغفرك لكلّ ذنبٍ أذنبتُه أو معصيةٍ ارتكبتُها » غفر الله له ولو كانت ذنو بُه عَدَد ورق الشجر، ورمل عالج، وقَطْرِ السماء .

وكان مُطَرِّف يقول: اللهم إنى أعوذُ بك من شرّ السلطان، ومن شرّ ما تجرِى به أقلامُهم، وأعوذ بك أن أقولَ قولا حقّا فيه رضاك ألتمسُ به أحدا سواك، وأعوذ بك أن أتزيَّن للناس بشيء يَشينني، وأعوذ بك أن أكونَ عِبرةً لأحد من خَلْقك، وأعوذ بك أن يكونَ أحدُ من خَلْقك أسعد بما علمتني متى، وأعوذ بك أن أستغيث بمعصية لك من ضُرَّ يُصيبني،

الأزدى عن عبد الواحد بن زيد قال : شهدتُ مالكَ بن دينار يوما وقيل له : ياأبا يحيى ادعُ اللهَ أن يَسقَينَا ، قال : تستبطِئون المطرّ ! قالوا : نعم؛ قال : إننى الله والله أستبطئُ الحجارة .

قال أبوكعب: سمعتُ عطاءً الشَّلَمِيّ يقول: اللهـــم ارَحْمُ غُرْبِيّ في الدنيا، ومَصرعي عند الموت، ووَحُدتي في القبور، ومُقامى بين يديك.

<sup>(</sup>١) عالج بكسر اللام : موضع البادية به رمل متراكم ومتداخل بعضه في بعض ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . ولم نعثر على اسم عبد الواحد بن زيد في المراجع الخاصــة التي تحت أيدينا . ٣ . بأخبار الرواة والتراجم . ولعله «عبد الواحد بن زياد» لوروده كثيرا في المصادر المتقدمة .

حدثنى محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أهير عن زُبيد اليامى عن مُرَة عن عبد الله قال : إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كا قسم بينكم أرزاقكم، إن الله يُؤتِى المالَ مَنْ يحبّ ومن لا يحبّ، ولا يؤتى الإيمانَ إلا من يُعب، فن ضنَّ بالمال أن يُنفقه، وهاب العدوَ أن يُجاهده، والليلَ أن يكابده فليُكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

ومن جامِع الدعاء: اللهم أغنني بالعلم، وزيّني بالحلم، وجمِّلني بالعافية، وأكرمني بالتقوى .

وَكَانَ مَن دَعَاءَ أَبِي الْحِيبِ: اللَّهُمُّ لَا تَكِلْنَا الَّى أَنفَسَنَا فَنعَجِزَ، ولا الى النَّـاسُ فَنَضِيعَ، اللَّهُمَّ اجعلُ خيرَ عملي ماقاربَ أجلي .

ومن دعاء عمرو بن عبيد، اللهم أغنِني بالافتقار اليك، ولا تُغنِني بالاستغناء عنك.

ابن عائشة عن سلام بن أبى مُطِيع قال : سمعت ابن عون يقول : كانوا يَستِحبّون من الدعاء : اللهم عبدُك وابنُ عبدك وابنُ أمتِك لعبيدك وإمائك ، أنا الذليدُل ولا أنتصر، وأنا الظالم ولا أعتدر ، عملتُ سوءًا وظلمتُ نفسي و إلا تغفر لى وترحمني أكن من الخاسرين، في أتها ابن عون حتى أجهش بالبكاء .

ومن دعاء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: « اجعلْنى لك شَكَّارا ، لك ذَكَّارا ، لك رَهّابا ، لك مطيعا ، اليك مُخيِتًا ، لك أقاها مُنيبا ، ربّ تقبّل تو بنى وآغسِلْ حَوْ بنى وأجبُ دعوتى وثبّت حجّتى وآهدِ قلبى وسدّدْ لسانى » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «النامى» بالنون وهو تحريف وصوابه «اليامى» نسبة الى يام: بطن من همدان، كما تقدّم فى صفحة ١٧٩ من الحاشية رقم ٢ من هذا المحلد. (٢) أجهش بالبكاء: هم به وتهيأ له.

### المناجاة

حدّثنى عبدُ الله بن هارون عن سُلّم بن منصور عن أبيه قال : كنتُ بالكوفة فرجتُ في بعض الليل لحاجة وأنا أظنَّ أتى قد أصبحتُ فإذا على ليلُ فِلْتُ الله بعض أبوابها أنتظر الصبح فسمعتُ من وراء الباب كلام رجلٍ وهو يقول : فوعزَّ تك وجلالك ما أردتُ بمعصيتى مخالفتَ ك، وما عصيتُك إذ عصيتُك وأنا بنكالكَ جاهلٌ، ولا بعقو بتك ولا بنظركَ مُستخِفٌ ، ولكن سؤلت لى نفسى، وأعانى على ذلك شِقوتى ، وغرّنى ستُرك المرخى على ، فعصيتُك بجهلٍ وخالفتك وأعانى على ذلك شِقوتى ، وغرّنى ستُرك المرخى على ، فعصيتُك بجهلٍ وخالفتك بجهلٍ ، فالآنَ من عذابك مَنْ يستنقِذُنى وبجبلِ مَنْ أعتصمُ إن قطعتَ حبلك عنى، فواسَواتاه من الوقوف بين يديك غدا! إذا قبل للحِفِين : جُوزُوا ، وللثقلين : خُوزُوا ، وللثقلين : حُطُوا ؛ أفع المثقلين أحُطُ أم مع المخفِّين أَجُوز! ويلى! كلما كبرتْ سِنّى كَثُرت دُنو بى ؛ ويلى! كلما طال عمرى كثرت معاصى فرن حَمْ أتوبُ! وفى كم أعودُ!

بلغنى عن الوليد بن مُسلم عن عثمان بن أبى العاتكة قال : كان داودُ النبَّ عليه السلامُ يقول فى مُناجاتِه : سبحانك إلهى ! اذا ذكرتُ خطيئتى ضاقت على الأرضُ برُحْبها، واذا ذكرتُ رحمتَك ارتد اللَّ رُوحِى ، سبحانك إلهى! أتيتُ أطباءَ عبادك ليُداووا لى خطيئتى فكلّهم عليك يَدُلنَى .

حدّثنى بعضُ أشياخنا قال : كان داودُ الطائى يقول : همُّك عطَّلَ علَّى الله و (٢) (٣) الشهواتِ، المُمومَ، وحالفَ بيني و بين السُّهادِ، وشدَّةُ الشفَق من لقائك أو بق عليَّ الشهواتِ،

 <sup>(</sup>٣) أو بق : حبس · (٣) كذا في الأصل ولعلها '' عني '' ليستقيم المعنى ·

ومنعنى اللذّاتِ، فأنا في طلبك أيها الكريمُ مطلوبُ. وقال : تعبَّدَ ضيغمُ قائمًا حتى أُقِعدَ ، وقال : تعبَّدَ ضيغمُ قائمًا حتى أُقعدَ ، وقاعدا حتى استلقى ، ومُستلقيا حتى أُفِمْ ، فلما جَهِدَ رفع بصره الى السماء وقال : سبحانك ، عجبا للخليقة كيف أرادتُ بك بدَلا ! وسبحانك ، عجبا للخليقة كيف أنسَتْ بسواك .

عُتبة أبو الوليد قال : كانت امرأة من التابعين تقول :

سبحانك ، ما أضيقَ الطريقَ على من لم تكن دليلَه ، سبحانك ما أوحشَ الطريقَ على من لم تكن أنيسه .

أبو الحسن قال : كان ُعروة بن الزَّبير يقول فى مناجاته بعد أن قُطِعتْ رجلُه [٢] [ ومات ابنُـه ] : كانوا أربعةً ، يعنى بنيه ، فأخذت واحدا وأبقيتَ ثلاثةً ، وكنّ أربعا يعنى يديه ورجليه ، فأخذت واحدةً وأبقيتَ ثلاثا ، لَيْمُنُكَ لَن كَنتَ أُخذتَ لقد أبقيتَ ، ولئن كنتَ ابتليتَ لقد عافيتَ .

وفى حديث بنى إسرائيل أنّ يونُسَ عليه السلامُ قال لجبريلَ عليه السلام: دُلّنى على أَعبدِ أهل الأرض فدلّه على رجلِ قد قَطَع الجُذامُ يديه ورجليه، وذهب ببصره، فسمعه يقول: متّعتنى ماشئت، وسلبتنى حين شئت، وأبقيت لى فيك الأملَ يابارُ يا وَصُولُ.

ومن دعاء بعض الصالحين : اللهـم اقطع حوائجي من الدنيا بالشوق الى لقائك، واجعـل قُرَّةَ عيني في عبادتك، وارزقني غَمَّ خوفِ الوعيـد، وشوق رجاء الموعود، اللهم إنك تعلم ما يُصلِحُني في دنياي وآخرتي فكن بي حفِيًّا .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « مطلوباً » وقواعد اللغة تقتضي ما أثبتناه · (٢) التكلة عن العقد

٢٠ الفريد (ج ١ ص ٣٩٥) ٠ (٣) ليمنك : بمعنى قولهم : يمين الله ٠

<sup>(</sup>٤) الحفي : اللطيف البارّ المبالغ في الإكرام .

## باب ألبكاء

حدّثنى أبو مسعود الدارِمى قال حدّثنى جدّى عن أَنس بن مالك قال : جاء فتى من الأنصار الى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم [ وقال ] : إن أمّى تُكثر البكاء وأخاف على بصرها أن يذهب ؛ فلو أتيتَها فوعَظتَها! فذهب معه فدخل فقال لها في ذلك ؛ فقالت : يا رسول الله ، أرأيتَ إن ذهب بصرى في الدنيا ثم صرتُ الى الجنة ، أيبُدلنى الله خيرا منه ؟ قال : « نعم » قالت : فإن ذهب بصرى في الدنيا ثم صرت الى النار ؛ أفيعيد الله بصرى ؟ فقال النبي عليه السلام للفتى : «إنّ أمّك صدّ يقة أنه » .

حدّثنى محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن الأوزاعى عن السبب بن سعيد قال : ثلاث أعينٍ لا تمشَّما النار؛ عينُ حَرسَتْ فى سبيل الله؛ وعينُ سببرتْ فى كاب الله ؛ وعينُ بكتْ فى سواد الليل من خشية الله .

أبو حاتم عن العُتبيّ قال حدّثنا أبو ابراهيم قال : لا يكون البكاءُ إلا من فضلٍ فإذا اشتد الحزنُ ذهب البكاءُ، وأنشد :

فلئن بكيناه يَعِقُّ لنا \* ولئن تركنا ذاك للكِبر فلمثله جرت العيونُ دَمَّا \* ولمثله جمَـدتْ فلم تَجرِ

<sup>(</sup>۱) لم نعثر على هـذه النسبة فى الكتب التى بين أيدينا فيمن كنيته أبو مسعود (انظر الحاشية رقم ٣ ص ٢٧٧ من هذا المجلد فيا تقدّم) . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

بلغنى عن أبى الحارث الليث بن سمعد عن أبيه عن ابن لَمِيعَة عن أبى قَبِيلِ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : دخل يحيى بن زكريّا بيت المقدس وهو ابن ثماني حجج ، فنظر الى عُبّاد بيت المقدس قد ليسُوا مدارع الشّعر، و برانس الصوف ، ونظر الى متهجّديهم أو قال مجتهديهم قد خرقوا التراقى، وسلكوا فيها السلاسل ، وشدوها الى حنايا بيت المقدس ، فهاله ذلك ؛ فرجع الى أبويه فمر بصيان يلعبون فقالوا : يا يحيى هلم فلنلعب قال : إنى لم أُخلق للّعب ، فذلك قول الله تعالى : ﴿ وآتيناه الحكم صبيّا ﴾ فأتى أبويه فسألها أن يُدرِّعاه الشَّعرَ ففعلا ، ثم رجع الى بيت المقدس فكان يحدُمه نهارا ويصيح فيه ليه لا بحق أتت له خمس عشرة سنة ، وأتاه الحوف فساح ولزم أطراف الأرض وغيران الشَّعاب ، وخرج أبواه في طلبه فوجداه حين نزلا من جبال النّيه على بحيرة الأردن وقد قعد وخرج أبواه في طلبه فوجداه حين نزلا من جبال النّيه على بحيرة الأردن وقد قعد على شفير البُحيرة وأنقع قدميه في المهاء ، وقد كاد العطش يذبحه وهو يقول : وعزَّتك لا أذوقُ باردَ الشراب حتى أعلم أين مكانى منك! فسأله أبواه أن يا كلّ قُرصا كان معهما من شَعير ، ويشرب من الماء ففعل وكفّر عن يمينه فُدُحَ بالبِر ؛ قال الله عز وجل : ﴿ وَبَرَا وَ الله عَلَى الله بيت المقدس ،

۱۰ (۱) فی الأصل: « ... عن الحارث بن الليث ابن سعد » وهو بحريف ؛ اذ هو الليث بن سعد ولذا و يكنی بأبی الحارث . و مما يؤيد ما ذهبنا اليه أن بن لهيعة و من بعده روی عنهم الليث بن سعد ولذا ترجح لدينا أن ما ورد فی الأصل خطأ صوابه ما أثبتناه . راجع تهدنيب التهذيب (ج ٣ ص ٧٧ و ج ٨ ص ٩٥ ع ) وطبقات ابن سعد (ج ٧ قسم ثان ص ٤٠٢ طبع « ليدن » سنة ١٣٣٨ ه ) . وورد فی الأصل : « أبی لهيعة » وهو تحريف والنصو يب عن المصادر المتقدمة . (٢) فی قصص الأنبيا ، (ص ٢٨٨ ) : روی عن رسول الله علیه وسلم أنه قال : « كان من زهد يحيي أنه أتی بيت المقدس ... الخ » . ووردت فيه هذه القصة باختلاف فی بعض الالفاظ و زيادات عما هنا . بيت المقدس الأنبيا ، : « ... وشدوا بها الی سواری المسجد » . (٤) نيران : جمع غاړ وهو ما يخت فی الحيل كالمغارة يأوي اليه الوحوش فاذا اتسع قيل له : كهف .

فكان اذا قام في صلاته بكى ، ويبكى زكريًا لبكائه حتى يُعمَى عليه ، فلم يزل كذلك حتى خرقت دموعه لحم خديه ، وبدت أضراسه ، فقالت له أمه : يا يحيى ، لو أذنت لى لاتخذت لك لبدًا ليوارى أضراسك عن الناظرين ، قال : أنت وذاك ، فعمدت الى قطعتين لبود فألصقتهما على خديه ، فكان اذا بكى استنقعت دموعه في القطعتين فتقوم اليه أمّه فتعصرهما بيديها ، فكان اذا نظر الى دموعه تجرى على ذراعى أمّه قال : اللهم هذه دموعى وهذه أمّى وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين .

بلَغنى عن أبى معاوية عن أبى إسحاق الحَمِيسيّ قال كان يزيُد الرَّقاشيّ يقول: ويحك يا يزيدُ! مَن يصومُ عنك! مَن يصلِّ عنك! ومن ذا يترضَّى لك ربَّك من بعدك! ثم يقول: يا معشر مَنِ الموتُ موعدُه ، والقُبرُ بيتُـه ألا تبكون! قال: فكان يبكى حتى تسقطَ أشفارُ عينيه .

بَلَغنى عن مجمّــد بن فُضَــيل عن العَلاء بن المســيّب عن الحَسن قال : قال النبيّ صــلّى الله عليــه وســلّم : « مَا مِنْ قطرةٍ أحبُّ الى الله مِنْ قطرةٍ دمٍ في سبيله وقطرةٍ دمع في جوف الليــل من خشيته ، وما من جَرْعةٍ أحبُّ الى الله من جَرْعةٍ مصيبةٍ مُوجِعةٍ ردّها بصبرٍ وحسن عزاؤه ، وجرعة غيظ كظم عليهــا » من جَرْعةِ مصيبةٍ مُوجِعةٍ ردّها بصبرٍ وحسن عزاؤه ، وجرعة غيظ كظم عليهــا »

مُعتَمِر ب سليمان عن رجلٍ قال : كان في وجنتي ابن عباس خطَّان مر. أثر هـ الدموع .

<sup>(</sup>۱) في هامش تهـذيب التهذيب ما نصـه: «والحميسيّ بفتح المعجمة وكسر السين المهملة كذا في الخلاصة والتقريب» و في هامش الخلاصة «أن السمعانيّ صاحب الأنساب ضبطه بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء التحتانية ثم مهملة مكسورة وهكذا في لب اللباب » . (٢) كذا في العقد الفريد (ج ١ ص ٣٨٤) وهو ما يقتضيه نص اللغة ، فني تاج العروس: « الشفر بالضم . ، و يفتح : أصل منبت الشعر في الجفن و يجمع على أشفار، قال سيبويه : ولا يكسر على غير ذلك » ، وفي الأصل: « شفار» .

حدثنى محمّدُ بن داو عن سعيد بن نُصيرُ قال حدّثنا سَيّار عن جعفرٍ قال : كنتُ اذا أحسستُ من قلبى بقسوةٍ أتيتُ محمدَ بن واسعِ فنظرتُ اليه نظرةً ، قال : وكنت اذا رأيت وجهَـه حسبتُه وجهَ ثَكلَى .

وكان يقال: أخوك مَنْ وعَظَك برؤيته قبلَ أن يعظَك بكلامه.

تكلّم الحسَن يوما حتى أبكَى مَن حولَه فقال : عَجَيْج كعجيج النساء ولا عزم ، وخدعة كحدعة إخوة يوسف جاءوا أباهم عِشاءً يبكون .

أبو عاصم قال : فقَـدَ مالكُ بن دينار مصحفَه في مجلسه ؛ فنظر البهـم كلِّهم يبكون؛ فقـال : كلُّكم يبكى ! فمن سَرق المصحف؟ .

قال عبد العزيزبن مرزوق: الكمد أبقَ للحزن؛ وكانت له شُعَيراتُ في مُقــدُم صُدْغه فإذا رقَّ نتفها أو مدَّها الى فوق فتقلَّصَ دمعُــه.

ر ٢٢) قيل لغالب بن عُبيد الله : إنا نخاف على عينك العمى من طول البكاء؛ فقال: هُوَ لها شهادة ؛ قال بعض الشعراء :

سَابِكِكَ حَتَى يُتُفِدَ العَينُ مَاءَهَا \* و يَشَـفِىَ مَنَى الدَّمُعُ مَا أَتُوجَّعُ وقال بعض الكتَّابِ في مثله :

ابك فمن أنفع مافى البكا \* أنّه للا حراب تسهيلُ وهو إذا أنت تأمّلتَــه \* حُزْنٌ على الحدّين محلولُ

قيل لُعَفَيْرةَ العابدة : ألا تسامين من طول البكاء ؟ فبكت ثم قالت : كيف يسأم ذو داءٍ من شيءٍ يرجو أن يكونَ له فيه من دائه شفاء ! .

(۱) كذا فى الأصل؛ ولعله محرف عن «داود» · (۲) العجيج : الصياح و وفع الصوت · (۲) كذا فى الأصل وفي طبقات ابن سعد (ج ۷ قسم ثان ص ۱۸۱) · وفى العقد الفريد (ج ۱ ص ۲۸۶) والبيان والتبين (ج ۳ ص ۸۱) : «غالب بن عبد الله» ·

قال ابن أبى الحوارى : رأيت أبا سليان الدارانى يبكى، فقلت له : مَا يُبكيك؟ فقال : إنما أبكى لذلك الغَمِّ الذي ليس فيه فرح، وذلك الأمد الذي ليس له انقطاع،

قال بعضهم : أتيتُ الشأمَ ، فمررتُ بدير َ مُمَلَة ، وبه راهبُ كأن عينيه عِدْلاً مَن ادٍ ، فقلتُ ، ما يُبكِك ؟ فقال : يا مسلمُ ، أبكى على ما فرَّطتُ فيه من عمرى ، وعلى يوم مضى من أجلى لم يَتبيّن فيه عملى . قال : ثم مررتُ بعد ذلك فسألتُ عنه ، فقالوا : أسلمَ وغَزَا فقُتِل في بلاد الروم .

أشعث قال : دخلتُ على يزيد الرَّقاَشَى ققال لى : يا أشعثُ ، تعالَ حتى نبكَ على الماء البارد فى يوم الظمأ ، ثم قال : والحفاه ! سبقنى العابدون وقُطِعَ بى ؟ وكان قد صام ثلاثين أو أربعين سنة .

(٢) زيد الحميري قال: قلتُ لثو بانَ الراهب: أخبرنى عن لُبْس النصارى هـذا السواد، ما المعنى فيه ؟ قال: هو أشبه بلباس أهل المصائب؛ قال فقلتُ: وكلّم معشرَ الرهبان قد أُصيبَ بمصيبة ؟ فقال: يرحمـك الله! وأي مصيبة أعظمُ من مصائب الذنوب على أهلها! قال زيد: فلا أذكر قولة ذلك إلا أبكانى .

ابن أبى الحوارى قال : دخلت على أبى سليمان وهو يبكى ، فقلت : ما يُبكيك ؟ قال : يا أحمد، إنه إذا جَنّ الليلُ وهدات العيونُ وأيسَ كلَّ خليلِ بخليله ، فرشَ أهلُ المحبة أقدامهم ، وجرت دموعُهم على خدودهم يُسمع لها وقعَّ على أقدامهم ، وقد أشرف الجليلُ عليهم فقال : بعينى مَنْ تلذَّذَ بكلامى واستراح الى ، فما هذا البكاء الذي أراه منكم ! هل أخبركم أحدُّ أنّ حبيبا يعذّبُ أحباءَه ! أم كيف أُبيِّتُ

قوما، وعند البيات أجدهم وقوفا يتملّقوننى! فبي حلفتُ أن أكشفَ لهم يومَ القيامة عن وجهى ينظرون الى .

قالت خنساء : كنتُ أبكي لصخرٍ من القتل، فأنا أبكي له اليوم من النار .

قال عمر بن ذَرَّ لأبيـه : يا أبتِ، مالَكَ اذا تكلَّمت أبكيتَ الناسَ، واذا تكلَّمَ غيرُك لم يُبكهم؟ فقال : يا بنى ، ليست النائحة النكلي مثل النائحة المستأجرة .

وفى بعض ما أوحى الله الى نبيَّ من أنبيائه: هبْ لى من قلبك الخشوعَ ، ومن بَدَنك الخضوعَ، ومن عينك الدموعَ، وادعُنى، فإنى قريب .

وكان عمر يقول: إستغزروا العيون بالتذكر.

#### التهجيد

حدّث حسين بن حسن المَرْوَزِيّ قال حدّثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنى (١) مَعْمَر والأوزاعيُّ عن يحيى بن أبى كَثِير عن أبى سلمة عن أبى زَمَعة بن كعب الأسلميّ قال : كنتُ أبيتُ عند مُجرة النبيّ صلى الله عليه موسلم فكنت أسمعُ ، اذا قام من الليل ، "سبحانَ اللهِ ربّ العالمين " الهَوِيَّ من الليل ، ثم يقول : "سبحانَ اللهِ و بحده " الهَسِويُّ .

حدثنا حسين قال حدّثنا سفيان بن عُرينة عن زياد بن عِلَاقَة قال : سمعتُ المُغيرة بن شُعْبة يقول : قام رسول الله صلّى الله عليــه وسلّم حتى توزّمت قَدَماه ؛

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «يحيى بن أبى كنيين» وهو تحريف ، والتصويب من تهذيب التهذيب والخلاصة وتقريب التهذيب . (۲) الهوى الفتح: الحين الطويل من الزمان، وقيل هو محتص بالليل (لسان العرب) . (۳) فى الأصل: «زياد عن علاقة» بالفاء وهو خطأ صوابه «زياد بن علاقة» كا وضعناه ، (راجع تهذيب التهذيب (ج.٣ ص ٣٨٠ وج ٤ ص ١١٧ وج ١٠ ص ٢٦٢ وطبقات ابن سعد (ج ٢ ص ٢٢١) .

فقيل: يارسول الله، قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؛ قال: ووأفلا أكون عبدا شكورا".

حدّثنا حسين قال حدّثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حمّاد بن سلّمة عن ثابت البُنَانِيّ عن مُطَرِّف بن عبد الله عن أبيه قال : أتيتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يصلّى ولجوفِه أزيزكأزيز المِرْجَل .

بلغنى عن رَبَاح عن مُعْتَمِر عن رجلٍ قد سمّاه قال : قال يزيد الرَّقَاشيّ : اذا أَنا نمتُ ثم استيقِظتُ ثم نمتُ فلا نامت عيناى ، وعلى الماءِ الباردِ السلامُ . يعنى بالنهار .

وروى جَرير عن عطاء بن السائب قال : قال عبيدة بن هلال النَّقْفَى : لايشهد على ليسلُ بنوم ولا شمسٌ بإفطارٍ؛ فبلغ ذلك عمرَ فأقدم عليه ليُفطرن العيدين .

وروى حمَّاد بن سَلَمة عن أبى جعفر الحَطمى عن جدّه عُمَير بن حبيب قال: كان يقول لأهله: يآهلاه، الدُّلْحَةَ الدُّلْحَةَ، إنه من يسبِق الى الماء يظمأ؛ يآهلا، الدُّلِحَةَ الدُّلِحَةَ، إنه من يسبق الى الظلّ يَضْحَى.

قال أبو سليمان الداراني : أهلُ الليل في ليلهم ألذُ من أهــل اللهو في لهوهم ، ولولا الليلُ ما أحببتُ البقاء .

خرج عيسى عليه السلام على الحواريّين، وعليهم العبّاءُ وعلى وجوههم النور، فقال: ياأبناءَ الآخرة، ما تنعّم المتنعّمون إلا بفضل نعيمكم.

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل؛ رلم نوفق إلى تحقيق هذه النسبة لمن يسمى «عبيدة بن هلال» ولم نعثر عليــه لا فى كتب تراجم الرواة ولا فى كتب الأنساب وغيرها من الكتب التى بين أيدينا؛ وفى البيان والتبيــين (ج ٣ ص ٨٠): « ... عن عبدة الثقنى ... » • (٣) العباء بالفتح : كساء من صوف مفتوح من قدّام يلبس فوق الثياب •

وقيل للحسن : ما بألُ المتهجّدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال : إنهم خَلَوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره .

حُصَيْن بن عبد الرحمن عن إبراهيم قال : كان رجلٌ يقال له همام يقول : (٣) اللهمَّ آشفني من النوم باليسمير، وآرزقني سهرا في طاعتك ، وكان يُصبح وجمُشه مُرَجَّلة ، فيقول بعضُهم لبعض : إن جُمَّة همام تخبركم أنه لم يتوسَّدها الليلة .

قال عبد الله بن داود : كان أحدُهم اذا بلغ أربعين سنةً طوى فراشَــه . وكان بعضهم يُحيى الليلَ ، فإذا نظر الى الفجر قال : وعند الصباح يُعُمَدُ القومُ السُّرَى " .

حدّثنا حسين بن حسن قال : أخذ الفُضَيل بن عياض بيدى ثم قال : ياحسين، يقول الله : كذّب من ادّعى محبتى واذا أجّنه الليلُ نام عنى، أليس كلّ حبيب يحُبّ خلوة حبيبه ! هانذا مُطّلِعٌ على أحبّائى، إذا أجّنهم الليلُ جعلتُ أبصارَهم فى قلوبهم، ومثّلتُ نفسى بين أعينهم، فخاطبونى على المشاهدة وكلّمونى على الحضور.

الوليد بن مسلم قال حدثنى عبد الرحمن بن يزيد قال : كُمَّا نعازى عطاء الحُراسانى فكان يُحيى الليلَ صلاةً ، فاذا مضى من الليل تُلثُهُ أو أكثرُ نادانا ونحنُ في فِسطاطنا : (٢٠) ياعبدَ الرحمن بن يزيد ، ويا هشام بن الغاز ، قوموا فتوضَّسُوا

۱۵ (۱) فى العقد الفريد (ج ۱ ص ۳۸۶): «فأسفر نورهم من نوره» . (۲) سموا بهمام بالفتح والنشديد وهمام بالضم والتخفيف ، ولم نستطع ضبطه هنا لأنه ورد مجردا . (۳) الجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس ، ومرجلة : مسرحة . (٤) هذا مثل يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاه الراحة . (٥) هكذا فى الأصل ، والمعنى معه غير مستقيم ، ويظهر من سياق الكلام أن كلمة «نعازى» الواردة فى الأصل محرّفة عن كلمة «نقارى» من قارأه مقارأة اذا دارسه أى شاركه فى الدرس ؛ وبها بلائم نظم الكلام ويستقيم المعنى . (٦) كذا بالأصل وتهذيب انتهذيب وتقريب التهذيب . وفى الحلاصة : «الغازى» بياء بعد الزاى المعجمة .

وصَّلُوا، فإتّ قيامَ هذا الليل وصيامَ هذا النهار أيسرُ من شرب الصديدِ ومن مُقطَّعات الحديد؛ فالوَحَا الوحاثم النجاء النجاء؛ ويُقبل على صلاتِهِ .

مالك بن مِغُول عن رجل من جُعُفِي عن السدى عن أبى أراكة قال : صَلَّى على الغداة ثم جلس حتى ارتفعت الشمسُ كأن عليه كآبةً ، ثم قال : والله ، لقد رأيتُ أثرا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فما أرى أحدا يُشبِهم، والله إن كانوا لَيُصبحون شُعْقًا غُبُرا صُفْرا ، بين أعينهم مثل رُكبِ المِعْزَى ، قد باتوا يتلُون كابَ الله ، يراوحون بين أقدامهم وجباههم ، إذا ذكروا الله مادوا كما يميدُ الشجر في يوم ريح ، وآنهملت أعينهم حتى تبُلَّ ثيابهم ، وكأنهم ، والله ، باتوا غافلين . يريد أنهم يستقلّون ذلك .

المحاربيّ عن الإفريق قال حدّثنا أبو عَلْقَمَة عن أبى هريرة قال: إن أهلَ الساء ليروّن بيوتَ أهلِ الذكر تُضِيءُ لهم كما تضيء الكواكبُ لأهلِ الأرض.

يَعْلَى بن عُبيَد عن محمّد بن عَوْن عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن عيسى قال : كونوا ينابيع العلم، مفاتيع الهدى، أحلاس البيوت، جُدُدَ القلوب، خُلقانَ الثياب، شُرُجَ الليل، تُعْرَفوا في أهل السماء، وتَخْفُوا في أهل الأرض .

حدثنى محمد بن داود قال حدّثنا أبو الربيع الزَّهْر إنى قال حدّثنا أبو عَوَانة عن هُ المغيرة عن إبراهيم : في الرجل يرى الضوء [بالليل]؛ قال: هو من الشيطان، لوكان هذا فضلا لأُوثر به أهلُ بدر .

<sup>(</sup>۱) كذا في تهذيب التهذيب و تقريب التهذيب و الحلاصة في أسما، الرجال والقاموس وشرحه ، و في الأصل : « معول » بالعين المهملة ، وهو بحريف ، (۲) جعنى : قبيلة من مذجج ، (۳) الأحلاس جمع حلس (بكسر الحاء وسكون اللام) وهو من يلازم البيت ولا ببرحه ؛ ومنه الحديث الشريف : « كونوا أحلاس بيوتكم » أى الزموها ، (٤) في الأصل : « تعرفون ... وتحفون ... » وقواعد الله قد تقتضى ما أثبتناه ؛ لوقوعهما جوابا للامم ، (٥) التكلة عن العقد الفريد (ج ١ ص ٢٨٤) .

### المــوت

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال حدّثنى عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب قال : نظرت الى عمر بن عبد العزيز فأدّمتُ النظرَ اليه ؛ قال : ما تنظرُ يا محمد ؟ قلت : أنظر الى ما آبيض من شعرك ، ونحل من جسمك ، وتغير من لونك ؛ فقال : أمّا والله لو رأيتنى فى القبر بعد ثالثة ، وقد سالتْ حدقتاى على وجنتى ، وسال منخراى صديدا ودودا ، لكنتَ أشدً نكرةً .

وقال الأصمعيّ : دخلتُ بعضَ الحَبَابين، فإذا أنا بجاريةٍ ما أحسبها أتت عليها عَشْرُ سنينَ، وهي تقول :

عَدِمتُ الحياةَ ولا نلتُها \* إذا كنتَ في القبرقد ألحدوكا وكيف أذوق لذيذ الكرى \* وأنت بيمناك قد وسّدوكا

قال الأزدى : بلغنى أنّ داود الطائى مرّ بامرأة تبكى عنــد قبرٍ وهى تقول : يا أخاه! ليت شعرى :

بأيِّ خدَّيك تبدَّى البِلى \* وأيُّ عينيك إذَّا سالاً فصعِق مكانه ثم تعبدً .

حدّثنى محمد بن مرزوق قال حدّثنا محمد بن نصر المعملّم قال حدّثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال :

أتيت القبورَ فناديتُه بنُّ أين المعظّم والمحتقرُ وأين المُدِلُّ بسلطانه \* وأين المزكّى اذا ما آفتخرْ

10

<sup>(</sup>١) النكرة (بفتح النون والكاف): اسم من الانكار . (٢) الجبابين جمع جبانة ،

وهي المقبرة .

قال : فنوديتُ من بينها ولا أرى أحدا :

تفانُّوا جميعًا فما نُحْمَدِرٌ \* ومانوا جميعا وماتَ الحَمَدُ تروحُ وتغدو بناتُ الثرى \* وتُمْحَى محاسُن تلك الصَّوْر فياسائلي عن أناسٍ مَضَوْا \* أَمَا لك فيما ترى مُعَمَّتَبَرْ

قال : فرجعت وأنا أبكى .

بلغني أنه قرئ على قبرٍ بالشام :

باتوا على قُلَلِ الأجبال تحرُسُهم \* عُلْبُ الرجالِ فلم تنفعهم القُلَلُ واستُنْزِلُوا بعدعنَّ من معاقلهم \* فأسكنوا حُفْرةً يابئس ما نزلوا ناداهم صارخٌ من بعد ما دُفِنوا \* أين الاسرَّةُ والتيجانُ والحُلَلُ أين الوجوهُ التي كانت مُحَجِّبةً \* من دونها تُضرَبُ الاستارُ والكلُلُ أين الوجوهُ التي كانت مُحَجِّبةً \* من دونها تُضرَبُ الاستارُ والكلُلُ فافصح القبرُ عنهم حين ساعلم \* تلك الوجوهُ عليها الدودُ تقتدلُ قد طال ما أكلوا دهرا وما نعموا \* فأصبحوا بعدطول الأكل قدأ كِلُوا

وقال آخر :

ربَّ قوم عَبَروا من عيشهم \* في نعسيم وسرورٍ وغَــدَقْ سَــكَتَ الدهرُ زمانا عنهُمُ \* ثم أبكاهم دمًا حين نَطَقْ

<sup>(</sup>۱) في الإحياء للغزالى: « فتمعو ... » · (۲) القلل: جمع قلة ، وهي أعلى الجبل · (٣) في تاريخ أبي الفدا (ج ٢ ص ٤٧ طبع الآستانة): « فما أغنتهم » · (٤) في تاريخ أبي الفدا: « منعمة » · (٥) الكلل: جمع كلة (بكسر الكاف) وهي الستر الرقيق المعروف في زمنا هــذا بالناموسية · (١) في تاريخ أبي الفدا: « يقتتل » وفي اسم الجنس ، كالدود هذا ؛ يجوز الامران · (٧) في تاريخ أبي الفدا: « شربوا » ·

نزل النُّعان ومعه عدِيُّ بن زيد في ظلِّ شجرةٍ عظيمةٍ ليلهُوَا ؛ فقال له عدى بن زيد : أندرى ما تقولُ هذه الشجرةُ ؟ قال : لا ؛ قال تقول :

ربَّ شَرْبِ قد أناخوا عندنا \* يشربون الحمرَ بالماءِ الزلالِ ثم أَضَعُوا لَعب الدهرُ بهم \* وكذاك الدهرُ حالًا بعد حالِ

وقال ابراهيم بن المهدى :

بالله ربُّك كم بيت مررت به \* قد كان يُعمَر باللدَّات والطرب و أَرِّبُ و أَرِّبُ طارتُ عُقابُ المنايا في سقائفه \* فصارمن بعدها للويل والحرب

أنشدنا أبو عبد الرحمن صاحب الأخفش عن الأخفش للخليل بن أحمد العروضي :

كَن كِيف شَنْتَ فَقَصُّرِكُ المُوتُ \* لا مَنْحَلُّ عنه ولا فَوْتُ بيتٍ وبهجتُه \* ذال الغنَى وتقوضَ البيتُ بيتٍ وبهجتُه \* ذال الغنَى وتقوضَ البيتُ دون الطَّنافسيّ قال حدَّثنا أبو محمد قال : كان مالك بن حدَّثنا يزداذ بن أسد عن الطَّنافسيّ قال حدَّثنا أبو محمد قال : كان مالك بن دينار يخرج الى القبور كلَّ خميس على حِمار قوطرانيّ ويقول :

ألا حَى القبور ومن بِهِنَّهُ \* وجوهُ فى القبور أُحِبُّنَهُ فلو أنّ القبورَ سمعنَ صوتى \* إذًا لأجبننى من وجدِهِنَّهُ ولكنّ القبورَ صَمَّنَ عنّى \* فَأْتُ بحسرةٍ من عندِهِنَّ،

<sup>(</sup>۱) فى الكامل للبرد (طبع أورو با صفحة ۲۸۳): «ربركب... حولنا \* يمزجون...»وفى البيت الثانى «عصف» بدل «لعب» • (۲) فى الأصل: «عقار المنايا» • (۳) قصرك: قصاراك وغايتك • (٤) كذا بالأصل ، ولم نجد فى مصدر آخر مسمى بهذا اللفظ و إنما سموا يزداد (بالدال) و يزدان (بالنون) • (٥) كذا بالأصل ولم نوفق الى هذه النسبة •

ثم يبكى ونبكى .

قال معاوية بن أبى سفيان لعُبيد بن شرية الجُرْهُمَى : أخبِرنى بأعجبِ شي رأيتَه في الجاهليَّة ؛ فقال : إنى نزلتُ بحيِّ من قُضاعة فخرجوا بجنازة رجلٍ من عُذرة يقال له حُريث وخرجتُ معهم ، حتى اذا واروه في حفرته التبذتُ جانبا عن القوم وعيناى تَذْرِفان ثم تمثلتُ بأبياتِ شعرٍ كنتُ أَرويها قبل ذلك بزمانٍ طويل : تجرى أمورُ ولا تَدْرِى : أوائلُها \* خَيْرُ لنفسكُ أم ما فيه تأخيرُ فاستقدرِ اللهَ خيرا وارضَينَ به \* فبينا العسرُ إذ دارت مياسيرُ فاستقدرِ اللهَ خيرا وارضينَ به \* فبينا العسرُ إذ دارت مياسيرُ وبينا المرءُ في الأحياءِ مغتبطًا \* إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصيرُ يبكى الغريبُ عليه ليس يعرفه \* وذو قرابته في الحي مسرورُ

قال: والى جانبى رجلٌ يسمع ما أقول، فقال لى يا عبد الله، هل لك علم قائل هذه الأبيات؟ قلتُ : لا والله؛ إلا أتى أرويها منذُ زمانٍ ؛ فقال: والذى تحلفُ به إن قائلها لصاحبُنا الذى دفتًاه آنفا، وهذا الذى ترى ذو قرابته أسرّالناس بموته، و إنك لغريبُ وتبكى عليه كما وصفتَ ؛ فعجبتُ لما ذكره فى شعره وما صار اليه من أمره وقوله ، كأنه ينظر إلى مكانى من جنازته ، فقلت: «إنّ البلاء موكّلُ بالقول» ؛ فذهبتْ مثلا .

قال أعرابي : خيرٌ من الحياة ما اذا فقدتَه أبغضتَ لفقده الحياة ، وشرٌ من الموت ما اذا نزل بك أحببت لنزوله الموت .

<sup>(</sup>۱) فى درة الغواص للحريرى (ص ٣٣ طبعة الجوائب): ''وما تدرى أعاجلها \* أدنى فرشدك'' وفى الأصل هنا: ولا يدرى أوائلها \* خيرا الخ..... وهو تحريف ·

وقال أبو زُبَيد :

يَملِكُ المرءُ بالرجاءِ ويُضحى \* غَرَضا للنون نَصْبَ العودِ (۱)
كُلُّ يُومٍ ترميه منها بَرَشْتِي \* فمصيبُ أو صاف غير بعيد وقال أبو العتاهية :

وعظتُك أجداثُ صُمُتْ \* ونَعَتْك أزمنــةٌ خُفُتُ وعظتُك أرمنــةٌ خُفُتُ وردِهِ وردِهِ وردِهُ وردِهِ وردِهُ وردُهُ وردِهُ وردِهُ وردُهُ وردِهُ وردِهُ وردِهُ وردُهُ وردِهُ وردِهُ وردِهُ وردُهُ وردِهُ وردُهُ وردِهُ وردُهُ وردِهُ وردُهُ وردُمُ وردُهُ وردُوهُ وردُوهُ وردُوهُ وردُوهُ وردُهُ ورد

وقال أعرابيًّ : أَبْعدَ سفَرُّ أَوْلُ مَنْقَلَةٍ منه الموتُ . وقيل لأعرابي : مات فلانُّ أصَّ ما كان؛ فقال : أوَ صحيحٌ مَن الموتُ في عُنقِه ! وقال بعض المحدَّثين :

السمعُ فقد أسمعك الصوتُ \* إن لم تبادر فهو الفوتُ بلكُلُ اذاشئت وعشْ ناعما \* آخرُ هذا كلَّه الموتُ

وكان صالح المرّى" يقول في قَصَصه :

مؤمّـــلُ دنيا لتبـــقَ له \* فماتَ المؤمّلُ قبـــل الأَمَلُ وباتَ يُروِّى أصولَ الفَســيل \* فعاش الفســيلُ ومات الرجُلْ

وقال مسلم بن الوليد :

<sup>(</sup>١) الرشق : الشوط من الرمى . (٢) صاف السهم عن الهدف : عدل عنه ولم يصبه .

<sup>(</sup>٣) كذا في ديوان أبي العناهيــة طبع بيروت . وفي الأصــل والمسعودي : « وعن صور سبت » .

٠٠ (١) المنقلة (بالقتح): المرحلة من مراحل السفر ٠ (٥) الفسيل: صغار النخل ٠

كم رأينا من ملوي سُوقة \* ورأينا سُوقة قد مَلكوا قَلَبَ الدهرُ عليهمم وَرِكا \* فاستداروا حيث دار الفلكُ حدّثنى أبى عن أبى العتاهية أنه قرئ له بيتان على جدارٍ من جُدُركنيسة القسطنطنية :

> ما آختلف الليلُ والنهارُ ولا \* دارتُ بجومُ السماءِ في الفلكِ إلا بنقلِ السلطانِ عن مَلِكِ \* كان يحبُّ الدنيا الى مَلِكِ وقال آخر:

وقال الطَّرِمَّاح :

فيارب لا تجعيل وفاتى إن أتت \* على شَرَجَع يُعُلَى بُكُنِ المطارفِ
ولكن أجِرْ يومى شهيدًا وعُصْبةً \* يصابون في فجّ من الأرض خائفِ
عصائبُ من شتَّى يؤلِّفُ بينهم \* هُدى اللهِ نزَّالون عند المواقفِ
اذا فارقوا دنياهمُ فارقوا الأذى \* وصاروا الى موعودها في المصاحفِ
فأُقتَلُ قَعْصا ثم يُرمَى بأعظمى \* كَضِغْثِ الحَلَا بين الرياح العواصف
ويُصِيح لحمى بطن طير مقيلة \* دُوينَ الساء في نسورٍ عوائفِ

<sup>(</sup>۱) الشرجع: النعش. (۲) رسمت هذه الجملة فى الأصل هكذا: «ولكن أخريومى». وقدوردت هذه الأبيات فى الأغانى ورجمة الطرماح باختلاف كثير فى الكلمات عما هنا. (۳) فى الأغانى (ج. ۱ ص ١٦٠ طبع بولاق): «الى ميعاد ما فى المصاحف». (٤) قعصه قعصا: قتله مكانه. . (٥) الضغث: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. (٦) العوائف من الطير: التى تستدير على الشيء حائمة حوله تريد الوقوع.

وُهَيب بن الَوْرد قال : اتّخذ نوح بيت من خُصِّ ، فقيل له لو بنيت بيت ؟ . فقال : هذا لمن يموت كثيرً .

بلغنى عن إسماعيل بن عَيَّاش عن شُرَحْبيل بن مسلم أن أبا الدرداء كان اذا رأى جنازةً قال: إغْدِى فإنّا رائحون، أو قال: روحى فإنا غادون. وهذا مثل قول لبيد: وإنا وإخوانًا لنا قد نتابعوا \* لكالمغتدى والرائح المتهجر

بلغنى عن وَكِيع عن شَريك عن منصور عن هلال بن إساف قال : ما من مولود يولد إلا وفي سرّته من تُربة الأرض التي يموت فيها . قال الأصمعيّ : أوّل معر قيل في ذمّ الدنيا قول ابن خَذَاق :

هل للفتى من بناتِ الدهر من راقى \* أم هل له من حَمَام الموت من واقى قد رجَّلونى وما رُجِّلتُ من شَعَثِ \* وألبسونى ثيابا غير أخلق وطيبونى وقالوا أيما رجلٍ \* وأدرجونى كأتى طى مخراقِ هون عليك ولا تُولَع بإشفاق \* فإنما ما لنا للوارث الباقى محمد بن فُضَيل عن عُبيد الله بن عُمَير قال : جاء رجل الى النبي عليه السلام فقال : يا نبى الله ، مالى لا أحبُّ الموت ؟ فقال له : «هل لك مال » ؟ قال : نعم ؛ قال : هو أن يتحلف معه السلام : "وأن المرء مع ماله إن قدمه أحبً أن يَلْحَقَ به وإن أخره أحبً أن يتحلف معه " .

المحاربيّ عن عبد الملك بن عُمير قال : قيل للربيع بن خَيْم في مرضه : ألا ندعو لك طبيبا؟ قال : أنظروني ؛ ثم فكر فقال: (وعادًا وتُمُودَ وأصحابَ الرَّسِّ وقُرُونًا

<sup>(</sup>۱) كذا فى ديوان لبيد، وفى الأصل «المتبجر» بالباء وهو تحريف . (۲) كذا فى كتاب الأوائل لأبى هلال العسكرى والقاموس وشرحه مادة «خذق» وفى الأصل «حلاق» وهو تحريف . (٣) مخراق : ثوب أو منديل يلف و يضرب به .

بينَ ذلكَ كثيرًا) قد كانت فيهم أطباء، فما أرى المداوِى بَقِي ولا الْمُداوَى؛ هلك الناعتُ والمنعوتُ له، لا تدعوا لى طبيبا .

العاق بن سليان عن أبى أحمد قال : كان عمر بن عبد العزيزليس له هِجيرى الا أن يقول :

أُسَرُّ بما يَبلَى وتفرَّحُ بالمسنى \* كما اغتر باللذّاتِ فى النوم حالمُ نهارُك يا مغرورُ سهوَّ وغَفْلةً \* وليسلُك نومُ والردَى لك لازمُ وسعيُك فيما سوف تكره غبَّسة \* كذلك فى الدنيا تعيشُ البهائمُ

كم من مستقبِلٍ يوما ليس بمستكله ، ومنتظِرٍ غدا ليس من أجله ؛ لو رأيتم الأجل ومسيرَه ، لأبغضتم الأملَ وغروره .

لا يلبث الْقَرَنَاء أن يتفرَّقوا \* ليل يَكُرُّ عليهـــمُ ونهارُ

یحیی بن آدم عن عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن وَرْد عن سالم بن بَشیر ابن حَجِل عن أبى هریرة : أنه بكی فی مرضه فقال : أمّا إنّی لا أبكی علی دنیا كم ولكّنی أبكی علی بعد سفری وقلة زادی ، وأنی أمسیتُ فی صُعود مهبِطُه علی جنة أو نار، ولا أدری علی أیّهما یؤخّذ بی ! .

أبو جَنَابٍ قال : لما احتُضِر معاذُ قال لحاريت ، و يجكِ ! هل أصبحنا ؟ قالت : لا ؛ ثم تركها ساعةً ثم قال لها : انظُرى ! فقالت : نعم ؛ فقال : أعوذ بالله من صباح الى النار ! ثم قال : مرحبا بالموت ، مرحبا بزائر جاء على فاقةٍ ، لا أفلح من ندم ! اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أُحبُّ البقاء في الدنيا لكرى الأنهار ولا لغرس الأشجار ، ولكن كنت أحبُّ البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواحر في الحرِّ الشديد ولمزاحمة العلماء بالرُّكب في حلق الذّكر ،

<sup>(</sup>١) الهجيرى : الدأب والعادة .

أبو اليَقْظان قال: لما احتُضِر عمرُو بن العاص جعل يدَه في موضع الغُلِّ من عنقه ثم قال: اللهم إنه لا يسَعُنا إلا رحمتُك؛ فلم يزل ذلك هِ يَيرَاه حتى قُبض .

قيل لأزاد مَرْد بن الهُربِد حين احتُضِر : ما حالك ؟ فقال : ما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد، وينزلُ حفرةً من الأرض مُوحِشةً بلا مؤنس، ويَقْدَمُ على ملكِ جبّارٍ قد قَدّم اليه العددَر بلا حُجّةٍ !

حدثنى عَبْدَةُ الصفَّارُ قال حدثنى العَلاء بن الفضل قال حدثنى مجمد بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه قال : سمعتُ أميّةَ بن أبى الصَّلْت عند وفاته وأُغمَى عليه طويلا ثم أفاق، ورفع رأسه الى سقف البيت وقال : لبيكما لبيكما، هأنذا لديكما ، لا عشيرتى تَمِينى، ولا مالى يَفدِينى، ثم أُغمَى عليه طويلا ثم أفاق فقال :

كُلُّ عيش وإن تطاولَ دهرا \* صائرٌ مرةً الى أن يزولا ليتنى كنتُ قبل ما قد بدالى \* في رءوس الجبال أرعَى الوُعُولا ثم فاضت نفسُه .

الحكم بن عثمان قال : قال المنصور عند موته : اللهم إن كنتَ تعلم أنى قد ارتكبتُ الأمورَ العظامَ جُراَّةً منى عليك ، فإنك تعلم أنى قد أطعتك في أحبّ الأشياء اليك شهادة أن لا إله إلا أنت ، مناً منك لا مناً عليك ، وكان سببُ إحرامه من الخضراء أنه كان يوما نائما ، فأتاه آتِ في منامه فقال :

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، وأصل الكلمة في اللغة الفارسية "آزاد" بالدال المهملة فلعل ما في الأصل تحسريف .

كأتى بهذا القصر قد بادَ أهله \* وعُرَى منه أهله ومنازله وصار عميدُ القوم من بعد نعمة \* الى جَدَثٍ تُبنَى عليه جنادِلهُ فلم يبق إلا رسمه وحديث \* تُبكِّى عليه مُعولاتٍ حلائله فأستيقظ مرعوبا ثم نام فأتاه الآتى فقال:

أبا جعفرٍ حانت وفاتك وانقضت \* سنُوكَ وأمرُ الله لا بدّ واقعُ فَهِــل كَاهنُ أعددتَه أو منجّم \* أبا جعفرِ عنك المنيــةَ دافعُ

فقال : يا ربيع ائتنى بطَهورى ، فقام واغتسل وصلَّ ولَّى وَتَجَهَّز لِلْحَجّ ، فلما صار في الثلث الأول اشتدت عَلَّتُه ، فجمل يقول : يا ربيع أَلْقِنى في حرم الله ، فات ببئر ميمون .

حدّثنى محمد بن داود عن سعيد بن نصير عن العباس بن طالب قال : قال الربيع بن بَرَّة : كنتُ بالشام فسمعتُ رجلا وهوفى الموت يقال له : قل لا إله إلا الله القال : فقال : فقال : اشرب واسقنى و رأيت رجلا بالأهواز قيل له : قل لا إله إلا الله ) فقال : ده يا ذده وده دوازده ، وقيل لرجل بالبصرة : قل لا اله الا الله ؛ فقال : يارب قائلة يوما وقد لَغبتُ \* كيف الطريقُ الىحمَّام مِنجابِ

حدثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ عن معمر عرب أبيه قال : لقّن مَيِّتَك ، فإذا مم قالما فدعه يتكلّم بغيرها من أمر الدنيا ولا تُضجِرُه .

<sup>(</sup>۱) تبكى (بالتشديد): مثل تبكى بالتخفيف · (۲) بئر ميمون: بمكة منسوبة الى ميمون ابن خالد بن عامر بن الحضرى · (۳) هـذه كلمـات فارسية معنى الأولى منها عشرة أحد عشر ومعنى الثانيـة عشرة اثنا عشر · وهى كلمـات أحراها على لسانه هذيان الاحتضار · (٤) حمام منجاب (بكسر الميم): ينسب الى منجاب بن راشد الضبي · ٢٠

قال مالك بن ضيغم : لما احتُضِر أبى قلنا له : ألا تُوصِى ؟ قال : بلى، أُوصِيكم بما أوصى به إبراهيمُ بنيه و يعقوبُ : ﴿ يَا نَبِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَكَ تُمُونُنَّ إِلّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ وأوصيكم بصلة الرحم وحسن الجوار وفعل ما استطعتم من المعروف، وادفنونى مع المساكين .

وقال عمر بن عبد العزيز لآبنه : كيف تَجِدُك ؟ قال : في الموت ؛ قال : لأن تكونَ في ميزاني أحبّ الى من أن أكور في ميزانك ، قال : وأنا والله لأن يكون ما تُحبّ أَحَبّ الى من أن يكون ما أُحَبّ .

احتضر سيبويه النحوى فوضع رأسه فى حجر أخيه فقطَرت قطرةً من دموع أخيه على خدّه، فأفاق من غشيته وقال :

ا أُخيِّيْن كُمَّا فُسِرَق الدَّهُم بِينَا \* الى الأمد الاقصى ومن يأمن الدَّهُم ا ! أبو أسامة عن سليان بن المغيرة عن حميد بن هلال : قيل لهَرِم بن حبّان : أوصى؛ فقال : قد صدَّقتنى نفسى في الحياة ، مالى شيء أُوصِي فيه، ولكن أُوصيكم بخواتيم سورة النحل .

قال الشاعر':

١٥ ما ارتد طرفُ امرئ بلحظته \* إلا وشيءً يموتُ من جسدِه وقال آخر:

المرء يشمقَ بما يسمَى لوارثه \* والفبرُ وارثُ ما يسمى له الرجُلُ

حدثنی محمد بن عبید عن معاویة بن عمرو عن أبی إسحاق عرب أبی حیّان التیمی عن أبیه قال : أَوصَى الربیعُ بن خیثم وأشهدَ علی نفســـه وكنّی بآلته شهیدا

<sup>(</sup>۱) يُوجِد بهامش النسخة الفتوغرافية ما نصه : « هو عبد الملك رحمه الله » .

وجازيًا لعباده الصالحين ومُثيبا: إنى رضيت بالله ربًّا و بالاسلام دينا و بحمد رسولا ، وأُوصِى نفسى ومن أطاعنى أن يعبُدَ الله فى العابدين ويحمده فى الحامدين وينصح لجماعة المسلمين ، وأُوصَى أهله : أَلَّا تُشعِروا بى أحدا وسُلُّونى الى ربى سَلًا .

حدثنى محمد بن أحمد بن يونس قال سمعتُ عمر بن جرير المهاجرى يقول : لما مات ذرّ بن عمر بن ذرّ قال لأصحابه : الآن يضيع الشيخ (لأنه كان به بارًا) ؛ فسمعها الشيخُ فقال : أنّى أضيعُ واللهُ حيُّ لا يموت! فلما واراه الترابَ وقف على قبره وقال : رحمك الله ياذرً! ما علينا بعدك من خصاصةٍ وما بنا الى أحدٍ مع الله حاجة ، وما يسرنى أنّى كنت المقدم قبلك ، ولولا هولُ المطّلَع لتمنيتُ أن أكون مكانك ، لقد شغلنى الحزنُ لك عن الحزن عليك ، فياليت شعرى ما ذا قلت وما قبل لك! ثم رفع رأسه الى السهاء فقال : اللهم إنّى قد وهبتُ حقى فيا بينى وبينه له ، فهبُ حقّ ك فيا بينى وبينه له ، فهبُ حقّ ك فيا بينك وبينه له ، ثم قال عند انصرافه : مضينا وتركناك ، ولو أقمنا ما نفعناك ،

حدثنى مجمد بن عبيد قال حدثنا شُرَيح بن النّعان عن عبد العزيز بن أبى سَلَمة الماجِشُون عن عبد الواحد بن أبى عَوْن عن القاسم بن مجمد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «تُوفِّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو نزل بآلجبال الراسياتِ ما نزل بأبى لهاضَها، إشرأبَّ النفاقُ بالمدينة وارتدت العربُ، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبى بحظها وغَنائها في الإسلام». وكانت مع هذا تقول: « من رأى عمرَ بن الخطاب عرفَ أنه خُلِق غَنَاءً للإسلام، كان والله أحوزيًّا نسبجَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وغنا بها» · (٢) الأحوزيّ: الحسن السياق للا موروفيه بعض النفار · · ٢

وحده، قد أعد الامور أقرابها » . وقالت عند قبره : « رحمك الله يا أبت! لقد قت بالدين حين وهي شعبه وتفاقم صدّعه ورجفت جوانبه » إقبضت مما أصغوا اليده ، وشمّرت فيا ونُوا فيه واستخففت من دنياك ما استوطنوا وصغّرت مها ما عظّموا ورعيت دينك فيا أغفلوا ، أطالوا عنان الأمن واقتعدت مطيً الحدر، ولم تهضم دينك ولم تشين غدك ففاز عند المساهمة قدّحك وخفّ مما استوزروا ظهرك » . وقالت أيضا عند قبره : « نضّر الله وجهك يا أبت! فلقد كنت للدنيا مُذِلًا بإدبارك عنها ، وللآخرة معزا بإقبالك عليها ، ولئن كان أجلّ الرزايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رُزْ وك وأكبر المصائب فقدك إن كاب الله ليعد بحيل العزاء عند أحسن العوض منك ، فأنا أتنجّز من الله موعودة فيك بالصبر عليك ، وأستعيضُه منك بالاستغفار لك ، عليك سلام الله ورحمتُه ، توديع غير قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك » .

قال الحسين بن على عند قبر أخيه الحسن : «رحمك اللهُ أبا محمد! إن كنت التُباصِرُ الحقَّ مَظَانَه ، وتُؤثِر اللهَ عند تداحُضِ الباطلِ في مواطن التقيّة بحسن الرويّة، وتستشفُّ جليلَ مَعاظم الدنيا بعين لها حاقرةٍ ، وتُفيضُ عليها يدًا طاهرة الأطرافِ نقيّة الأسرَّة ، وتردَعُ بادرة غربِ أعدائك بأيسر المؤونة عليك ، ولا غَرو وأنت ابن

والجهة .

 <sup>(</sup>۱) وهي شعبه : تمزق وتفرق جمعه . (۲) أصغوا اليه : مالوا اليه . (۳) شمر : جدّ .
 وفي الاصل : «سموت» وهو تحريف ، اذ ما بعده يعين ما أثبتناه . (٤) كذا بالاصل .

<sup>(</sup>ه) الذى فى نهاية الأرب (ج ه ص ١٦٧ طبع دار الكتب المصرية): «ان كتاب الله ليعــد بحسن الصبر فيك وحسن العوض منك » . (٦) تداحض الباطل: من الدحض وهو الزلق والزلل، ولم نجد هذه الصيغة فى كتب اللغة التى بين أيدينا، فلعلها «عند مداحض الباطل» جمع « مدحضة » كزلة وزنا ومعنى . (٧) الأسرة: جمع سرار (بالكسر) وهى الخطوط التي تبدو فى ظاهم اليد

سلالة النبوّة ورضيعُ لِبان الحكمةِ ؛ فالى رَوْح ورَ يحانٍ وجنَّةِ نعيمٍ ؛ أعظمَ اللهُ لنا ولكم الأَجرَ عليه ، ووهبَ لنا ولكم السَّلوةَ وحُسْنَ الأُسي عنه » .

حدَّثنى عبد الرحن بن الحسين السعيدي عن محمد بن مُضعَب : أنَّ ابن السَّماك قال يوم مات داودُ الطائيّ في كلام له : إن داود رحمه الله نظر بقلبه الى مامين يديه من آخرته، فأعشَى بصرُ القلب بصرَ العين، فكان كأنه لا ينظر الى ما اليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما اليه ينظر، فأنتم منه تعجّبون وهو منكم يعجّب، فلما رآكم راغبين مذهولين مغرورين قد أذهلت الدنيا عقولكم وأماتت بحبّها قلوَبكم استوحش منكم ، فكنتُ اذا نظرتُ اليه نظرت [الى] حيٌّ وسطَ أموا ت . يا داود ما أعجب شأنك بين أهل زمانك! أهَنت نفسَك وانما تريد إكرامَها ، وأتعبتها وانما تريد راحتَها، أخشنتَ المطعمَ وانما تريد طِيبَه وأخشنتَ الملبسَ وانما تريد لِينَه، مُ أُمتَّ نفسَك قبل أن تموتَ ، وقبَرَتَهَا قبلَ أن تُقبَر، وعذَّبتها ولمَّا تُعذُّنُ ، وأغنيتها عن الدنيا لكيلا تُذكر، رغبتْ نفسُك عن الدنيا فلم ترها لك قدْرًا إلى الاخرة، في أَظَّنُّك إلا وقد ظَفرت بما طالبت ؛ كان سيماك في سِّرك ولم يكن سيماك في علانيتك ، تفقُّهتَ في دينــك وتركت الناس يُعَنُّون ، وسمعتَ الحديثَ وتركتهم يُحدِّثُونَ، وخَرِسْتَ عَن القول وتركتهم ينطقون ، لا تَحسُد الأخيارَ ، ولا تعيبُ الأشرارَ، ولا تقبل من السلطان عطيّة ، ولا من الإخوان هديّة ؛ آنسُ ما تكون اذا كنتَ بالله خاليا، وأوحشُ ما تكون آنسُ ما يكون النــاس؛ فمن سمــع بمثلك وصبرَ صبرَك وعزَم عزمَك! لا أحسَبُك الا وقد أتعبت العابدين بعدَك ، سجنتَ نفسَك في بيتك فلا مُحَدِّثَ لك ولا جليسَ معك ولا فراشَ تحتك ولا ســترَ على بابك

<sup>(</sup>١) الأسي (بضم الاول و يكسر): جمع أسوة (بالضم والكسر أيضا) وهي ما يتعزى به ٠

<sup>(</sup>٢) فى الأصل «ولما أن تعذب». بزيادة «أن» بعد «لما» وليس هذا من مواضع زيادتها .

ولا قُلّة يُبَرد فيها ماؤك ولا صحفة يكون فيها عَداؤك وعَشاؤك ، مِطْهَرَتُك قلبُك وقَصْعتُك تَوْرُك ، داود ما كنتَ تشتهى من الماء بارده ولا من الطعام طيّب ولا من اللباس ليّنه ، بلى! ولكن زَهدت فيه لما بين ديك ، فما أصغر ما بذلت ، وما أحقر ما تركت في جنب ما أمّلت ، فلما مِتَ شَهَرَك ربّك بموتك ، وألبسَك رداء عملك ، وأكثر تبعك ، فلو رأيت من حضرك عرفت أن ربّك قد أكمك وشرفك، فلتتكلّم اليوم عشيرتُك بكلّ ألسنتها ، فقد أوضح ربّك فضلها قد أكمك وشرفك، فلتتكلّم اليوم عشيرتُك بكلّ ألسنتها ، فقد أوضح ربّك فضلها بك ، ووالله لو لم يَدْعُ عبدا الى خير بعمله إلا حُسْنُ هذا النّشر من كثرة هذا النّبع، لقد كان حقيقا بالاجتهاد والجهد لمن لا يُضيع مُطيعا ولا ينسى صنيعا شاكرا ومُثيبا ،

وقف محمد بن سليان على قبر ابنه فقال : اللهم إنى أرجوك له وأخافك عليه ، فقق رجائى وآمن خوفي .

مات ابن لأنس بن مالك فقال أنس عند قبره: اللهم عبدُك وولدُ عبدك وقد رُدَّ اليك، فارأف به وارحْمه، وجافِ الأرضَ عن بدنه، وافتح أبواب السهاء لرُوحه وتقبَّله بقبولٍ حسنٍ ، ثم رجع فأكل وشربَ وادّهن وأصاب من أهله ، وقال جرير في امرأته:

لا يلبَثُ الْقَرَنَاءُ أَن يَتَفَرَقُوا \* لِيكُ يَكُرُ عليهم ونهارُ صلّى الملائكةُ الذين تُغِيّرُوا \* والطّيبون عليك والأبرارُ

وقفت أعرابيّة على قبر ابنها فقالت : والله ماكان مالك لعِرسِك، ولا همُّك لنفسك، وماكنتَ إلا كما قال القائل :

رحيبُ الذراع بالتي لا تَشِينُــه \* و إن كانت الفحشاءُ ضَاقَ بها ذَرْعا

<sup>(</sup>١) التور : إناء صغير يتوضأ به .

حدّثنى محمد بن داود عن الصَّلْت بن مسعود قال : كان سفيان بن عُيينة ستحسن شعرَ عدى بن زيد :

أين أهلُ الديار من قوم نوج \* ثم عاد من بعدهم وثمودُ بينا هـم على الأسرَّة والأن \* ماطأفضت الى التراب الحدودُ ثم لم ينقَض الحديثُ ولكن \* بعد ذا الوعدُ كلَّه والوعيدُ وأطباءُ بعدهم لحقوهم \* ضلَّ عنهم سَعُوطهم واللَّدُود وصحيحُ أضحى يعود مريضا \* وهو أدنى للوتِ ممن يعود أخذه على بن الجهم فقال:

كم من عليل قد تخطَّاه الردى \* فنجا ومات طبيبُـه والعُوَّدُ

حدّثنى عَبْدة بن عبد الله قال أخبرنا عُبَيد الله بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن ابى خالد عن عبد الملك بن عُمَير عن رِبْعِى بن حِراش قال : أنيتُ أهلى فقيل لى : مات أخوك ، فوجدتُ أخى مُسَجَّى عليه بثوب، فأنا عند رأسه أترحَّم عليه وأدعو له إذ كَشَفَ الثوبَ عن وجهه فقال: السلام عليكم، فقلنا : وعليكَ السلام، سبحان الله ! بعد الموت ! فقال : إنى تُلقِّيتُ بَرَوْج ورَيحان وربَّ غيرِ غضبان، وكسانى ثيابا من سندس و إسْتَبرق ، وإنى وجدتُ الأمر أيسرَمَا تظنون ، ولا نشركما ولا نشكلوا، إنى استأذنت ربّى أن أخبركم وأبشركم، إحملونى الى رسول الله، فقد عُهد إلى آلًا أَبْرَح حتى ألقاه ثم طَفِئ ،

حدَّثى أبو سهل عن على بن مجمد عن إسحاق بن منصور عن عمارة بن زاذان عن الله الله على الله على الله الله على الله

 <sup>(</sup>۱) السعوط: الدواء الذي يؤخذ من الانف، واللدود (وزان صـبور): ما يؤخذ من الدوا.
 بالمسعط و يصب في أحد شق الفم.
 (۲) همد وسكن.
 (۳) كذا بالأصل ولعلها يغدو.

(١) شِفَاه قبورهم يقولون : هــذا مُطَرِّفٌ يروح الى الجُمعة ؛ قلتُ : هل تعرفون يومَ الجمعة؟ قالوا: نعم، وما تقول الطيرُ في جوف السهاء، يقولون : سلامٌ، يومُّ صالحُّ.

حدثنى محمد بن عبيد قال: حدثنا سُفيان بن عُيينة عن أبى الزَّبير عن جابر قال: لما أراد معاوية أن تَجرِى العينُ التى حفرها — قال سفيان: تُسمَّى عينَ أبى زياد — نادَوْا بالمدينة: من كان له قتيلُّ فليأتِ قتيلَه ، قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم رِطَابا يتتَنَوْن ، وأصابت المسحَاة رِجْلَ رَجُلٍ منهم فانفَطرت دمًّا . قال أبو سعيد الحدرى : لا يُنكِرُ بعدَ هذا مُنكُرُ أبدا .

حدَّثَى محمد بن عُبيد قال حدَّثنا ابن عُبينة عن عمرو بن دينار عن عُبيد بن عُمير قال : أهلُ القبور يتوَكَّفُون الأخبارَ فاذا أتاهم الميت سألوه : ما فعل فلانُ ؟ فيقول : ألم ياتكم ! فيقولون : إنا تنه وإنا إليه راجعون ، سُلِكَ به غيرُ سبيلنا .

حدثنى عبد الرحمن العَبْدى عن جعفر بن أبى جعفر قال : حدثنا أبو جعفر السائع عن الربيع بن صَبِيح قال : شهدتُ ثابتا البُنانى يوم مات وشهده أهل البَصرة ، فدخلتُ قبره أنا وحميد الطويلُ وأبو جعفر حسن مما يلى رأسه فلما ذهبتُ أسوِّى عليه اللَّينةَ سقطَتْ من يدى فلم أرَ في اللحد أحدا ، وأصغى إلى حميدُ أن اختُطفَ صاحبنا وضِّ الناسُ فسوَّينا على اللحد وحثونا التراب ، فلم يكن لحميد همه الخيطف صاحبنا وضِّ الناسُ فسوَّينا على البصرة فأخبره ، فقال : ما يُنكُر لله قدرةً ! إلا أنى حتى أنى سليانَ بن على وهو أميرٌ على البصرة فأخبره ، فقال : ما يُنكُر لله قدرةً ! إلا أنى أنكر أن يكون أحدُّ من أهل زماننا يُفْعَلُ هذا به ، فهل علم به أحدُّ سواك ؟ قال :

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل؛ ولعل أصله «أشفا، » جمع شفا أى حرف . (۲) انفطرت دما : سالت دما ، يقال انفطرت قدم فلانأو أصبعه دما أى سالت وفى الأصل : « انقطرت » بالقاف ولم نجد فى كتب اللغة التى بأيدينا صيغة انفعل من قطر . (٣) يتوكفون الأخبار: ينتظرونها ويسألون عنها ،

نعم، الربيع بن صَبيح وحَسَن؛ قال: عَدْلان مَرْضِيّان، فبعثَ أمناءَ جيرانه فنبشوا عنه فلم يجدوه في قبره .

وحدّثنى أيضا عن أعرابية كان يُقال لها أمّ غَسّان مكفوفة وكانت تعيشُ بِمِغِزَلها وتقول : الحمـدُ لله على ما قضى وارتضى، رضيتُ من الله ما رضى لى ، وأستعينُ الله على بيتٍ ضيّقِ الفناء قليلِ الكواءِ وأستعين الله على ما يُطالَع من نواحيه ، وماتت جارةً لها فقيل لها : ما فعلتُ جارتُك ؟ فقالت :

تقسَّم جاراتُها بيتَها \* وصارت الى بيتها الأتلد

وقالت يوما : إن تقبّل الله منى صلاة لم يعذّبنى، فقيل لها : كيف ذلك؟ قالت : لأنّ الله عزّ وجل لا يثنى فى رحمتِــه وحلمِهِ، قال : وكنتُ سمعتُ حديثَ معـاذ «من كُتِبَتْ له حسنةٌ دخلَ الحنّة» ولم أدر ما تفسيره حتى سمعت أمّ غسانَ تقول هذا، فعرفت تأويله :

# الكبر والمشيب

حدثنى أبو الخطاب قال حدثنا أبو داود عن عبد الجليل بن عطية عن شَهْر ابن حَوْشَب عن عمرو بن عَنبَسَة قال : سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : «مَنْ شابَ شَيبةً فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ما لم يَخضِها أو يَنتِفُها» .

أبو حاتم عن الأصمعيّ عن شيخ من بني فزارة قال : مررتُ بالبادية وإذا شيخُ قاعدُ على شيفِر قبرٍ، وإذا في القبور رجالُ كأنهم الرماحُ يدفِنُون رجُلا والشيخُ يقول :

<sup>(</sup>١) الكوا، : جمع كوّة وهي الخرق في الحائط .

أُحثُوا على الدِّيسَم من بَرْد الثرى \* قِــدُمَّا أَبَى رَبُّك إلا ما تَرَى فقلت له : مَن الميتُ؟ فقال : ابنى، فقلت له : مَن الذين يَدفِنونه؟ قال : بنـــوه .

حدثنا أبو عبد الرحمن قال : دخل يونس بن حبيب المسجد يُهادى بين اثنين من الكبر فقال له رجلٌ كان يَتَمِمه على مودّته : بلغتَ ما أرى يا أبا عبد الرحمن ! قال : هو ما تَرَى فلا بَلْغَتَه ، ونحوه قولُ الشاعر :

\* يا عائبَ الشيبِ لا بَلَغْتَه \*

ويقال في الزبور: «من بلغ السبعينَ اشتكى من غير عِلَّة». وقال مجمد بن حسّان النبطى : لا تسأل نفسَك العامَ ما أعطتك في العام المماضي .

۱۰ رأى ضرار بن عمرو الضبيّ له ثلاثةَ عشر ذكرا قد بلغوا فقال : من سرّه بنوه ساءته نفسُه .

قال ابن أبي فَنَنٍ :

من عاش أخلقت الأيامُ جِدْتَه \* وخانه النَّقَتانِ السمعُ والبصرُ قالتَ عَهِدَّتُك مِنونا فقلت لها \* إنّ الشبابَ جنونٌ برؤه الكِبُرُ أبو عبيدة قال : قيل لشيخ : ما بقي منك؟ قال : يسبِقُني مَنْ بين يَديّ ، ويُدركني مَنْ خلفي ، وأنسى الحديث، وأذكر القديم، وأنعُسُ في الملا، وأسهَرُ في الحلا، وإذا قمتُ قرُبتِ الأرضُ منّى، وإذا قعدتُ تباعدتْ عنى ، قال الشاعر : قالت عَهِدتك مجنونا فقلتُ لها \* إنّ الشبابَ جنونٌ برؤه الكِبُر

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وجاء هذا البيت فى اللسان مادة « دسم » هكذا ٢ أخشى على ديسم من برد الثرى \* أبى قضاء الله إلا ما ترى ٢) بالبناء للفعول أى يمشى بينهما معتمدا عليهما لضعفه .

قال عبد الملك بن مروان للعُريان بن الهَيثم : كيف تَجِدُك ؟ قال : أَجِدُنى قد آبيض منّى ما كنتُ أُحِبُ أن يبيض واشتد منّى ما كنتُ أُحِبُ أن يبيض واشتد منّى ما أُحبُ أن يلين ولان منّى ما أُحبُ أن يشتد وقال :

سَــنْنِي أُنَبِّتْكَ بآياتِ الكِبَرْ \* نومُ العِشاء وسُعَالُ بالسّحَرْ وقِلّةُ النومِ اذا اللّهِـلُ اعتكرْ \* وقِلّةُ الطعم اذا الزادُ حضر (١) وسرعةُ الطرفِ وتَعميجُ النظرِ \* وترككَ الحسناءَ في قُبْلِ الطّهُرْ \* وسرعةُ الطرفِ وتَعميجُ النظرِ \* وترككَ الحسناءَ في قُبْلِ الطّهُرْ \* والناس يَبلُون كما نتَهلَ الشَّجَرْ \*

وقال حميد بن ثور :

أَرى بصرى قد رابنى بعد صحة \* وحسبُك داءً أن تصعّ وتسلما وقال الكمتُ :

لا تَغيط المرءَ أن يُقالَ له \* أمسى فلابنَ لِسِنَّه حَكَمَا إن سَرَّه طولُ عمره فلقد \* أضحى على الوجه طولُ ماسلما وقال النَّمِر بن تَوْلب :

يَوَدُّ الفتي طولَ السلامة والغنِّي \* فكيف تُرى طولَ السلامةِ يَفعَلُ

<sup>(</sup>۱) التحميج؛ تصغيرالمين لتمكيها من النظر، ويقال على إدامة النظر مع فتح العينين، وهكذا ذكره والمؤرى والجوهرى وغيرهما بالحاء المهملة قبل الميم والجيم المعجمة بعدها، وفي الأصل : «تجميح» بتقديم الجيم وتأخير الحاء، وهو موافق لما رواه ابن الأثير في حديث عمر بن عبد العزيز «فعلفق يجمح الى الشاهد النظر» ثم قال : هكذا ورد في كياب أبى موسى وكأنه والله أعلم سهو، وقال الزمخشرى: هي لفة في التحميج (انظر اللسان مادتي حج وجمح) .

وقال آخر:

كانت قناتى لا تَلينُ لغامن \* فألانها الإصــباحُ والإمساءُ ودعوتُ ربّى بالسلامة جاهدا \* ليُصِحِّنِي فإذا السّــلامةُ داءُ وقال أبو العتاهية :

\* أسرع في نقص امريّ تمامُهُ \*

وقال عبد الحميد الكاتب:

رح الله الله الله القافل \* وأعقب ما ليس بالآئل فله فله من الحلف النازل \* وله في على السلف الراحل أبكّى على ذا وأبكى لذا \* بكاء المولمّة الثاكل بنكم من آبن لها قاطع \* وتبكى على آبن لها واصل تُبكّى من آبن لها قاطع \* وتبكى على آبن لها واصل تقضت غواياتُ سُكرالصبا \* وردّ التّق عَندَ الباطل

مجمد بن سلام الجُمِحِيّ عن عبد القاهر بن السرى قال: كتب الحجاج الى قتيبة (٢) ابن مسلم: إنى نظرتُ في سنّك فوجد تُك لِدتى وقد بلغت الجمسين وإنّ آمراً سار الى منهل خمسين عاما لقريبُ منه . فسمع به الحجاج بن يوسف التيميّ فقال:

إذا كانت السبعون سِسنَّك لم يكن \* لدائك إلا أن تموتَ طبيبُ وإن آمراً قد سار سبعين حِجَّة \* الى منهـل من ورده لقـريبُ اذا ما خلوتَ الدهر يوما فلا تقل \* خلوتُ ولكن قل على رقيبُ اذا ما أنقضى القَرْن الذي أنت منهُمُ \* وخُلِّفتَ في قَـرْنِ فأنت غريبُ

<sup>(</sup>۱) كذا بالعقد الفريدج ١ ص ٣٢٥ و بالأصل : «لينجني» . (٢) في الأصل «رحل». ولا يستقم معه الوزن . (٣) لدة الرجل : تربه .

وقال لبيد :

أليس ورائى إن تراخت منيّى \* لزومُ العصائُحَنَى عليها الأصابعُ أُخَبِّر أخبارَ القرونِ التي مضت \* أدِبّ كأنى كلّما قمتُ راكعُ وقال آخر في مثله :

دا) حنتني حانياتُ الدّهر حتّى \* كأنّى خاتِلُ يدنو لصيد

وقيل لرجل مِن الحكماء : مالك تُدْمِنُ إمساكَ العصا ولستَ بكبيرٍ ولامريض؟ فقال : لأذكرَ أنى مسافر؛ قال الشاعر :

حملتُ العصالا الضعنُ أوجبَ حملَها \* عسلَى ولا أنى تحنيتُ مِن كِنَبُرُ ولكَ أَنَى تَحْنَيْتُ مِن كِنَبُرُ ولكَ أنى النَّالِينِ على سَلْمَرُ ولكَّنَّنَى الزَّمْتُ نفسيَ حمّلها \* لأُعلِّمِها أنَّ المقسيمَ على سَلْمَرُ

ومرَّ شيخ من العرب بغــلامٍ فقال له الغلام : أحصدتَ ياعمّاه فقال : يابئ مَّ العَمَّاه فقال : يابئ ويُّ وتُحتَصَدون .

قال الحسنُ في موعظة له: يامعشر الشيوخ، الزرعُ اذا بلغ ما يُصنَع به؟ قالوا: يُحصد . يامعشر الشباب كم من زرع لم يبلغ أدركته آفةً، قال الشاعر : الدّهر أبلاني وما أبليتُ \* والدّهرُ غيرني وما يَتَغيرُ والدّهر قيّدني بخيط مبرم \* فمشيتُ فيه وكلّ يومٍ يَقصُرُ

<sup>(</sup>۱) كذا فى اللسان مادة «ختل» وفى الأصل «نائبات» . (۲) كذا فى اللسان مادة ختل وفى الأصل «طابل» . (۳) أحصدت : آن لك أن تحصد . (٤) كذا بالأصل : وهــــذه الجملة غير منتظمة مع ما قبلها فلعل بعض الكلمات سقطت بينها و بين الجملة التى قبلها و بين المزاد «ثم قال» الح .

## وقال عُمَارة بن عَقِيل :

وَالْمُرَكُ مِلَ الأَرْضِ نَاسَا فَأَصِيْحُوا \* كَأْهِلَ الدِّيَارِ قَوَّضُوا فَتَحَمَّلُوا وَمَا نَحْنَ إِلا رُفَقِلَةً قَدْ تَرَجَّلْتِ \* وَأَخْرَى تُقَضِّى حَاجَهَا وَتَرَجَّلُ لُو مَا نَحْنَ إِلا رُفَقِلَةً قَدْ تَرَجَّلْتِ \* وَأَخْرَى تُقَضِّى حَاجَهَا وَتَرَجَّلُ لُو الله لَهُ لَا اللهُ عَلَى الشَيْبَ فَقَالُ : والله لقد كنتُ أَنكُر الشَّعْرَةَ البيضاء فقد صرتُ (١) أَنكُر السُوداء، فياخير بَدَلِ و ياشرَّ مبدول ، وقال بعض الشَّعْرَاء :

شاب رأسى وما رأيتُ مشيبَ الحرّ أس إلا من فضلِ شَيب الفؤادِ وكذاك القاوب في كلّ بؤس \* ونعسم طلائع الأجسادِ طال إنكارى البياض فإن عُدّ مَرتُ شيئا أنكرتُ لونَ السوادِ

رأى إياس بن قتادة شَعرة بيضاء فى لحيته؛ فقال: أرى الموتَ يطلبني وأرانى لا أفوته، أعوذ بك يارب من فُجَاءاتِ الأمور، يابنى سعد قد وهبتُ لكم شبابى فهبوا لى شيبتى، ولزم بيتَه.

قال قيس بن عاصم : الشيب خطام المنية .

قال آخر: الشيبُ بريدُ الحمام.

قال آخر: الشيب تُوءم الموت .

قال آخر: الشيب تاريخ الموت .

قال آخر: الشيب أوّل مراحل الموت.

قال آخر: الشَّيب تمهيد الحمام.

قال آخر: الشيب عنوان الكير.

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل : وهذا يوافق قول أبى عبيدة : هذا باب المبدول من الحروف، ونحو هذه كا فى اللسان مادة «بدل» دليل على أن بدل متعدّ، وفى العقد الفريد : «مبدل» .

قال عُبيدُ بن الأبرص: \* والشَّيْبُ شينٌ لمن يشيب \* . ويقال : شَيْب الشَّعَر موتُ الشَّعَر ، وموتُ الشَّعَر علَّهُ موتِ البشر ، قال الشاعر :

وكان الشباب الغضّ لى فيه لذةً \* فوقّرنى عنه المشيبُ وأدّبا فَسَقيًّا ورَغيًّا للشبابِ الذي مضى \* وأهلا وسهلا بالمشيب ومرحبًا وقال أعرابي – ويقال هي لأبي دُلَفَ – :

فى كل يوم من الأيام نابشة \* كأنما نبتت في على بَصَرى الناق قَرَضتكِ بالمقراض عن بصرى \* لما قرضتكِ عن همّى ولا فِكرى وقال أعرابي :

أَرَى الشيبَ مذجاوزتُ خمسين دائباً \* يَدِبُ دبيبَ الصبح في غَسُـق الظَّلَمُ هو السَّــمُ إلا أنه غـــيُر مُــؤلم \* ولم أر مشــلَ الشيب شُمَّا بلا ألمُ وقال آخر:

قَصَر الحوادِثُ خطوَه فتدانَى \* وحَنَيْنَ صــدرَ قَنَاتِه فَتَحَانَى صَحِبَ الزَمَانَ على اختلاف فُنُونَه \* فأراه منه شِــدة ولَيَانَا ما بألُ شبيخ قد تخدد لحمُه \* أنضى ثلاث عمايُم ألوانَا منوفاء داجيعة وتَعْفَق مُفَوْف \* وأجد أخرى بعــد ذاك هِانَا هم الهاتُ وراء ذلك كُلّه \* وكأنما يُعْنَى بذلك سِــواناً وقال آخريذكر الشباب:

لما مضى ظاعِنًا عنا ف وقعا \* وكان كالميت لم يسترك له عَقبًا عُدنا الى حالة لا نسستطيعُ لها \* وصَلَ العَوانِي وعابَ الشيبَ مَنْ لَعِبا

<sup>(</sup>١) أَنْضَى : أَبِلَى وَأَخِلَقَ . (٢) السحق : النُّوبِ البالى ، والمفوّق من البرود ما فيه خطوط ... بيض . (٣) الهجان : الخالص البياض :

#### وقال مجمود الوڙاق :

بكيتُ لَقُرب الأجلُ \* وبُعْدِ فوات الأملُ ووافد شيبٍ طوا \* بعُقْب شبابٍ رَحَلُ شبابُ كأن لم يَزَلُ شبابُ كأن لم يَزَلُ شبابُ كأن لم يَزَلُ طَواكُ بشيرُ الأجَلُ طَوى صاحبُ صاحبًا \* كذاك انتقالُ الدُّولُ المُورَى صاحبُ صاحبًا \* كذاك انتقالُ الدُّولُ

### وقال أبو الأسود يذمّ الشبابُ :

غدا منك أسبابُ الشبابِ فأسرعا \* وكان بحارِ بان يسوماً فودّعاً فقلت له فأذهَب ذميما فليتسني \* قتلتُك علماً قبل أن نتصدّعا جنيتَ على الذنبَ ثم خذلتَ في \* عليه فبلسَ الخَلتّانِ هُمَا معًا وكنتَ سَرابًا ما ضَعًا إذ تركتني \* رَهينة ما أجني من الشرّ أجمعاً وقال آخر:

استنكرت شببي فقلتُ لها \* ليس المشيبُ بناقص عُمْرِي وَسَفَّسَتْ بِي هِمَّالَةُ وصلَتْ \* أملي بكلّ رفيعةِ الدِّكرِ

ا روى عبد الله بن حَفْص الطاحِي عن زكريا بن يحيي بن نافع الأزدى عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : اخْضِبُوا بالسّواد، فانه أُنسُ للنساء وهَيبةً للعدة . قال عمرُ بن المبارك الخزاعية .

مَن لِأُذِنِي مِلامِ \* ولِكَفِي مُلَدَّامِ دَقَّ عظمُ الجهل مِنِي \* وانثنَى شَنَّ عُرَامِي

٢٠ طواك : جاوزك ...... (٢) ساخما : ما بدا وظهر ..... (٣) كذا في الأصل ، ومن المحتمل أن يكون : "ورانثني سن عرام" والعرام : الشدّة والقوة .

وتمشّى الفَــدُّ من شَدِ \* بي الى الشَّيب التَّؤامِ نَظْمَكَ الدرَّ الى الد رُّ ة في ســـلكِ النِّظامِ

#### وقال أبو العتاهية :

نَمَى الله ظلَّ الشبابِ المشيب \* ونادتك باسم سواك الخُطوبُ فكن مُســتعدّا لداعى المنون \* فكلّ الذى هو آتِ قَــرِيبُ وقبلكَ داوَى المريضَ الطبيبُ \* فعاشَ المريضُ ومات الطبيبُ يَخافُ على نفسه مَنْ يتوبُ \* فكيف ترى حال مَن لايتوبُ

محمدُ بن سلام قال : سمعتُ يونسَ بن حبيب يقول : لا يأمنُ مَنْ قطع في حسية دراهم خيرَ عُضو منك أن يكون عقابه هكذا غدًا

#### الدنيك

حدثنى أبو مسعود الدارمي قال حدثنى جدّى خراش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أَصَبحت الدنيا همّه وسَدْمه نزع الله الغنّى من قابه ، وصير الفقر بيز عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له ، ومن أصبحت الآخرة همّه وسَدّمه نزع الله الفقر من قلبه وصير الغنى بين عينيه وأنته الدنيا وهي راغمة " » .

حدّ ثنى محمد بن داود قال حدّث أبو الربيع عن حمّاد عن على بن زيد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للضحّاك بن سفيان: « ما طَعامكَ » قال : اللهُم واللبنُ ، قال : « ثم يصير الى ما ذا » قال : ثم يصير ألى ما قد عَلمتَ ، قال :

<sup>(</sup>١) التوام : جمع توأم ، وأصله المولود مع غيره في بطن ، و يستما والزدوجات كما وقع في هذا البيت .

<sup>(</sup>٢) السدم : اللهجة والولوع بالشيء .

﴿ فَإِنَّ اللهَ ضَرِبَ مَا يَضِرُجُ مِنَ ابنَ آدَمَ مِثَلًا للدِّنيا ﴾ قال : وكان بشـيرُ بُ كَعبِ يقول لأصحابه إذا فرخ من حديثه : انطلقوا حتى أُرِيكم الدِّنيا ، فيجى عُنيقفُ بهم على الشَّوقِ، وهي يومئذ مَنْ بَلَةً ، فيقول : انظروا الى عَسَلهم وسَمْنِهم والى دَجَاجهم وبطّهم صار الى ما تَروْن .

حدثنى هارون بن موسى فالحدثنا محمد بن سعيد القُرُو ينى عن هرو بن أبى قيس عن هارون بن عنترة عن عمرو بن مرة قال ؛ سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله : (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهِدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ) فقال : «اذا دخل النورُ القلبَ وانفسحَ شُمِرح لذلك الصدرُ» ؛ قالوا : يانبى الله هل لذلك آية يُعرَفُ بها ؟ قال : « نعم الإنابَةُ الى دار الحلود والتّجافي عن دار الغرور والاستعداد للوت قبل نُرول الموت » .

بلغنى عن العُتى عن حبيب العَـدَوى عن وهب بن منبّه قال : رأينا و رقة يهفُو بها الربيح فأرسَّمْنا بعضَ الفِتيانِ فأتانا بها فإذا فيها : الدنيا دارُّ لا يُسكمُ منها إلا فيها، ما أخذ أهلها منها لهما خرجوا منه ثم حُوسِبوا به ، وما أخَذَ منها أهلها لغسيرها خرجوا منه ثم أقاموا فيه ، وكأن قوما من أهل الدنيا ليسوا من أهلها ، فيها كن ليس فيها ، عملوا بما يُبصِرون و بادرُ وا ما يحذَ رون ، تثقلبُ أجسادُهم بين ظهرانى أهل الآخرة ، يَرون الناسَ بين ظهرانى أهل الآخرة ، يَرون الناسَ يُعظّمون وفاة أجسامهم وهم أشد تعظيا لموت قلوب أحيائهم ، فسألت عن الكلام فلم أجد مِّن يعرفه .

وقال المسيح عليه السلام : الدُّنيا قنطرةٌ فَأَعْبُرُوهَا ولا تَعْمُرُوهَا .

 <sup>(</sup>۱) كذا في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن سعيد . و في الأهل « عمر » .

و فى بعض الكتب: أن الله تعالى أوسى الى الدنيا « مَنْ خَدَمَنِي فَاخَدُمِيسه ، وَمَنْ خَدَمَنِي فَاخَدُمِيسه ،

قال بعضُ العابدين يَذَكُر الدنيا:

لقد غَرْت الدنيا رجالا فأصبحوا \* بمسنزلة ما بعسدها مُتحَسولُ فساخِطُ أمر لا يُبَسدُّلُ غيرَه \* وراضِ بأمرٍ غيرَه سَيبُدُّلُ والغُ أمر كان يأمُلُ دونه \* وغتلَجُ من دون ماكان يأمُلُ وقال آخرُ يذكر الدنيا ؛

حُتُونُها رَصَدُ وعيشُها رَنَق \* وَكُرُّها نَـكَدُّ وَمُلْكُهَا دُولُ وقال آخر:

رُاعُ لذكر الموت ساعة ذكره \* وتَعـتَرِض الدنيا فنلهو ونلعبُ و لا أو ونحن بنو الدنيا خُلِقنا لغـيرها \* وماكنتَ منه فهو شيء محبب

وقال يحيي بن خالد : دخلنا في الدنيا دُخولا أخرجَنَا منها .

ذمَّ رجلُ الدنيا عند على بن أبى طالب رضى الله غنه، فقال على عليه السلام: الدنيا دارُ صِدقِ لمن صَدقها، ودارُ نَجاة لمن فَهِم عنها، ودارُ غِنَى لمن تَزوَد منها، مَهْبِطُ وحي الله، ومُصلَّى ملائكته، ومَسجِدُ أنبيائه، ومَتْجَرُ أوليائه، رَبِحُوا منها الرحمة واحتسبُوا فيها الحنة ، فمنذا يذمها وقد آذَنَتْ بينها ونادَتْ بفراقها وشَبَّتْ بسرُورها السرور وببلائها البلاء ترغيبًا وترهيبًا، فيأيها الذاهُ الدنيا المعلّلُ نفسه، متى خَدَّعَتْك الدنيا أم متى استذمت اليكً! أم مصارع آبائك في البلى! أم متى استذمت اليكً! أم مصارع آبائك في البلى! أم ممضاجع أمهاتك في الثري ا

<sup>(</sup>١) رصد : مترصدة مترقبة · (٢) رنق : كدر · (٣) يريد أن الناس أبنا · الدئيل هم منها ، ولهذا كانت محوية لهم (٤) استذمت اليك : فعلت ما تذمها على فعله ·

كَمْ مَرَّضَتَ بيديك، وعَلَّتَ بكفيك، تطلبُ له الشفاء، وتستوصفُ له الأطباء، عداة لا يُغنى عنه دواؤك، ولا ينفعك بكاؤك .

كان إبراهيم بن أدهم العِجليّ يقول :

رِ (۱) رُوِّع دُنيانا بَمَــزِيق ديننا ﴿ فلا ديننا يبقَى ولا ما رُقِعُ

قال أبو حازم : وما الدنيا ! أمّا ما مضى فَحُلُمٌ وأمّا ما بقى فَامانى . قال ســفيانُ :

أوحى الله تعالى الى نبى من الأنبياء « الَّحِذِ الدنيا ظِئْرًا والآخرَة أُمًّا » .

قال الشعبي : ما أعلمُ لنا وللدنيا مَثلًا إلا ما قال كُنَيرٌ.

أَسِيتَى بِنَا أُو أَحْسِنَى لاَمُلُومَةً \* لَدُنْنَ ولا مَقالَيُّةٌ إِن تَقَلَّتِ

قال بكر بن عبد الله : المستغنى عن الدنيا بالدنيا كالمطفئ النارَ بالتِّبني .

قال ابن مسعود : الدنياكلَّها غمومٌ، فما كان فيها مِن سرورٍ فهو ربح .

قال محمد بن الحنفية : مَنْ كُرُمَتْ عليه نفسُه هانت عليه الدنيا .

وقال بعضُ الحكماء : مَشَـُلُ الدنيا والآخرةِ مَشَـُلُ رجل له ضَرَّتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى .

١٠ قال سفيان: ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا.
 وقال آخر: إن الدنيا قد استودقت وأنعظ الناس .

<sup>(</sup>١) كذا ورد في الإحياء للغزالي (ج ٣ ص ٥ ه ١ ) طبع مصروهو المعروف في رواية هذا البيت وفي الأصل : «نمزق» في الموضعين، ودو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) تقلت : تبغضت، وفيه النفات من الخطاب الم الغيبة .
 (۳) يقال : ودقت الفرس تدق ودقا واستودقت الحاطلبت الفحل .

قال وُهَيبُ بن الورد : مَنْ أرادَ الدنيا فَلْيْتَهِيَّا للذَّلِّ .

قيل لمحمد بن واسع : إنك لَترضَى بالدّون؛ فقال : إنما رضِيَ بالدُّونِ مَنْ رضى بالدنيا .

قيل لعلى بن الحسين : مَنْ أعظمُ الناس خَطَرًا؟ فقال : مَنْ لم يرالدنيا خَطراً لنفســـه .

كان يقال : لَأَنْ تُطلَبَ الدنيا بأقبح ما تُطلَبُ به الدنيا أحسنُ مِنْ أن تُطلَبَ بأحسن ما تُطلَبُ به الآخرةُ .

قَالَتِ امرأَةُ لبعلها رِرأَته مهمــوما : مِمَّ هَمُّكَ ؟ أَبالدُّنيا فقــد فرغ اللهُ منها أم بالآخرة فزادك اللهُ همَّا ! .

الثورى قال: قال المسيح: حبُّ الدنيا أصلُ كلِّ خطيئةٍ والمالُ فيها داءً (١) كثيرٌ؛ قيــل: ما داؤه ؟ قال: لا يَسلمُ [صاحبه] من الفخر والكبر؛ قيل: وإن سَلم ؟ قال: يَشْغَلُهُ إصلاحُه عن ذكر الله.

بلغنى عن محمد بن فُضَيلِ قال : حدّث عبدالله بن عبد الرحمن عن سالم بن أبى الجعد عن أبى الدرداء قال : يأهل حمْصَ، مالى أراكم تجعونَ كثيرًا ، وتبنُونَ شَديدًا، وتأمُلُون بعيدا ! إنّ مَنْ قبلكم جعوا كثيرا و بَنَوْا شديدا وأملوا بعيدا فصار جمعهم بُورا وصارت مساكنهم قبورا وأملهم غُرورا ، وفي رواية أخرى : يأهل دمشق، مالكم تجعونما لا تأكلون، وتبنون مالا تسكنون، وتأمُلُون ما لا تُدركون! ألا إن عادا وثمود كانوا قد ملوا ما بين بُصرَى وعَدَن أموالا وأولادا ونَعَمًا ، فن يَشتَرى منى ما تركوا بدرهمين !

<sup>(</sup>١) ذيادة يتعللها السياق ع

بلغنى عن داود بن المحبّر عن عبد الواحد بن الخطّاب قال : أقبلنا قافلين من بلاد الروم نُريدُ البصرة ، حتى اذا كمّا بين الرَّصَافة وحمص سمعنا صائحا يصيحُ من بين تلك الرمالِ – سمعته الآذانُ ولم تره العيونُ – يقول : يا مستورُ يا محفوظُ! إعْقِلْ في سِتْر مَنْ أَنْتَ! فإن كنتَ لا تعقِلُ [مَنْ أَنْتَ] في ستْره فاتّقِ الدنيا فإنها حَمى الله ، فإن كنتَ لا تعقلُ كيف نتَقها فَصَدَّها شوكا ثم انظر أين تضَمُ قدميكَ منها! .

قال المأمون : لو سُئِلَت الدنيا عن نفسها ما أحسَّنَتُ أن نصفَ نفسَها صِفَةً أبي نُواسٍ في هذا البيت :

إذا اختَبَرالدنيا لَبِيبُ تكشَّفَتْ \* له عن عَدُوَّ فى ثياب صَدِيقِ قال المسيحُ عليه السلام: أنا الذى كَفَأْتُ الدنيا على وجهها، فليسَتْ لى زوجةً تموتُ ولا بيتُ يَخْرَبُ.

### قال أبو العتاهية :

يامَنْ ترقَّعَ للدنيا وزِينتها \* ليس الترقُّع رفعُ الطّينِ بالطينِ إذا أردت شريفَ الناس كُلِّهِم \* فانظُر الى مَلِكِ في زِيِّ مِسكينِ وقال أخروذ كر الدنيا:

اذا أُمَّ أمر دنا نقصُه \* تَوَقَّــعُ زُوالًا اذا قيــل تَمَّ
 وقال آخر:

لاَ تَبْدِكِ للدُّنيا ولا أُهلِها \* وابكِ ليومٍ تسكُّرُ الحَافَرَهُ وابكِ ليومٍ تسكُّرُ الحَافَرَهُ وابكِ الدومِ تسكُّرُ الحَافِرِهُ وابكِ اذا صِديحَ باهل الثرى \* فاجتمَعوا في ساحة السَّاهِرَهُ ويُلكِ يا دنيا لقد قصَّرَتْ \* آمالَ مَنْ يسكُّبُكُ الآخدرةُ

 <sup>(</sup>١) زيادة يتطلبها السياق . (٢) أى الأرض التي تحفرفيها قبورهم ، فسهاها الحافوة والمرآد المحفورة . (٣) الساهرة : الأرض وقيل : وجهها ؛ قال تعالى : (فاذا هم بالساهرة) . وقيل : هى الأرض التي لم توطأ وقيل : هى أرض يجدّدها الله يوم النيامة . ( انظر اللمان مادة سهر ) .

# مقامات الزهّاد عند الخلفاء والملوك

مقام صالح بن عبد الجليل بين يدى المهدئ قَامُ فَقَالَ : إنه لمَّ اللَّهُ عَلَيْنا مَا تُوعَّرَ عَلَى غَيْرِنا مِن الوصول اليك، قُمنا مَقَامَ الأداء عنهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإظهار ١٠ في أعناقنا من فَريضية الأمر والنهى عند انقطاع عُذر الكتمان، ولاسيًّا حين اتَّسَمْتَ بميسَم التواضع ووَعَدتَ الله وَحَمَلَةً كَتَابِهِ إِيثَارِ الحَقُّ عَلَى مَا سُواهُ، فِحْمَعَنَا وَ إِياكَ مَشْهِدٌ مِنْ مَشَاهِد التمحيص لِيُتُّم مُؤَدينا على موعود الأداء وقا بِلُمَا على موعود القبول، أو يَزيدنا تَمْحِيصُ الله إيانا في اختلاف السرِّ والعلانية، ويُحَلِّينا حليةَ الكذَّابين، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : مَنْ حجب اللهُ عنه العلم عذَّبه على الجهل، وأشَدُّ منه عذابا مَنْ أقبل اليه العلمُ وأدبَرَ عنه، ومن أهدى اللهُ اليه علمًا فلم يعمَّل به فقد رَغِبَ عن هـ ديّة الله وقَصَّر بها، فاقبل ما أهدَى الله اليكَ من ألسنتنا قبولَ تحقيق وعمل لا قبولَ سمعة ورياءٍ، فإنه لا يعدّمك منَّا إعلامٌ لما تَجهَلُ أو مواطأةٌ على ما تعــلمُ أو تذكيرُ من غفلة ؛ فقد وطَّنَ الله عنَّ وجلَّ نبيَّه عليه السلام على نزولها تعزيةً عما فات وتحصينًا من التمادي ودلالةً على المخرَج، فقال: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنِ الشَّيْطَانِ نَزْيُّحُ فَٱسْتَعِدْ بِاللَّهِ ﴾؛ فأَطْلِم الله على قلبكَ بما يُنَوِّرُه مِنْ إيثار الحقِّ ومُنَابدة الأهواء . ولا حول ولا قوّة إلا بالله .

مقامُ رجل من الزهّاد بين يدى المنصور بينما المنصورُ يطوفُ ليلا إذ سمع قائلا يقول : اللهمَّ إنى أشكو اليــكَ ظهورَ البغى والفسادِ في الأرض وما يحولُ بين الحقّ وأهــله من الطمع ؛ فخرج المنصورُ

<sup>(</sup>١) انظر بالعقد الِفريد ج ١ ص ٣٦٤ ما قاله صالح بن عبد الجليل بين يدى المهدى .

فِلس ناخيةً من المسجد وأرسل الى الرجل يدعوه ، فصلَّى الرجلُ ركعتين واستلَّم الركنَّ وأقبل مع الرسول فسلّم عليه بالخلافة، فقال المنصورُ: ما الذي سمعتُكَ تذكُّر من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحقّ وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حَشَوْتَ مَسَامعي ما أرمَضُني ؛ قال : يا أمير المؤمنين إن أمَّنتَني على نفسي أنبأتُك بالأمور من أصولها ، وإلا ٱحتجزتُ منكَ وٱقتصرتُ على نفسي ففيها لى شاغِلٌ ، فقال: أَنتَ [ آمُنُ ] على نفسك [فقُلْ] ؛ فقال: إنّ الذي دخله الطمعُ حتى حال بينه و بين ماظهر من البغي والفساد لأنتَ ؛ قال: ويحك وكيف يدخلُني الطمعُ والصفراءُ والبيضاءُ في قبضتي والحلو والحامض عندي! قال : وهل دخل أحدُّ من الطمع ما دخلكَ! إن الله تبارك وتعمالى استرعاك المسلمينَ وأموالهُم فأغفلتَ أمورهم واهتممتَ بجع أموالهم، وجعلتَ بينك و بينهم حجابًا من الحصّ والآجّرُ وأبوابًا من الحديد وحَجَبَـةً معهم السلاحُ ثم سجنتَ نفسكَ فيها عنهم ، و بعثتَ عُمَّالَكَ في جباية الأموال و جمعها وَقَوْ يَتَهُم بَالرَجَالُ والسلاح والكُراع، وأمرتَ بألَّا يدخُلَ عليك من الناس إلا فلانُّ وفلاتُ نفرٌ سميّةُم، ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العارى ولا الضعيف الفقير، ولا أحدُّ إلا وله في هــذا المــال حقٌّ، فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيَّكَ وأمراتَ أَلَّا يُحجَبُوا عنك ، تَجْي الأموال وتجمُّعها ولا تَقسمُها قالوا: هـذا قد خان الله فما بالنا لا نحونه وقد سجن لنا نفسَه ! أَنَّا تمروا بألَّا يصلَ اليك مِنْ علم أخبار الناس شيءٌ إلا ما أرادوا، ولا يخرج لك عاملٌ فيخالفَ أمرَهُم إلا قصُبُوه عندك ونَفَوْه حتى تسقطَ منزلتُه و يَصْغُرَ قدرُه،

فلما انتشر ذلكَ عنكَ وعنهم ، أعظمَهُم الناسُ وها بوهم، فكان أوَّلَ مَنْ صانعَهم تُمَّالُكَ بالهدايا والأموال لِيَقُوُّوا بها على ظلم رَعيَّتكَ، ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة مِن رعيتك لينالوا به ظلم من دونهم، فامتلاً ت بلادُ الله بالطمع بغيا وفسادا، وصار هؤلاء القوم شُرِكاءك في سلطانك وأنت غافل فإن جاء مُتظلّم حِيــلَ بينه وبين دخول مدينتك، فإن أراد رفع قصته اليك عند ظهورك وجدك قد نهيتَ عن ذلكَ ، وأوقفت للنـاس رجلا ينظر في مظالمهم فإن جاء ذلك الرجل فبلَغَ بطانتَكَ [ خَبُرُهُ ] سألوا صَاحبَ المظالم ألَّا يرفعَ مَظْلَمَتُه اليك ، فإن المتظلِّم منه له بهم حُرمةً ، فأجابهم خُوفًا منهم ؛ فلا نزال المظلومُ يختلف اليــه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتلُّ عَلَيه، فاذا أُجهدَ وأُحرجَ وظَهَرْتَ، صَرَخَ بين يديك، فضُربَ ضَربًا مُبرَّحًا، ليكون نكالا لغيره، وأنت تَنظر فلا تُنكر، فما بقاءُ الإسلام على هــذا! وقد كنتُ يا أمير المؤمنين [أسافر] الى الصِّين فقدمتها مرَّةً وقد أُصيبَ مَلكُها بسمعه، فبكي يوما بكاء شديدا فحشه جلساؤه على الصبر فقال : أَمَا إنى لست أبكي للبلَّة النازلة بي، ولكني أبكي لمظلوم بالباب يصرُخُ ولا أسمعُ صوتَه ثم قال : أمّا إذذهب سمعي، فإن بصرى لم يذهب نادُوا في الناس ألَّا يلبَسَ ثو با أحمرَ إلا متظلَّمُ ، ثم كان يركب الفيل طرَفَىْ نهاره، وينظر هل يرى مظلوما . فهذا يا أمير المؤمنين مُشركُ بالله غلبتُ رأفتُه بالمشركين شُحَّ نفسه وأنت مؤمنٌ بالله ثم من أهل بيت نبيه لا تغلب رأفتُكَ بالمسلمين على شحّ نفسك! فإن كنت إنما تجمع المال لولدك ، فقد أراك الله عبرا في الطَّفِل يسقط من بطن أمه وماله على الأرض مالُّ ، وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فما يزالُ الله يلطُفُ بذلك الطفل حتى تعظُمَ رغبةُ الناس اليه، ولست

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن المقدالفريد ج ۱ ص ٣٦٥ (۲) الزيادة عن العقد الفريد ج ۱ ص ٣٦٥ (٣) كذا في العقد الفريد «فحثه» وفي الأصول «فحداه» وهو تحريف .

السلطان فقد أراك الله عبرا في بني أميةً: ما أغني عنهم ما جمعوا من الذهبوالفضة وأعدُّوا من الرجال والسلاح والكُرَّاع حتى أراد الله بكم ما أراد، و إن قلتَ إنما أجمع المــالَ لطلب غايةٍ هي أجسمُ من الغاية التي أنا فيها، فوالله ما فوق ما أنتَ فيه إلا منزلةً لا تُدركُ إلا بخلاف ما أنتَ عليه يا أميرَ المؤمنين ، هل تُعاقبُ من عصاك بأشــــد من القتل قال المنصور: لا، قال : فكيف تصنع بالملك الذي خوِّلك مُلكَ الدنيا وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل! ولكن بالخلود في العــذاب الألم، قد رأى ما قد عُقدَ عليه قلبك وعَملته جوارحُك ونظر اليه بصرُك واجترَحَتْه يداكَ ومشت اليه رجلاك، هل يغني عنك ما شَمَحْتَ عليه من مُلك الدنيا اذا انتزعَه من يدك ودعاكَ الى الحساب، فبكى المنصور وقال: يا ليتني لم أُخْلَقُ! ويحكِّ! فكيف أحتال لنفسي قال: ياأمير المؤمنين إنّ للناس أعلامًا يفزعون اليهم في دينهم ويرضُّون بهم فاجعلهم بطالبَّكَ يُرشدُوكَ، وشاورْهم في أمرك يُسَدِّدوك، قال : قد بعثت اليهم فهربوا مني، قال: خافوا أن تجلَّهم على طريقتك واكن افتَحْ بابكَ وسَمِّل حجابَك وانصُرِ المظلومَ واقمَعْ الظالمَ وخذ الفيءَ والصدقات مما حلُّ وطابُّ واقسمه بالحقُّ والعدل على أهله وأنا الضامن عنهم أن يأتوكَ ويُسْعَدُوك على صلاح الأمة ، وجاء المؤذنون فسلموا عليه فضلى وعاد الى مجلسه وُطُلِبَ الرجلُ فلم يوجَدْ .

### مقسام آخر والمنصور يخطب

خَطَبَ المنصورُ فَحِمد الله ومضى فى كلامه، فلما انتهى الى أشهد أن لا إله إلا الله وَشَبَ رجل من أقصى المسجد فقال أذكِّك مَنْ تذكُّر، فقال المنصور: سمعًا لمن فَهِم عن الله وذكّر به وأعوذ بالله أن أكون جبّ را عصيًّا وأن تأخذني العزةُ بالإثم

لقد ضَلَلتُ أَذًا وما أنا من المهتدين، وأنتَ واللهِ أيها القائل ما أردتَ بها اللهَ ولكن حاولتَ أن يقال: قام فقال فعوقبَ فصَبر، وأهون بقائلها لو هممَّت، فاهتبلها ويلكَ اذ عفوتُ ، وإيا كم معشر الناس وأختها ، فإن الموعظة علينا نزلت ومن عندنا انبتت فرُدُّوا الأمر الى أهله يُصْدرُوه كما أو ردوه ، ثم رجع الى خطبته فقال : وأشهد أن عدًا عدد و رسوله .

# مقام عمرو بن عبيد بين يدى المنصور

قال المنصور: إن الله أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتر نفسك ببعضها، واذكر ليلة مَحَفَّضُ عن يوم لا ليلة بعده؛ فوجَم أبو جعفر من قوله؛ فقال له الربيع: يا عمرو غمّمت أمير المؤمنين؛ فقال عمرو: إن هذا صحبك عشرين سنة لم يرلك عليه أن ينصحك يوما واحدا وما مَمِلَ وراء بابك بشيء من كتاب الله ولا سنة نبيه؛ قال أبو جعفر: فما أصنع! قد قلتُ لكَ: خاتمي في يدك فتعال وأصحابك فا كفني؛ قال عمرو: الدعنا بعدلك تشخ أنفسنا بعونك؛ ببابك ألف مظلِمة اردد منها شيئا نعلم أنك صادقً

# مقام أعرابي بين يدى سليان

قام فقال : إنى مُكَلِّمُكَ يا أميرَ المؤمنين بكلام فيه بعضُ الغِلظةِ فَاحْتَمِلُهُ إِنْ كُوهَتُه ، فإنى سأُطلِقُ كرهتَه ، فإن وراءه ما تُحبّه إن قبلتَه ؛ قال : هاتِ يا أعرابي ؛ قال : فإنى سأُطلِقُ لسانى بما خَرِسَتْ عنه الألسُنُ من عِظَتكَ تأديةً لِحقّ الله وحقّ إمامتك، إنه قد

<sup>(</sup>۱) فاهتبلها أى اغتنمها، والاهتبال: الاغتنام وانتهازالفرصة . (۲) فى الأصل «أغممت» ولم نجد فى كتب اللغة التى بين أيدينا «أغم» متعديا و إنما يقال: «غمه الأمر» من غيرهمز .

اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم، فابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربّم، خافوك في الله ولم يحافوا الله فيك، فهم حَرْبُ للآخرة سِــُلُم للدنيا، فلا تأمّنهم على ما ائتمنك الله عليه، فإنهم لن يألوا الأمانة تضييعا والأمة عَسْفًا وخسفًا، وأنت مسئول عما اجترحوا وليسوا مسئولين عما اجترحت، فلا تُصْلِح دنياهم بفساد آخرتك، فإنّ أعظم الناس غَبْنًا مَنْ باع آخرته بدنيا غيره ، قال سليان : أتما أنت يا أعرابي فقد سلكت لسانك، وهو أقطعُ سيفيكَ ، فقال: أجل، لك لا عليك .

# مقام أعرابي بين يدى هشام

قال: أتت على الناس سنون، أما الأولى فَلَحَتِ اللَّمَ، وأما النانية فأكلتِ الشَّحْم، وأما النانية فأكلتِ الشَّحْم، وأما النالثة فهاضَتِ العظم، وعندكم فضولُ أموالٍ، فإن كانت بله فاقسمُوها بين عباده، و إن كانت له فتصدقوا عليهم بها فإن الله يَجْزِى و إن كانت له فتصدقوا عليهم بها فإن الله يَجْزِى المتصدّقينَ؛ فأمر هشامٌ بمالٍ فقسم بين الناس وأمر للأعرابي بمالٍ، فقال: أكل المسلمين له مثل هذا؟ قالوا: لا ولا يقوم بذلك بيتُ مالِ المسلمين ، قال: فلا حاجة لى فيا يبعثُ لائمة الناسِ على أمير المؤمنين .

### مقام الأوزاعيّ بين يدى المنصور

ذكره عبدُ الله بن المبارك عن رجل من أهل الشأم قال : دخلتُ عليه فقال : ما الذي بَطَّأ بك عنى ؟ قلتُ : يا أميرَ المؤمنين وما الذي تريد منى ؟ فقال : الاقتباسُ منك ؛ قلتُ : انظر ما تقول ، فإن مكحولا حدّثني عن عطية بن بَشيرِ أنّ رسول الله منك ؛ قلتُ : انظر ما تقول ، فإنّ مكحولا حدّثني عن عطية بن بَشيرِ أنّ رسول الله

<sup>(</sup>١) كذا في العقد الفريدج ١ ص ٣٣٨ وفي الأصل «لقد» •

<sup>(</sup>٢) من لحوت الشجرة اذا أخذت لحاءها وهو قشرها .

٣) هاض العظم يهيضه هيضا فانهاض : كسره بعد الجبور فهو مهيض .

صلى الله عليه وسلم قال: وُومَنْ بَلَغه عن الله نصيحةٌ في دينــه فهي رحمةٌ من الله سِيقَتْ اليه، فإن قَبِلَها من الله بشكرٍ و إلَّا كَانتْ مُحَةًّ من الله عليه، ليزداد إنمَّا ولِيَزْدادَ الله عليه غضبا، و إن بلغه شيءٌ من الحق فرضيَ فله الرضا، وان سَخِط فله السخطُ، ومن كرهَه فقد كره اللهُ، لأن الله هو الحق المبين"، فلا تجهَلَنْ؛ قال : وكيف أجهل؟ قال: تسمع ولا تعمل بما تسمُّع. قال الأوزاعي: فسلَّ على الربيعُ السيفَ وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا! فانتهرَه المنصورُ وقال: أمسكْ . ثم كلُّمه الأوزاعيُّ ، وكان في كلامه أن قال : إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذي أصبحت به، والله سَائِلُكَ عن صغيرها وكبيرها وفتيلها ونقيرها، ولقد حدَّثني عُروةُ بن رُوَيْم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وو ما مِنْ راعٍ يبيتُ غاشًا لِرعيَّــــه إلا حَرَّمُ اللهُ عليه رائحة الجنة "، فحقيق على الوالى أن يكون لرعيته ناظرًا، ولِمَ استطاع من عَوراتهــم ساترًا ، وبالقِسط فيما بينهم قائمـا ، لا يَتْخَوْف محسنُهم منه رَهَقا ولا مسيئهم عدوانا؛ فقــدكانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدةُ يستَاكُ بها ويردَعُ عنه المنافقينَ؛ فأتاه جبريلُ فقال: و يامحدُ ما هـذه الحريدةُ بيدكَ! اِقْدِنْهَا لَا تَمَلَا ۚ قَلُوبَهُم رُعبًا ٣ . فَكَيْفَ مَنْ سَفْكَ دَمَاءُهُمْ وَشَــقَّقَ أَبْشَارُهُم وأَنْهُبَ أموالهم! ياأمير المؤمنين، إنّ المغفورَ له ماتقدّم من ذنبه وما تأخر دعا الى القصاص من نفسه بخدش خدشه أعرابيًّا لم يتعمَّده، فهبط جبريل فقال: يامحمد إن الله لم يبعَثْكَ جبّارا تكسرُ قرونَ أمتك " . واعلم أنّ كلّ ما في يدك لا يعددُلُ شربةً من شراب الجنة ولا ثمرةً من ثمارها؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وو لَقَابُ قوس أحدكم من الجنة أوقُدَّةُ خَيْرًاكُه من الدنيا بأسرها " . إنّ الدنيا تنقطِعُ ويزولُ نعيمُها ، ولو بقي الملكُ لمن قبلكَ لم يضِل اليك . ياأمير المؤمنين ؛ ولو أنَّ ثو با من

<sup>(</sup>١) قاب القوس : ما بين مقبضها وسيتها . والقذة (بالضم) : ريش السهم .

شيآب أهل النار عُلِّق بين السهاء والأرض لآذاهم فكيف مَنْ يتَقَمَّصُه! ولو أن ذَنُو با من صديد أهل النار صُبَّ على ماء الأرض لآجنه فكيف بمن يتجزعُه، ولو أنَّ من صديد أهل النار صُبَّ على ماء الأرض لآجنه فكيف بمن يتجزعُه، ولو أنَّ مَلقة من سلاسل جهنم وُضِعَتْ على جبل لذاب، فكيف مَنْ سُلِكَ فيها ويُردُّ فضُلُها على عاتقه! وقد قال عمر بن الخطاب: وولا يُقوِّم أمر الناس إلا حَصيفُ العقدة، بعيدُ الغِرة، لا يَطَّلِعُ الناسُ منه على عَورةٍ، ولا يُحنِقُ في الحق على جِرةٍ، ولا تأخُذُه في الله لومةُ لائم ".

وآعلم أنّ السلطان أربعة : أمير يَظْلِفُ نفسَه وعُمَّالَه ، فذلك له أجرُ المجاهد في سبيل الله وصلاتُه سبعونَ ألفَ صلاةٍ ويدُ الله بالرحمة على رأسه تُرفرفُ ؛ وأمير رَتَع و رَتَع عُمَّالُه ، فذاك يحمِلُ أثقالَه وأثقالًا مع أثقاله ؛ وأمير يَظْلِفُ نَفسَه و يرتَعُ عُمَّالُه ، فذاك يحمِلُ أثقاله عليه ؛ وأمير يُرتَعُ و يَظْلِفُ عُمَّالَهُ ، فذاكَ شرَّ عُمَّالُه ، فذاكَ الذي باع آخرته بدنيا غيره ؛ وأمير يُرتَعُ و يَظْلِفُ عُمَّالَهُ ، فذاكَ شرَّ الأكياسِ .

واعلم يا أمير المؤمنين أنك قد آبتُلِيتَ بأمي عظيم عُرضَ على السَّمواتِ والأرض والحبال فأبينَ أن يحملنه وأَشفَقنَ منه ؛ وقد جاء عن جَدَّكَ فى تفسير قول الله عن وجل : ﴿ لا يُعَلِمُ وَلا كَبِيرَةً إلّا أحصاها ﴾ : أن الصغيرة التبسّمُ ، والكبيرة الضّحك ، وقال : فما ظنكم بالكلام وماعملته الأيدى ! فأعيذك بالله أن في اليك أن قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع مع المخالفة لأمره ؛ فقد

<sup>(</sup>۱) الذنوب: الدلو التي دون المل ، تذكر وتؤنث . (۲) آجنه: جعله آجنا أي متغير الطعم واللون ولم نجد في كتب اللغة التي بين أيدينا صيغة متعدية منه ، فأثبتناه بالهمزة على القول بأن تعدية الفعل بها قياسية . (۳) في الاصل: «فيه» . (٤) لا يحتق في الحق على جرة: لا ينطوى على حقد ويناسية . وأصل الإحناق: لحوق البطن بالصاب والتصاقه به ، والجزة (بالكسر): ما يخرجه البعير من جوفه و يمضغه . فكني عمر رضى الله عنه بعدم الإحناق على الجزة عن عدم إضمار الحقد والغيظ . (٥) يظلف نفسه: يكفها . (٦) في الأصل «أن يحملنها» ومرجع الضمير هاهنا مذكر .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ووياصفية عمّة محمد ويافاطمة بنت محمد استوهبا أنفسكا من الله إلى لا أغنى عنكما من الله شيئا " ، وكان جدّك الأكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة ، فقال : ووأى عمّ نفس تُعيبها خير لك من إمارة لا تُعصيها " ، نظرًا لعمه وشفقة عليه أن يلى فيجور عن سنته جناح بعوضة ، فلا يستطيع له نفعا ولا عنه دفعا ، هذه نصيحتى إن قبلتها فلنفسك عملت ، وإن رددتها فنفسك بحست ، والله الموفق الخير والمعين عليه ، قال بلى ! نقبلها ونشكر عليها ، وإلله نستعين .

# مقام خالد بن صفوان بین یدی هشام

قال خالد : وفدت عليه فوجدته قد بدأ يشربُ الدَّهنَ ، وذلك في عام باكر وشيَّه ولتابع وَليَه وأخذت الأرضُ زُخُوفَها ، فهى كالزرابي المبشوثة والقُباطي المنشورة ، وثراها كالكافور لو وُضِعَتْ به بَضْعة لم تُرَّبُ ، وقد ضُربتُ له سُرادقاتُ (عَبِي بعث بها اليه يوسفُ بن عمر من اليمن نشلاً لا كالعِقْيان ، فأرسل الى فدخلت عليه ، ولم أزل واقفا ، ثم نظر الى كالمستنطق لى ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أتم الله عليك نعمه ودفع عنك نقمه ، هذا مقام زَيَّنَ الله به ذكرى وأطاب به نشرى ، اذ أرانى وجه أمير المؤمنين ، ولا أرى لمقامى هذا شيئا هو أفضل من أن أنبةً أمير المؤمنين لفضل نعمة الله عليه ليحمد الله على ما أعطاه ، ولا شيء أحضرُ من حديث

<sup>(</sup>۱) الوسمى : مطر الربيسع الاقل سمى بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . والولى" (وزان غنى") : المطر بعد الوسمى" . (۲) الزرابى" : البسط الملؤنة . والقباطى (بضم أقرله وتشديد آخره أو بفتح الأقل مع يخفيف الأخر) : جمع قبايسة (بضم القاف) وهى ثباب كتان بيض رقاق تعدمل فى مصر . (٣) البغفة (بالفتح وتكسر) : القعلمة عن الخم . (٤) حبر (وزان عنب) ؛ جمع حبرة (كمنة) وهى المخيط من البرود، يقال : برد حبرة على الاضافة والوصفية .

سلف لملك من ملوك العجم إن أذن لى فيه حدّثته به ، قال : هات ، قات : كان رجل من ملوك الأعاجم بُحِيعَ له قتاء السّن وصحة الطّباع وسَعة المُلك وكثرة المال ، وذلك بالخَورْنَق ، فأشرف يوما فنظر ما حوله فقال لمن حضره : هل علمتم أحدا أوتى مثلَ الذي أوتيتُ ؟ فقال رجل من بقايا حَملة الحجة : إن أذنت لى تكلّمتُ ، فقال : قل ، فقال : أشىء هو لك لم يزل ولا يزول ، أم هو شىء كان لمن قبلك ذال عنه وصار إليك وكذلك يَزُولُ عنك ؟ قال : لا ! بل شيء كان لمن قبل فزال عنه وصار إلى وكذلك يزول عنى ، قال : فسررت بشيء تذهب لذته وتبق نزال عنه وصار إلى وكذلك يزول عنى ، قال : فسررت بشيء تذهب لذته وتبق تبعته ، تكون فيه قليلا وترتمن به طويلا ، فبكى وقال : أين المهرب ؟ قال : إلى أحد أمرين : إما أن تُقيم في مُلكك فتعمل فيه بطاعة ربّك ، وإما أن تُلقي عليك أمساحا أمرين : إما أن تُقيم في مُلكك فتعمل فيه بطاعة ربّك ، وإما أن تُلق عليك أمساحا ثم تلحق بجبل تعبد فيه ربّك حتى ياتى عليك أجلك ، قال : في لى اذا أنا فعلت ثم تلحق بجبل تعبد فيه ربّك حتى ياتى عليك أجلك ، قال : في لى اذا أنا فعلت ذلك ؟ قال : حياة لا تموت وشباب لا يهرم وصحة لا تسقم وملك جديد لا يبلى فأتى جبلا فكان فيه حتى مات ، وأنشده قول عدى تن زيد :

وَتَفَكَّرُ رَبِّ الْحَوْرُنِقِ إِذْ أَصَّ \* بِعَ يَسُومًا وَلِلْهُـدَى تَفْكِيرُ سَــرَّهُ حَالُهُ وَكَثَرَةُ مَا يَمْ \* لَكُ وَالبَحْرُ مُعْرِضًا وَالسَّدِيرُ فَارَعَوَى قَلْبُــه فَقَالَ وَمَا غِبْ \* طَهُ حَ الى المُـات يَصَــيرُ

فبكى هشام وقام ودخل ؛ فقال لى حاجبه : لقد كسبت نفسك شرًا ، دعاك أمير المؤمنين لِتحدِّبَه وتُلهِيَه وقد عرَفتَ علّتَه فما زِدْتَ على أن نَعيتَ اليه نَفْسَه . فأقمتُ أياما أتوقَّعُ الشرَّ ، ثم أتانى حاجبُه فقال : قد أمر لك بجائزةٍ وأرض لك في الانصراف .

۲۰ (۱) الأمساح ۱ جمع مسح (بالمكسر) وهو الكساء من شعر كثوب الرهبان (۲) معرضا ۱ من أعرض الشيء اذا ظهر و برز .

مقام محمد بن كعب القرظى بين يدى عمر بن عبد العزيز قال : إنما الدنيا سُوقٌ من الأسواق، فنها خرج الناسُ بما ينفعهم و بما يضرهم، وكم من قوم قد غرهم مثلُ الذى أصبحنا فيه حتى أتاهم الموتُ فاستوعبهم فحرجوا من الدنيا مُرمِلينَ لم يأخذوا لمِل أحبّوا من الآخرة عُدَّةً ولا لمل كرهوا جُنَّةً ، واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم وصاروا الى من لا يعذرُهم ، فانظر الذى تُحبُ أن يكون معك اذا قدمت ، فقدّمه بين يديك حتى تخرج اليه ، وانظر الذى تكره أن يكون معك اذا قدمت ، فابتغ به البدل حيث يجوز البدل ، ولا تذهبن الى سِلْعةٍ يكون معك اذا قدمت ، فابتغ به البدل حيث يجوز البدل ، ولا تذهبن الى سِلْعة قد بارت على غيرك ترجو جوازها عنك ، يا أمير المؤمنين ، افتح الأبواب ، وسَهِّل الحِابَ ، وانصُر المظلوم .

# مقام الحسن عند عمر بن هُبَيرة

كتب ابن هبيرة الى الحسن وابن سيرين والشعبى فقُدِم بهم عليه ، فقال لم : إن أمير المؤمنين يكتب إلى فى الأمر، إن فعلته خفت على دينى، وإن لم أفعله خفت على نفسى، فقال له ابن سيرين والشعبى قولا رَقَقا فيه، وقال له الحسن : يابن هبيرة، إن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله . يابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله . يابن هبيرة، إنه يُوشِكُ أن يبعث الله اليك مَلكًا في يزيد ولا تخف يزيد في الله . يابن هبيرة، إنه يُوشِكُ أن يبعث الله اليك مَلكًا في يُزلك عن سريرك الى سَعة قصرك، ثم يخرجك عن سعة قصرك الى ضيق قبرك ، ثم لا يُشيك إلا عملك . يابن هبيرة إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق، فأمر له باربعة آلاف درهم وأمر لابن سيرين والشعبي بالفين، فقالا : وَقَفْنا فَرَقْقَ لنا ،

# باب مر المــواعظ كلام للحسن

قال ف كلام له : أُمتكم آخر الأمم وأنم آخر أمتكم ، وقد أُمرِع بخياركم فحافا المنطرون ! المعاينة ؟ فكأن قسد ، هيهات هيهات ! ذهبت الدنيا بحال بمالها، وبقيت الأعمال أطواقا في أعناق بني آدم ، فيالها موعظة لو وافقت من القلوب حياة ! إنه والله لا أمّة بعمد أمتكم ، ولا نبى بعد نبيكم ، ولا كتاب بعمد كتابكم ، أنم تسوقون الناس والساعة تسوقكم ؛ وإنما يُنتظر بأولكم أن يلحق آخركم ، من رأى محدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا رائعا لم يضع لَينة على لَينة ولا قصبة على قصبة ، رُفع له علم فشمر اليه ، فالوحًا الوحًا ، والنجاء النجاء ، علام تعرجون ؟ أسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون ، لقمد صحبت أفواما كانت صحبتهم قرّة العين وجكد الصدور ، وكانوا من حسناتهم أن تُردّ عليهم أشفق منكم من سيئاتكم أن تُمذّبوا عليها ، وكانوا فيا أحل الله لهم من الدنيا أزهد منكم فيا حرّم الله عليكم . أن أسمع حسيسا ، ولا أرى أنيسًا ، ذهب الناس ، ويقيت في النسناس ، لو تكاشفتم ما تدافنتم ، تَهاديثُم الأطباق ولم تَهادّوا النصائح . يابن آدم ، إن دين الله ليس بالتحلّي المناتم ، ولكنه ما وقر في القلوب وصدّقته الأهمال .

## كلام لبعض الزهاد

لا تغترَّن بطول السلامة مع تضييع الشكر، ولا تُعْمِلنَّ نعمةَ اللهِ في معصيته؛ فإن أقـــل ما يَجِبُ لمهدِيها ألا تجعلَها دريعــةً الى مخالفته . واســتَدْعِ شاردَ النَّعم

<sup>(</sup>١) كُذَا بِالأَصِلِ • (٣) ترذلون : تصيرون أرذالا ؛ والأرذال : جمع رذل وهو الدون من الناس ه

بالتوبة ، واستدم الراهن منها بكرم الحوار ، واستفتيح باب المزيد بحسن التوكل ، أو ما عَلِمْتَ أن المستشمر لذّل الحطيئة المخرج نفسه من كُلف الطاعة نَطِفُ الشّاء ، وَمَن المروءة ، قصى المجلس ، لا يُشاور وهو ذو بَرَلاء ، ولا يُصَدَّرُ وهو جميل الرّواء ، فامضُ الشّخص ضئيلُ الصوتِ نَرْدُ الكلام يتوقع الإسكات عند كلّ كلمة ، وهو يرى فضلَ منيته وصريح لبة وحسن تفضيله ، ولكن قطعه سوء ما جنى على نفسه ، ولو لم تطّلع عليه عيونُ الخليقة لهجست العقولُ بإدهانه ، وكيف يمتنع من سُقوط القَدْرِ وظنِّ المتفرس مَنْ عُرِّى مِن حِلْية التقوى وسُلِبَ طبائع الهُدى ! فولو لم يَتغَشَّ ثوبَ سريرته وقبيع ما أجن من عالفة ربه لقطعه العلم بقبيح ماقارف عن اقتدار ذوى الطهارة في الكلام وإدلال أهل البراءة في الندى .

# كلام لغيلان

إن التراجع في المواعظ يُوشِكُ أن يُذْهِبَ يومَها وياتى يومُ الصاحّة ، كلَّ الخلق يومُ التراجع في المواعظ يُوشِكُ أن يُذْهِبَ يومَهَد مُصِيخٌ يستمعُ مايُقالُ له ويُقضَى عليه ، وخَشَعْت الأَصْوَاتُ للرَّحن فلا تسمّعُ إلا هَمْسًا . فاصمت اليوم عما يُصمعتك يومئذ ، وتعَلَّم ذلك حتى تعلّمه ، وابتغه حتى تَجَدَه ، وبادِرْ قبل أن تفجأك دعوة الموت ، فإنها عنيفة إلا بمن رحم الله ، فيُقْعِحمك في دار تسمعُ فيها الإصوات بالحسرة والويل والتبور ، ثم لا يُقالُون ولا يستحبون . ان رأيت قلوب العباد في الدنيا تخشَع لا يسر من هسذا وتقسو عند هذا ، فانظر الى نفسك أعبد الله أنت أم عَدوّه ؛ فيارب مُتعبدته بلسانه ، مُعاد له بفعله ذلول في الانسياق الى عذاب السعير في أمنية أضغاثِ أحلام يَعْبُرها بالأماني والظنون ، فاعرف نفسك الى عذاب السعير في أمنية أضغاثِ أحلام يَعْبُرها بالأماني والظنون ، فاعرف نفسك

 <sup>(</sup>١) كذا فرالأصل وفي البيان والتبيين ج ٢ ص ١٧٦ «كنف العصمة» .
 (٢) كفا فرالأصل وفي البيان والتبيين ج ٢ ص ١٧٦ «كنف العصمة» .
 (٤) أى باللبن له والمصائمة .
 (٥) كذا في البيان والتبين ج ٢ ص ١٨٠ ، وفي الأصل «المتقربين» .

وسَلْ عنها الكتّابَ المنيرَ، سُؤالَ من يُحِبّ أن يَعلم ، وعِلمَ من يُحبّ أن يعمَل ، فإن الرّب جلّ ثناؤه لا يعذِر بالتعذير والتغرير، ولكن يعذِرُ بالحِدّ والتشمير . اكتس نصيحتى ؛ فإنها كُسوة تقوى ودليلً على مفاتح الخير ، ولا تكن كعلماء زمن الْمَرْج إن وُعِظُوا أَنْهُوا ، وإن وَعَظُوا عَنْهُوا ، والله المستعان .

### ڪتاب رجل الى بعض الزَّهاد

كتب اليه: إنّ لى نفسا تُحِبُّ الدَّعةَ، وقلبا يألف اللذاتِ، وهمةً تَسْتَثْقِلُ الطاعةَ؛ وقَـد وهمتُ نفسى الآفاتِ، وحَدَّرتُ قلبى الموتَ، وزجرتُ هِمَّتى عن التقصير؛ فلم أرضَ ما رجع إلى منهن ، فأهد لى — رحمك الله — ما أستعينُ به على ما شكوتُ اليك؛ فقد خفتُ الموت قبلَ الاستعدادِ .

### وكتب رجل من العبّاد الى صديق له:

إنى تما رأيتُ الناسَ في اليقين متفقين ، وفي العمل متفاوتين ، ورأيت الحجة واجبة ، فلم أر في يقينٍ قَصَّر بصاحبه عن عملٍ حجة ، ولا في عملٍ كان بغير يقين منفعة ، ورأيتُ من تقصيرِ أنفسنا في السعى لمرجو ما وُعِدَتْ والهـرَبِ من مَخُوف ما حُدَّرَتْ ، حتى أسلمها ذلك الى أن ضَعُفَتْ منها النيةُ وقل التحقيظ واستولى عليها الشقط والإخفالُ واشتعلَتْ منها الشهوة ، ودعاها ذلك الى التمرّغ في فضائح السَّقط والإخفالُ واشتعلَتْ منها الشهوة ، ودعاها ذلك الى التمرّغ في فضائح

<sup>(</sup>١) السلط و الخطأ من القول واللمل .

اللَّذَاتِ، وهي تعلم أن عاقبتُها الندمُ، وثمرتَها العقوبةُ، ومصيرَها الى النار إن لم يعفُ اللهُ عَبِيتُ لعمل امرئ كيف لا يشبِهُ يقينه ، ولعلم موقن كيف لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربه ، حتى لا تكون الرغبةُ منه إلا اليه والرهبـةُ منه إلا له و وزادنى عجبًا أنَّى رأيت طالب الدنيا أجدُّ من طالب الآخرة ، وخائفَها أتعبَ من خائف الآخرة، وهو يعلم يقينا أنه رُبِّ مطلوب في الدنيا قد صار حين نيلَ حتفًا لطالبه، وأنه رُبُّ مَخُوفٍ فيها قد لِحَقَ كُرْهًا بالهارب منه فصار حظًّا له ، وأن المطلوبَ السِـه مْن أهلها ضعيفٌ عن نفسه محتاجٌ الى ربه مَمَلُوكٌ عليه مَالُهُ مُخزُونَةٌ عنه قدرتُه واعلم أَن جِمَاعَ مَا يَسْعَى لَهُ الطَالَبُ وَيَهْرُبُ مِنْهُ الْهَارِبُ أَمْرَانَ : أَحَدُهُمَا أَجُلُهُ ، والآخر رَزْقُه ﴿ وَكَلَّاهُمَا بَعِينَـهُ شَاهَدُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمِلِّكُهُ إِلَّا الَّذِي خَلْقَهُ . فَلَمْ أَدْرِ حَينَ صار هذا اليقينُ فيموضع الإيمان يقينا لا شكّ فيه، كيف صار في موضع العمل شبيها بالشك الذي لا يقينَ فيه! وليف، حين اخْتَافَ في أمر الآخرة، لم يُختَلَفُ في أمر الدنيا، فيكون خائفُ الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانه صبراً له على تجشُّم المكروه، وتجرَّعًا منه لُغُصَص الغيظ، واحتمالا منه لفادح النَّصَب، وعملا له بالسخرة، وتحقظًا من أن يُضمر له على غشّ أو يَهُمُّ له بخلاف؛ ولو فعـل ذلك ما علمه منــه حتى يَظهَرَ له بقول أو فعــل؛ ولو علمــه ما قَدَر له على قطـع أجل لم يَفْنَ ورزق لم ينفَدْ ؛ فإن ابتُلِيَ بالسَّخَطِ من سلطانه فكيف حزيَّه و وحشتُه ، و إن أيسَ منه رضًّا عنه فكيف سُرورُه واختيالُه ! فإن قارفَ ذنبًا اليه فكيف تضعضُعُه واستخذَّاؤُه، فإن ندبه لأمر فكيف خفَّته ونشاطه ! وإن نهاه عنه فكيف حَذَرُه واتّعاظُه! وهو يعلم أن خالقَه و رازقَه يعلَمُ سِرَّه وجهرَه، و يراه في متقلَّبه ومثواه، ويُعاينُه في فضائحه وعورته، فلم يَزْعه عنها حياً منه ولا تقيَّةً له، قد أمره فلم يأتمر، وزَجَره فلم يزدجر،

<sup>(</sup>١) احتظاله ؛ خضوعه ٠

وحَدَّره فلم يَحَدَّر، و وعده فلم يرغَب، وأعطاه فلم يشكر، وستره فلم يَزدَدْ بالستر إلا تعرّضا للفضائح، وكفاه فلم يقنع بالكفاية، وصَمِن له في رزقه ما تقو في طَلَبِه مُشيئع، ويقطّه من أجله لما هو عنه بغيره مشغولٌ ؛ فسبحان من وَسِعَ ذلك حلمه وتغمَّده من عباده عفوه؛ ولو شاء ما فعلوه؛ ولا يُسأَلُ عما يفعل وهم يُسأَلُونَ.

فأجابه : إنى رأيتُ الله تبارك وتعالى جعل اليقين بأعظيم المواضع فى أمر الدنيا والدين، فهو غاية علم العالم وبصر البصير ونهيم السامع، ليس كسائر الأشياء التي تدخلها الشبهاتُ ويَجرَحُها الإغفال ويشوبها الوَهْنُ، وذلك أن الله تعالى جعل مغرِسه القلبَ، وأغصانه العملَ، وثمرته النوابَ ، وإنما جَعلَ القلبَ لليقين مغرِسًا، لأنه جعل الخمس الجوالب لعلم الأنسياء كلّها الى القلب : السمع والبصر والمجسّة والمدّذاقة والاسترواح ، فاذا صارت الأشياء اليه مَيِّز بينها العقلُ، ثم صارت بأجمعها الى اليقين، فكان هو المنبتَ لها والموجّه كلّ واحدة منهن جهتها ، ولولا معرفة القلب بالعقل الذي جعله الله لذلك، لم يفرق سمع بين صويين مختلفين، ولا بعسّ أبين صورتين متقار بتين، ولا مجسّة أبين شيئين غير متشابهين ، ولليقين بعد ذلك منزلة يُعرفُ بها حالُ الضار والنافع في العاقبة عند الله تعالى ، فلما صار اليقين في التشبيه كالشجرة النابتة في القلب، أغصائها العملُ وثمرتها الثوابُ، أخبر ذلك أنه قد تكون الشجرة نابتة الأصل بلا أغصان كما قد يكون اليقين نابتا بلا عمل ، وأنه كما لا تخطأن الأمل نابتا والأغصان ملتفة ،

<sup>(</sup>١) المشيح : الجادّ في الأمر .

فكذلك يكون الثواب لمن صح يقينه وحَسُنَ عسله ، وقد تعرضُ للأعمال عوارضُ من العلل : منهنّ الأمُل المثبِّط، والنفسُ الأمّارةُ بالسوء، والهوى المزيِّنُ للباطل، والشيطانُ الحاري من ابن آدم مجرَى الدم، يضرُرُن بالعمل والثواب، ولا يبلغ ضررُهن اليقين ، فيكون ذلك كبعض ما يَعرضُ للشجرة مر. عوارض الآفات فَتُدُّوى أَعْصَانِهَا وَتَنْثُرُو رَقَهَا وَتَمْنَع ثَمْرَتَهَا وَالأَصِـل ثَابِثٌ ؛ فَاذَا تَجَلَّت الآفَةُ عادت الى حال صلاحها ، فماذا يُعجبك من عمل آمرئ لا يشبه يقينَه وأن يقينَه لا يرتبط رجاءه وحوفه على ربه ؟ فإنمــا العجب من خلاف ذلك ! ولَعَمْرى لو أشـــبهَ عملُ امرئ يقينَــه فكان في خوفه و رجائه كالمعاين لمَّا يُعاينــه بقلبه من الوقوف بين يدى الله والنظر الى ما وعَد وأوعَدَ، لكان ما يعتلج على قلب من خطرات الخوف شاغلاله عن الرجاء، حتى يأتى على نفســه أوّلَ لحظة ينظر بها الى النار خوفًا لهـــا أو الى الحنة أسبقًا عليها اذا حُرمَها ، وإذًا لكان الموقن بالبعث بقلبــه كالمعاين له يوم القيامة . وكيف يستطيع من كان كذلك أن يعقلَ فضلًا عن أن يعملَ ! وأما قولك : «كيف لم يكن خائف الآخرة لربه كح ف الدني السلطانه» ، فإن الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان ضعيفًا وجعله عَجُولًا، فهو لضعفه موكَّل بخوف الأقرب فالأقرب مما يكره، وهو بعجلته موكل بحبّ الأعجل فالأعجل مما يشتهي، وزاده حرصا على المخلَص من المكروه وطلبًا للحبوب حاجتُه الى الاستمتاع بمتاع الدنيا الذي لولا ما طُبعَ عليه القلبُ من حبّه وسَهُل على المخلوقين من طلبه، لما انتفع بالدنيا مُنتفعٌ ولا عاش فيهـا عائشٌ . ومع ذلك إن مكاره الدنيـا ومحابّها عند ابن آدم على وجهين ، أما المكروه فيقول فيه : عسى أن أكون ابتليتُ به لذنب سلف مني، وأما المحبوب فيقول فيــه : عسى أن أكون رُزقتُه بحســنة كانت مني فهو ثواب

 <sup>(</sup>١) في الأصل \* يضرون \* .

عُجِّلَ ؛ وهو مع هذا يعلم أن حلومَ المخلوقين الى الضّيق، وأن قلوبَ أكثر مُسَلَّطهم الى القسوة، وأن العيبَ عنهم مستورّ، فليس يلتمس ملتمسهم إلا علمَ الظاهر ولا يضع إلا به، ولا يلتفتُ من آمرئ الى صلاح سريرته دون صلاح علانيته. ومن طباع الإنسان اللؤمُ، فليس يرضَى اذا خيفَ إلا بأن يُذلّ ، ولا اذا رُجِي إلا بأن يُتعبَ، ولا اذا غَضَبَ إلا بأن يُحضَعَ له ، ولا اذا أمرَ إلا بأن يُنفَّذَ أمرُه ، ولا ينتفع المتشفعُ بإحسانه عنده اذا أساء ولا المطيعُ بكثرة طاعته في المعصية الواحدة اذا عصي، ولارَى الثوابَ لازما له ولا العقابَ محجورا مليه ، فإن عاقب لم يَستَبْق، وإن غَضِبَ لَمْ يَتَمَبَّتْ، وإن أساء لم يَعتذر، وإن أذنبَ اليه مذنبُّ لم يَغفر، واللطيفُ الخبير يعلمُ السريرةَ فيغفُر بها العلانيةَ، ويمحو بالحسنة عشرا من السيئات، ويصفح بتوبة الساعة عن ذنوب مائة عام، إن دُعَى أجاب، وإن اسْتُغفر غَفَر، وإن أُطيعَ شكر، وإنْ تُعْصَى عَفَا، ومن وراءِ عبده بعد هذا كله ثلاث : رحمتُ التي وسعت كلُّ شيء، وشهادةُ الحق التي لا يزكو إلا بها عمــل، وشفاعة النبيّ صــلي الله عليه وسلم؛ وهذا كله مثبِّتُ لليقين باسطُّ للاعمل مُتَبِّطٌ عن العمل إلا مَنْ شاء الله وقليلٌ ما هُمْ . فلا تَحمِلْ نَطَفَ عملك على صحة يقينك فُتُوهِنَ إيمــانك، ولاتُرخَّصْ لنفسك في مُقارفة الذنوب، فيكونَ يقينُك خصًّا لك وحُجِّـةً عليك؛ وكذَّب أملَك وجاهد شهوَتك، فانهما داءاك المخوفان على دينك المعتونان على هلكتك. وأسال الله الغنيمة لنا ولك.

#### موعظة مستعملة

وكيع عن مِسْعَر عن زيد العمى عن عن عون بن عبد الله قال : كان أهل الخير يكتب بعضهم الى بعض بهؤلاء الكلمات : مَن عَمِلَ لآخرته كفاه الله أمر دنياه ، (١) كذا بالأصل (١) بالأصل «المتفع» . (٣) المعنونان : المتعاونان ، (٤) سمى ذيدهذا العمى لأنه كان كلما سئل عن شيء قال «حتى أسأل عمى» وقيل : هو منسوب الى بنى العم بطن من تميم (انفار تهذيب التهذيب في اسم زيد بن الحوارى) .

ومن أصلحَ ما بينــه وبين الله أصلح اللهُ ما بينــه وبين الناس، ومن أصلح سريرتَه أصلح الله له علانيتَه .

### موعظة لعمرو بن عتبة

العتبيُّ عن أبيه عن أبى خالد عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال :

كان أبونا لا يرفعُ المواعظَ عن أسماعنا، فأراد مرَّةً سفرا فقال : يا بنيَ تالَّفُوا النعم بحسن مُجاورتها، والتمسُوا المزيد فيها بالشكر عليها، واعلموا أن النفوس أقبلُ شيء لما أُعطِيَتُ وأعطى شيء لما سئلَتْ، فاحلوها على مطيَّةٍ لا تُتبطئ اذا ركبَت، ولا تُسبَقُ وإن تُقدِّمَتْ، عليها نجا مَنْ هرب من النار، وأدرك مَنْ سابقَ الى الجنة؛ فقال الأحساغرُ: يا أبانا ماهذه المطيةُ؟ قال: التوبة .

#### صيفات الزهاد

حدَّثني عبد الرحمن العبدي عن يحيي بن سعد السعدي قال :

سأل الحواريّون عيسى عليه السلام فقالوا: يارُوحَ الله مَنْ أُولِياءُ الله ؟ قال: هم الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناسُ الى ظاهرها، والى آجل الدنيا حين نظر الناسُ الى غاهرها، والى آجل الدنيا حين نظرالناسُ الى عاجلها، فأما توا منها ماخشُوا أن يُميتَهم وتركوا منها ماعلموا أن سيتركهُم، فصار استكثارُهم منها استقلالا، وفرحهم بما أصابوا منها حزنًا، فما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفيعها بغير الحقّ وضعوه، فهم أعداء ما سالم الناسُ وسلمُ ما عادَوًا، خُلَقت الدنيا عندهم فليس يعمرونها، وماتت في قُلوبهم فليس يُعبونها، ما عادَوًا ، خُلَقت الدنيا عندهم ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم؛ ونظروا الى أهلها عهد مُونها و يبنون بها آحرتهم، ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم؛ ونظروا الى أهلها

<sup>(</sup>١) خلقت (بفتح اللام وضمها) : بليت · (٢) كذا بالأصل غير مسند لضمير الجماعة ، ووجهه أن اسم ليس ضمير الشأن وخبرها الجملة بعدها ·

صَرْعَى قد خلت منهم المَثْلَاتُ فأحيَوا ذكر الموت وأماتوا ذكرَ الحياة ، بهم نطق الكتّابُ وبه نطقوا ، وبهم عُلِمَ الكتّاب وبه عَمِلوا ، لا يرون نائلًا مع ما نالوا ، ولا أمنًا دون ما يرجون ، ولا خوفا دون ما يحذرون .

• حدَّثني أيضا عن أنس بن مصلح عن أبي سعيد المصّيصي :

إن قوما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرض، فاذا فيهم شابُّ ذابلُّ ناحلُّ، فقال له عمر: يافتَى ما الذي بلغ بك ما أَرَى؟ قال: ياأميرَ المؤمنين أمراضُ وأسقام، فقال عمر: لتَصْدُقَنَّى؛ قال: ياأمير المؤمنين ذقتُ حلاوة الدنيا فوجدتها مرة فصغر في عنى زهرتها وحلاوتها، واستوى عندى حجرُها وذهبها، وكأبى أنظر الى عرش ربى بارزا، وإلى الناس يُساقُون إلى الجنة وإلى النار، فأظمأت لذلك نهارى وأسهرت له ليلى، وقليلُّ حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله وجنب عقابه،

بلغني عن إسحاق بن سليان عن أخيه عن الفياض عن زبيد اليامي عن معاذ ابن جبل :

أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ووإنّ الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين اذا غابوا لم يُفتقَدُوا واذا حَضَرُوا لم يُعرفوا، قلوبُهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مُظلمة ".

وعن وكيع عن عمرو بن منبَّه عن أونَى بن دلهم قال :

قال على عليه السلام : تعلّموا العلمَ تُعرَفُوا به وآعَمَلُوا به تكونوا من أهله، فإنه (٢) من بعدكم زمانٌ يُنكِر فيه الحقّ تِسعةُ أعشِرائهم لا ينجو فيه إلا كلّ نُومَةٍ، يعنى

<sup>(</sup>۱) نسسبة الى يام بطن من همدان ، انظر تهذيب التهذيب في اسم زييسد بن الحارث ، وفي الأصل « النامي» وهو تحريف . (۲) حم عشير كالعشرج، من عشرة .

الميت الذكر، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعُجْلِ المذاييع البُدُرِ . وقال على علىه السلام أيضا : إنّ الدنيا قد ارتحلت مُديرةً وإنّ الآخرة قد ارتحلت مُقيلةً ، ولكل واحدة منهما بَنُون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . ولكل واحدة منهما بَنُون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . ألّا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطا والتراب فراشا والماء طيباً . ومن اشفق من النار رجع عن الحرمات ، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات ، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات ، ومن أنه عبادا كن رأى أهل الجنة في الجنة غلّدين وأهل النار في النار مُصدّدين ، شرورهم مأمونة ، وقلوبهم محزونة ، وأنفسهم عفيفة ، وحوائجهم خفيفة ، صبروا أياماً قليلة لعقبي راحة طويلة ؛ أمّا بالليل فصاقو أقدامهم ، تجرى دُموعهم على خدودهم ، يجارُ ون الى الله : ربّنا ربئنا فضاقو أقدامهم ، تجرى دُموعهم على خدودهم ، يجارُ ون الى الله : ربّنا ربئنا يطلبُون فكاك رقابهم ، وأما بالنهار فحلماء عُلماء بردة أتقياء كأنهم القدائ ينظر اليهم النظر فيقول : مَرْضَى ، وما بالقوم من مرض ، ويقول : خُولِطُوا ، ولقد خالط القوم أمن عظيم .

حدثنا إسحاق المعروفُ بآبن رَاهَوَ يُهِ أَن عون بن عبد الله بن عتبة كان يقول :

النِّي كُن مِّن نأى به عمّن نأى عنه يقينُ ونزاهة ، ودُنُوه ممن دنا منه لينُ و رحمةُ ،

اليس نأيه تكبرا ولا عظمة ، ولادنوه بِخَدْع ولا خِلَابَةٍ ، يَقتَدى بمن قبله ، وهو ، اليس نأيه تكبرا ولا عظمة ، ولادنوه بِخَدْع ولا خِلَابَةٍ ، يَقتَدى بمن قبله ، وهو إمامُ من بعده ، لا يعجل فيمن رأبه ويعفو أذا تبين له ، ينقصُ في الذي له ويزيد في الذي عليه ، لا يعربُ عِلمُه ولا يحضُرُ جهلُه ، الخير منه مأمول والشر

منه مأمونُّ ، إن رُجيَ خاف ما يقولونَ واستغفرَ لما لا يَعَلمون ، إنْ عصته نفسُــه فَمَا كُرْهَتْ لَمْ يُطْعَهَا فَمَا أَحْبَتْ، يَصَمُتُ ليسلَمَ ويخلوليغنَم وينطِقُ ليفْهَمَ ويُخالطُ لِيعْـلُم . ولا تكن يا بُنِيّ ممن يُعْجَبُ باليقين من نفسـه فما ذهبَ وينسَى اليقينَ فها رجا وطلبَ، يقول فما ذهب : لو قُدّر شيء كارب ، ويقول فما بقي : ابتغ أيها الانسانُ؛ تغلبه نفسُه على ما يظنّ ولا يغلبُها على ما دستيقنُ، طال عليه الأملُ ففتر، وطال عليه الأمدُ فاغترَّ ، وأُعدُرُ اليه فما عُمِّرَ وليس فما عُمِّر بمعْدُر ، عُمِّر فما يتذكر فيه من تذكُّر، فهو من الذنب والنعمة مُوفَر، إن أُعطيَ لم يشكر، و إن مُنعَ لم يَعذر، يُحبُّ الصَّالَحِينَ ولا يعمل عملَهُم ويُبغِضُ المِسيئين وهو أحدُهم، يرجو الأجرَ في البغض على ظنُّه ولا يخشِّي اليقينَ من نفسه ، يخشي الخلقَ في ربه ولا يخشِّي الربِّ في خلقه، يَعوذ بالله ممن هو فوقه ، ولا يريد أن يُعيذُ اللهُ منه مَنْ هو تحتــه، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بايسرَمن عمله ، يُبصر العورةَ من غيره ويُغفِلُها من نفسه، إن صلَّى اعترضُ ، وإن ركع رَبض، وإن سجد نَقَر، وإن جَلس شَعَرَ، وإن سألَ ألحفَ، وإن سُئِلَ سَوَّفَ، وإن حَدّثَ أَخلَف، وإن وُعظَ كُلُّح، وإِن مُدَحَ فَرَحَ، يَحَسُدُ أَن يُفْضَـلَ، ويزهَدُ أَن يَفضُـلَ، إِن أَفِيضَ في الخير بَرْمَ وضَعُفَ واستسلَّم وقال : الصمتُ حُكُم ، وهـ ذا ما ليس لى به عِلم ، وإن أُفِيضَ في الشرَّ قال : يُحسَّبُ بي عِيَّ، فتكلُّم يجمّع بين الأراوِي والنعام وبين الحال والعمّ ولاءَمَ ما لا يتلاءم؛ يتعلَّم للراء، ويتفقُّه للرياء، ويبادِرُ ما يفنَى، ويُواكلُ ما يبقى .

<sup>(</sup>۱) أى أعذر الله اليه ، يقال: أعذر الله الى من بلغ السنين من العمر، أى لم يبق فيه موضعا للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدّة . (٢) بثابت له عذر، يقال: ما أعذر فلان أى لم يثبت له عذر .

<sup>(</sup>٣) اعترض: تكلف، يقال: اعترض فلان الشيء أي تكلفه . (٤) الإخلاف في المستقبل

كالكذب فى المـاضى، وهو أن يقول شيأ ولا يفعله . (٥) كلح : كشر فى عبوس .

<sup>(</sup>٦) سنم وضِحر · (٧). حكم: حكمة · (٨) جمع أروية تقع على الذكر والأنثى من الوعول ·

حدَّثنى محمد بن داود عن أبي شُرَيح الْحُوَارَ زُمِي قال : سمعت أبا الرّبيع الأعرج عمرو بن سلمان يقول :

قال الحسنُ بن على : ألا أخبركم عن صديق كان لى من أعظم الناس في عينى ، وكان رأس ما عَظُم به في عينى صغر الدنيا في عينه ، كان خارجًا من سلطان بطنه فلا يتشبّهى ما لا يحل ولا يكنزُ اذا وجد ، وكان خارجًا من سلطان الجهالة فلا يمند ألا إلا على ثقة لله لمنفعة ، كان لا يتشكّى ولا يتبرّم ، كان أكثر دهر ، صامت ، فاذا قال بَذَّ القائلين ، كان ضعيفا مستضعفًا فاذا جاء الحد فهو الليث عاديا ، كان اذا جامع العلماء على أن يسمع أحرص منه على أن يقول ، كان اذا غُلِبَ على الكلام لم يُغلَب على السكوت ، كان لا يقول ما يفعل و يفعل ما لا يقول ، كان اذا عَرض لم أمران لا يدرى أيهما أقرب الى الحق نظر أقربهما من هواه خالفه ، كان لا يلوم أحدًا على ما قد يقع العذر في مثله ، زادنى غيره : كان لا يقول حتى يرى قاضيًا عَدُلًا وشهودًا عدولا ،

وفى كلام على رضى الله عنه لكُمَيْل حين ذكر مُحَجَجَ الله فى الأرض فقال : هَجَم بهم العلمُ على حقائق الأمور، فباشروا رَوْحَ اليقين، واستلانوا ما استَوْعَم الْمُتَرَفُون، وأَيْسُوا بِمَا استَوْحَش منه الجاهلون، وصَحِبُوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلّقةٌ بالمحَلّل (٢) الاعلى؛ هاه شوقًا الى رؤيتهم .

قال رجلٌ ليونس بن عُبَيد : تَعْلَمُ أحدًا يعمل بعمل الحسن ؟ قال : والله ما أعرف أحدا يقول بقوله فكيف يعملُ بعمله ! قيل : فصفه لنا ؛ قال : كان

<sup>(</sup>۱) فی الادب الکببرص ۱۳۰ طبع مصر سنة ۱۳۳۰ : «کان لا یدخل فی دعوی ، ولا یشترك فی شراء، ولا یدلی بحجة ، حتی یری قاضیا آخ » · (۲) فی نهج البلاغة ص ۱۰۸ ج ۲ طبع بروت سنة ۱۸۸۰ « آم » وكلتا الكلمتين معناها التوجع ·

اذا أقبل فكأنه اقبل من دَفْن حَمِيمه ، واذا جلس فكأنه أسير أُمِر بضَرْب عُنُقه ، واذا ذُكِرت النار فكأنها لم تُخْلَق إلّا له .

حدثنا حسين بن حسن المَرُوزَى قال حدّثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مَعْمَر عن الأعمش عن شقيق بن سَلَمة قال : ما مَثَلُ قُرّاء هذا الزمان إلا كمثل غنم ضوائن ذات صُوفٍ عجافٍ أكلتْ من الحَمْض وشَربت من الماء حتى انتفخت خواصرها ، فمرّت برجل فأعجبته ، فقام اليها فعبط منها شاةً فاذا هي لا تُنقى ،ثم عبط أخرى فاذا هي كذلك ، فقال : أنّ لك ، سائر اليوم .

حدثنا حسين قال حدثنا عبدالله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار (ع) (ع) عن المختار عن الحضائقال: اذا شئت لقيته أبيض بضًا حديد النظر مَيّت القلب والعمل ، أنت أبصرُ به من نفسه ، تَرَى أبدانًا ولا قلوب ، وتسمع الصوت ولا أنس ، أخصبُ ألسنة وأجدبُ قلوب ،

حدَّثني أبو سهل عن على بن محمد عن وكيع قال :

قال سُفيان: الزهدُ في الدنيا قِصرُ الأمل، ليس بأكل الغَلِيظ ولا نُبس الغَلِيظ. قال: وقال يوسف بن أسباط: لو أنّ رجلًا في ترك الدنيا مثلُ أبي ذرّ وأبي الدَّرداء وسَلْمان، ماقلنا له: إنك زاهد، لأن الزهد لا يكون إلا على ترك الحلال الحَض، والحلالُ المحض لا نعرِفه اليوم، وإنما الدنيا حلالٌ وحرامٌ وشُبُهات؛ فالحلالُ حسابٌ، والحرام

<sup>(</sup>١) الجمض من النبات : كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له ٠

 <sup>(</sup>۲) عبطالشاة: ذبحها صحيحة من غير علة بها ٠ (٣) لا تنق : ليس لها نقى لضعفها وهزالها ٠

والنتي : المخ. ﴿ ٤) كذا في الأصل؛ ولم يتقدّم ما يصلح أن يكون مرجعا للضمير في قوله «لقيته».

٢٠ وفى النهاية لابن الأثير ولسان العرب فى مادة «بض» : وفى حديث الحسن «تلتى أحدهم أبيض بضا» .
 (٥) من البضاضة وهى رقة اللون وصفاؤه .

عذاب ، والشبهات عتاب ، فأنزل الدنيا منزلة الميتة خُذُ منها ما يُقيمك ، فأن كأن ذلك حلاً كنت زاهدا فيها ، وإن كان حراما لم تكن أخذت منها إلا ما يُقيمك كما يأخذ المضطر من الميتة ، وإن كان عتاب كان العتاب يسيرا ، ومثله قول بعضهم : ليس الزهد بترك كل الدنيا ، ولكن الزهد النهاون بها وأخذُ البلاغ منها ، قال الله تعالى لوسراؤه بِثمَن بَغْس دَراهِم مَعْدُودة وكَانُوا فِيه مِنَ الزَّاهِدِينَ ) ، فأخبر أنهم زَهِدوا فيه وقد أخذوا له ثمنا .

قال أبو سليان الدارانى : الرضا عن الله والرحمة للخلق درجة المرسكين ، وما تعسرف الملائكة المقربون حدّ الرضا . وقال : أرجو أن أكون قسد نِلتُ من الرضا طَرَفا، لو أنه تبارك وتعالى أدخلى الناركنتُ بذلك راضيا . قال : وليس الحمدله أن تتحدّه بلسانك مقتصرً على المصيبة، ولكن هو أن تحده بلسانك . وقلبك مسلم راض .

وقال آبن أبى الحَوَارى : قلت لأبى سليمان : بلغنى فى قول الله تعالى : ( إلّا مَنْ أَنَى اللهَ يِقَا بِ سَلِيمٍ ) أنه الذى يلتى ربّه وليس فيه أحدُ غيره ؛ فبكى وقال : ما سمعتُ مذ ثلاثين سنة أحسنَ من هذا . وقال : كلّ قلب فيه شِرْكُ فهو ساقط. قال : وما فى الأرض أحدُ أجدُ له محبّةً ولكن رحمة ، وقال : ينبغى للخوف أن يكون أغلب على الرجاء ، فاذا غَلَب الرجاء على الحوف فَسَد القلب .

وقال الفُضَيْل بن عياض : أصل الزهد الرضا عن الله .

الحسين بن على عن عبد الملك بن أبجر: أن رجلا يُكنى أبا سعيد كان يقول: والله ما رأيتُ قُراءَ زمان قطّ أغلطَ رقابًا ولا أدقَّ ثيابًا ولا آكلَ لمُخ العيش منكم . أبو أُسامة عن حمّاد بن زيد عن اسحاق بن سويد قال :

قال مطرّف: أنظروا قومًا اذا ذُكِرُوا ذُكرُوا بالقراءة فلا تكونوا منهم، وقومًا اذا ذُكرُوا ذُكرُوا اللهُجُور فلا تكونوا منهم، كونوا بين هؤلاء وبين هؤلاء .

أوصى ابن مُحَيَّرِيز رجَّلًا فقال : إن استطعتَ أن تعرِف ولا تُعْرَف وتَسأَل ولا تُسُلُل وتمشِي ولا يُمْشَى اليك، فافعل .

قال أيوب : ما أحبُّ الله عبدًا الا أحبِّ ألَّا تُشعَر له .

إسحاق بن سليمان عن جرير بن عثمان قال : جاء شُرَيح بن عبيد الى أبى عائذ الأَزدى فقال : يا أبا عبد الله ، لو أحييت سنة قد تركها الناس : إرخاء طَرَف العامة من الحانب الأيسر! قال : يا بن أخى، ما كان أحسنها! تركها الناس فتركناها ، ما أحب أن أُعرَفَ في خير ولا شر .

# كلام من كلام الزهاد

حدّثنا حسين بن حسن المروزى قال حدّثنا عبدالله بن المبارك قال أخبرناعبدالله ابن عبد العزيزقال :

قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل : يا فلانُ ، هل أنت على حالٍ أنت فيها مستعدّ للموت ؟ قال : لا ؛ قال : فهل أنت مجمعً على التحوّل الى حال ترضى بها ؟ قال : ما شَخَصَتْ نفسى لذلك ؛ فال : فهل بعد الموت دارٌ فيها مُستعتب ؟ قال : لا ؛ قال فهل رضى بمثل قال : لا ؛ قال فهل رضى بمثل هذا الحال عاقل ! .

حدثتا حسين قال حدّثنا عبد الله بن مبارك قال حدّثنى غير واحد عن مُعاوية ابن قُرّة قال :

٠٠ المستعتب: الطلب الى المسيء أن يرجع عن إساءته .

قال أبو الدرداء : أضحكنى ثلاثُ وأبكانى ثلاثُ : أضحكنى مؤمِّل الدنيا والموتُ يطلبه، وغافلُ وليس بمغفولِ عنه، وضاحكُ ملء فيه ولا يدرى أراضِ الله عنه أم ساخطُ عليه. وأبكانى فراق الأحبّة: مجدٍ وحِزْبه، وهَوْلُ المُطَّلَع، والوقوفُ بين يدى الله يوم تبدو السرائر، ثم لا أدرى الى الحنة أو إلى النار.

كان عبد الله بن ثعلبة الحنفي يقول: تضحَكُ ولعل أكفانك قد حرجتْ (1) من القصار. قال: وقال الفُضَيل: أصلُ الزهد الرضا عن الله ، وقال: ألا تراه كيف يَرْويها عنه ويُمرُمُرها عليه بالعُرى مرةً وبالجُوع مرة وبالحاجة مرة ، كا تصنع الوالدةُ الشفيقةُ بولدها: تسقيه مرةً صَبِرًا ومرة حُضَضًا، وإنما تريد بذلك ما هو خرله .

وقال السرى : ليس من أعلام الحبّ أن تُعبّ ما يُبغضه حبيبك . أوحى الله تعالى الى بعض الأنبياء : أمّا زهدُك في الدنيا فتَعَجُّلك الراحة لنفسك، وأمّا انقطاعُك الى فتعزُّزك بى، ولكن هل عاديتَ لى عدوًا أو واليتَ لى وليًّا .

قال مالك بن دينار: بلغنا أن حَبْرًا من أحبار بنى إسرائيل كان يغشاه الرجال والنساء، فغَمَز بعضُ بنيه النساء، فرآهم فقال: مَهْلًا يابنيّ مهلا! قال: فسَقَط عن سريره فانقطع نُحَاعه وأسقطت امرأتُه وقُتِل بنوه في الجيوش، وقيل له: ما يكونُ من جنسك حبرُ أبدا، ما كان غضبُك لي إلا أن قلتَ يابني مَهْلًا يابني مهلاً .

<sup>(</sup>١) القصار: المحوّرالثياب، سمى بذلك لأنه يدقها بالقصرة التي هي قطعة من الحشب.

 <sup>(</sup>۲) يمرمرها: يجيزها و يعدّيها .
 (۳) عصارة شجر مر .
 (٤) الحضض
 (بضم أقله مع ضم ثانيه أو فتحه ): دوا. يعقد من أبوال الإبل ، و يقال على صمغ من نحو الصنو بروالمرّ له عرة كالفلفل .
 (٥) النخاع: الحيط الابيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ وتتشعب منه .
 شعب في الجسم .

ضَمْرة بن ربيعـة قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: اِرضَ بالله صاحبا ودّع الناس جانبا .

كان بِشْرِبْ الحارث يقول: أربعةٌ رفعهم الله بغير كبيرِ عملٍ فى الظّاهر للا بِيطِيب المَطْعِم: إبراهيم بن أدهم وسالِم الحــقاص ووُهَيْب المكّى ويوسف ابن أسباط.

وحدَّ ثنى أبو حاتم أوغيره عن العُتْبَىِّ قال: سمعت ابن عُيينة يقول: أربعُ ليس عليك في واحدةٍ منهن حسابُ: سَدُّ الحَوْعة، وَبُرُدُ العَطْشة، وستر العورة، والاستكنان؛ ثم تلا: (إنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى).

بلغنی عن یَعْلی عن سُفیان : قال علی علیه السلام لرجل : کیف أنتم ؟ قال : نرجو و نفاف ؛ قال : من رجا شیئا طلبه ، ومن خاف من شیء هَرَب منه ، ما أدرى ما خوف رجل عَرضت له شهوة فلم یَدَعْها لما یخاف ! وما أدرى ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم یصبر علیه لما یرجو .

بلغنى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن مكحول قال : إن كان الفضــلُ في الجماعة فان السلامة في العزلة ، و بلغ الفُضَيلَ هذا فقال : سمتم كلامًا أحسن منه!

قال أبن المبارك : رَكِبتُ مع محمد بن النَّضْر الحارثيّ السفينة فقلتُ : بأى شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال : إنماهي المبادرة؛ فحاءني والله بفتوى غير فتوى إبراهيم والشّعبيّ .

حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله عن الأصمعيّ قال: قيل لأبى حازم: ما مالك؟ فقال: الثقةُ بما في يد الله والياسُ مما قي أيدى الناس. وقال أبو حازم: إنه ليسشىء من الدنيا إلا وقد كان له أهلٌ قبلكم، فآثِرٌ نفسك أيها المرءُ بالنصيحة على

7 .

ولدك، واعلم أنك إنما تُخلف مالك فى يد أحد رجلين: عامل فيه بمعصية الله فتشقى بما جمعت له، وعامل فيه بطاعة الله فتسعَد بما شَقِيتَ له، فارجُ لمن قدّمتَ منهم رحمة الله، وثِقْ لمن خَلَفت منهم برزق الله .

وقال أبو حازم: إن كنت انما تريد من الدنيا ما يكفيك ففي أدناها ما يكفيك، وان كنت لا ترضَى منها بما يكفيك فليس فيها شيء يُغنيك .

ونظر أبو حازم الى الفاكهة فى السوق فقال : موعدُك الجنّة ، ومّ بالجزّارين فقال له رجل منهم : يا أبا حازم ، هذا سمينُ فاشتر منه ؛ قال : ليس عندى ثمنه ؛ قال أنظرُك ؛ ففكّر ساعة ثم قال : أنا أنظرُ نفسى .

قال سُفيان : حَلَف أبو حازم لِحلسائه : إنى لأرضى أن يَتْقَ أَحَدُكُم على دِينه ر(۱) كما يَتْقَ على نَعْله .

حدّثنى محمد بن زياد الزيادى قال حدّثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن سعيد ابن أبى هند عن أبيه عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والصحّةُ والفَرَاعُ نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس» .

حدّثنى مجمد بن عبيد قال حدّثنا أبو ربيعة فَهْد بن عَوْن عن حمّاد بن سَلَمة عن يعقوب قال : سمعتُ الحسن يقول : اِبنَ آدم، إنما أنت عَدَدُ، فاذا مضى يوم فقد مضى بعضُك .

وروى عبد الله بن بكر بن حبيب السَّهميّ عن الحسن بن ذَكُوان رَفَعَ الحديثَ الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وو أوصاني رتب بتسع خِصالٍ وإني مُوصِيكم بها:

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل ولم نجد فيا بين أيدينا من المصادرأن «يتق» يتمدّى بحرف «على» فلعله محرف عن «يبق» والإبقاء على الشيء: الإرعاء والمحافظة عليه •

بالإخلاص فى السر والعَلَانِية، والعَدْلِ فى الرضا والغَضَب، والقَصْد فى الفقر والغنَى، وأن أعفو عمّن ظَمَنى، وأن يكون صَمْتى وأن أعفو عمّن ظَمَنى، وأن يكون صَمْتى تَفَكُرا، ومَنْطَق ذِكُوا، ونَظَرى عَبَرا، .

مسلم بن إبراهيم عن حمّاد بن سَلَمَة عن مُمَيد قال : كان ابن عمر يقول : البِرُّ شيء هَيْنُ : وجهُ طليقُ وكلامُ لين .

جعف ربن سليمان قال : سمعت مالكا يقول : اِتَّقُوا السَّحَارة، فإنها تسحَّرُ قَـلُوبَ العلماء ، قال : وسمعت يقول : وَدِدْتُ أَنَّ رزق في حَصَاة أمضها حتى أموت، ولقد آختلفتُ الى الخَلاء حتى استحيَيْتُ من ربّى .

بِشْر بن مُصَلّح عن أبى سعيد المصّيصى عن أَسَد بن موسى قال : في الجُوع ثلاثُ خلال : حياةُ القلب، ومَذَلَّة النفس، ويُورث العقلَ الدقيق السهاوى .

سالم بن سالم البَسلخيّ عن السريّ بن يحيي قال : كان الحسن اذا عاد مريضًا لم ننتفع به يومًا وليلة، واذا شيّع جنازةً لم ينتفع به أهلُه ووَلدُه وإخوانُه ثلاثًا .

خَلَف بن تميم قال: قال رجل لإبراهيم بن أدهم: يا أبا إسحاق، أُحب أن تقبَلَ منى هذه الجُبّة كُسوة ؛ قال إبراهيم : إن كنت غنيًّا قبِلتُها منك ، وإن كنت فقيرا لم أقبَلُها ، قال : فإنى غنيٌّ ، قال : كم عندك ؟ قال : ألفان ، قال : فيسُرُّك أن تكون أربعة آلاف؟ قال : نعم ، قال : أنت فقير ، لا أقبَلها » .

قال عُبَيد الله بن عمر : دخلت أنا و يحيى بن سليان على الفُضَيل نعودُه ؛ فقال : زَ وَجَك وخوّلك وصَرَف وجوه الناس اليك وأنت تشغلك عنه مَنْ أنت وما أنت ! ثم شَهَق شَهْقةً ، وأضجعه رجل كان عنده وغَطّى عليه ثوبًا وهو لا يعقِل ، ونزلنا .

بكَّار بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال :

قال أبو حازم: السَّرُّ أملكُ بالعَلَانيَة من العَلَانية بالسَّر، والفعلُ أملكُ بالقول من القول بالفعل، فاذا كنتَ في زمانٍ يُرْضَى فيه من الفعل بالقول ومن العمل بالعلم، فأنت في شرِّ زمان وشرَّ أناس.

إِن أَبِي الحوارِيّ قال : ذ كرت لأبِي سليمان آمرأَتي والشغلَ بها ، فقال : إِنْ عَلَم اللهُ مِن قلبك أَنك تُريد الفراغ له فرغك ، و إِن كنت إنما تريد الراحة منها لتستبدل بها ، فهذه حاقة ، قال : و رأيته حين أراد الإحرام فلم يُلَبِّ حتى سِرْنا مليًّا وأخذه كالغشي وجعل رأسه عند رُكبته فعل تَمْله يَخِف ومجلى يثقُلُ حتى سرنا هويي عليه هويًا ، ثم أفاق فقال : يا أحمد ، بَلغني أن الله تبارك وتعالى أوحى الى موسى عليه السلام «يا موسى مُن ظَلَمة بني إسرائيل أن يُقلُّوا من ذكرى ، فإني أذكرُ مَنْ ذَكر ني منهم بلعنة حتى يسكت » . ويحك يا أحمد بلغني أنه من حج من غير حله ثم لبي ، منهم بلعنة حتى يسكت » . ويحك يا أحمد بلغني أنه من حج من غير حله ثم لبي ، قال له تبارك وتعالى : لا لَبيك ولا سَعْدَيْكَ حتى تردّ ما في يديك ، في يؤمننا أن يقال لنا ذلك ، قال وقال أبو سليمان : يحيئك وأنت في شيء من الحير فيشير لك الى يقال لنا ذلك ، قال وقال أبو سليمان : يحيئك وأنت في شيء من الحير فيشير لك الى شيء من الحير دونه ليَرْج عليك شَعِيرة ، يعني إبليسَ ،

قال المسيح لأصحابه : بحق أقول لكم، إنّ مَنْ طلب الفردوسَ فحبرُ الشعير له والنومُ في المزابل مع الكلاب كثير .

مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن حمزة عن داود بن أبى هند عن مكحول قال : كا أجنّةً في بطون أُمّهاتنا فَسَقَط من سَقَط وكنا فيمن بَقِي ، ثم كنا مَرَاضع فَهَلك منا

<sup>(</sup>۱) وردث هذه الكلمة مرسومة في الأصل هكذا: «وانماكنت» . ومن المحتمل أن يكون صوابها « إماكنت » : على أنها « إن » الشرطية مدغمه في « ما » الزائدة ، فكتبها الناسخ « إنما » (۲) هو يا : ساعة من الليل . (۳) جمع مرضع (بفتح الضاد) أي رضيع .

من هلك وبَقِي من بقى، وكنا أيفاعًا، وذكر مثل ذلك، ثم صِرْنا شبّانا، وذكر مثل ذلك، ثم صِرْنا شبّانا، وذكر مثل ذلك، ثم صرنا شيوخًا لا أبا لك فما ننتطر وما نريد! وهل بَقِيت حالةً ننتقل اليها.

قال وقال مكحول: الجنين فى بطن أمّه لا يطلُب ولا يحزّن ولا يغتم، فيأتيه الله برزقه من قبل سُرّته، وغذاؤه فى بطن أمه من دم حيضها، فمن ثمّ لا تحيض الحامل، فاذا سقط استهل استهلالة إنكاراً لمكانه، وقُطِعت سُرّته وحَول الله رزقه الى ثدى أمه ثم حوّله الى الشيء يُصْنع له و يَتناوله بكفّه، حتى اذا اشتد وعقل قال: أين لى بالرزق! يا ويحك! أنت فى بطن أمك و فى حجرها تُرزَق حتى اذا عَلَمُ ما تَحْمِلُ عَقَلتَ وشَبَبَت قلتَ: هو الموت أو القتل وأين لى بالرزق! ثم قرأ ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ).

عبد الملك بن عبد العزيز قال : كان محمد بن النَّضْر الحارثيّ اذا لم يكن في صلاة استقبل القبلة ، فقعدنا اليه بعد العصر فقال : بلغني أنه مَنْ قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير، ألف مرةٍ في دُبُر صلاة العصر، رُفِع له عمل نَبيّ ، ثم قال : قد أكثرت الكلام .

وقال سعيد بن عمر الكِنْدى دخل رجلٌ على دَاود وهو يأكل خبرًا يابسا قد (١)
بله في الماء بملْح جَرِيش، فقال له: كيف تشتهى هذا! قال: أدعُه حتى أشتهيه .
(١)
ونحو هذا قول هشام بن عبدالملك لسالم: ما أُدمك؟ قال: الزيت؟ قال: أما تَأْجِعه؟
قال: اذا أَجَمتُه تركته حتى أشتهيه ، قال: وكان ماء داود في دَنِّ مُقير في الصّيف

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «مله» · (۲) جريش: لم يطيب · (۳) الأدم (بالضم): ما يؤكل به الخبرأى شيء كان - (٤) تأجه: تكرهه وتمله · (٥) مقير: مطلى بالقاروهو شيء أسود تطلى به السفن ، وقيل هو الزفت .

والشتاء، فقال له بعض أصحابه : لو بَرّدتَ الماء! ففال داود : اذا أصبْتَ في مثل هذا اليوم ماءً باردا فتى تُحبّ الموت! .

سعيد بن عمروعن رجل قال: قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ربيخٌ ماجلس إلى منكم اثنان ، وقال محمد بن واسع : لا يطيبُ المالُ إلا من أربع: سهم فى فَءُ المسلمين ، أو عطية عن ظَهْريد، أو إرثٍ بكتاب الله ، أو تجارة من حلال ، ولا يُقتل مسلم إلا بهذه الخصال : كفر بعد إسلام ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتسل فيُقتل ، أو حارب الله ورسوله وقطع الطريق .

قال سليمان بنِ المُغيرة سمعت ثابت يقول : واللهِ لَحَمْـلُ الكَارَات أهونُ من العبادة . قال : ولا يُسمَّى الرجلُ عابدًا و إن كانت نيه خَصْلةً من كلّ خيرٍ حتى يكون فيه الصومُ والصلاةُ ، فإنهما من لحمه ودمه .

أبو نعيم عن الأعمش عن يزيد بن حَيّان قال : كان عيسى بن عُقْب ق يسجُد حتى إن العصافير ليَقَعن على ظَهْره و ينزِلن ، ما يَحْسَبْنَه إلّا جِرْمَ حائط .

حدثنى محمد بن داود عن عبد الصمد بن يزيد قال: شكا أهل مكة الى الفُضَيل القَحْطَ ؛ فقال : أمدِّبراً غير الله تريدون! . قال : وسمعته يقول : استخيروا الله ولا تَخَيَّروا عليه ، فكم من عبد تخيّر لنفسه أمرًا كان هلاكه فيه! أَمَا رأيتموه سأل ربّه طَرَسُوسَ فأُعطِيهَا فأُسِرَ فصار نَصْرانيًا .

وحدَّثَى أيضا عن سعيد بن نصير قال قال وكيع : أبو يونس، ومن أبو يونس! بَكَى حتى عَمِى، وطاف حتى أُقْعِد، وصلّى حتى حَدِب .

<sup>(</sup>۱) طرسوس بلد بين أنطاكية وحلب و بلاد الروم ، وكان الزداد والصالحون يقصدونه لأنه من ثنور المسلمين ، اسستولى عليه ملك الروم سنة ٤٥٣ وتنصر وقنئسذ بعض المسلمين وقصد بعضهم بلاد ٢٠ الإسلام، وأقام نفر يسير على الجزية (انظر معجم البلدان في اسم طرسوس) .

حدَّثَى محمد بن عبيد قال محمد بن عبد الله الأنصاري عن بَهْز بن حكيم قال : صلّى بنا زُرَارةُ بن أوفي الغَداةَ ، فقرأ الإمامُ ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَءُذِ يَوْمُ عَسِيرٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ ، فخر مَغْشِيًّا عليه، فحملناه ميَّتًا .

إِبن أَبِي الحَوَارِيّ قال : سمعتُ عمر بن عبد العزيزيقول : الصلاةُ تبلّغك نصفَ الطريق، والصومُ يبلّغك بابَ الملك، والصّدقةُ تُدْخِلك عليه .

ذكر أبو حنيفة رحمه الله أيوبَ فقال: رحمه الله ــ ثلاثا ــ لقد قَدِم المدينةَ مَرَّةً وأنا بها، فقلت: لأقعُدن له، لعلى أتعلق عليه بسَقْطة، فقام من القبر مَقامًا ماذكرتُه قطّ إلا آقشعرَ جِلْدى .

روى آبنُ عيّاش عن سعيد بن أبي عَرُو بَةً قال : جَ الحِجّاجِ فنزل بعضَ المياه ودعا بالغَدَاء، فقال لحاجبه : انظر من يَتغدّى معى وأسألُه عن بعض الأمر، فنظر الحاجبُ فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شَعر نائم ، فضربه برجله وقال : الله دعانى مَنْ الله المحاجبُ فإناه؛ فقال له الحجاج : إغسلُ يدك وتَغَدَّ معى؛ قال : إنه دعانى مَنْ هو خير منك فأجبته؛ [فقال له الحجاج : من الذي دعاك ؟] . قال : الله تعالى دعانى الى الصوم فصمت؛ قال : في هذا اليوم الحاز! قال : نعم صُمتُ ليوم أحر منه؛ قال : فافطر وتصوم غدا؛ قال : إن ضمنت لى البقاء الى غد؛ قال : ليس ذاك الله ؟ وقال : فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه! قال : إنه طعام طيب؛ قال : إنك لم تُطيب، ولا الخبّاز، ولكن طيبته العافية .

ونحو هذا حدّث الأصمعيّ عن شَبيب بن شيبة قال : كَنَا في طريق مكة فِحاء أعرابيٌ في يومٍ صائفٍ شـديدِ الحرّومعه جاريةٌ سوداء وصحيفةٌ ، فقال : أفيكم

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق م

كاتب؟ قلنا: نعم، وحضر غداؤنا فقلنا: لو دخلت وأصبت من الطعام! قال: إنى صائم، قلنا: في الحرّ وشِدته وجَفَاء البادية! فقال: إن الدنياكانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أُحِبّ أن أغْبَنَ أيّامي، ثم نبذ الينا الصحيفة، وقال: أكتب ولا تزيدت على ما أقول حرفا: هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابي، أعتق جارية له سوداء يقال لها لؤلؤة، ابتغاء وجه الله تعالى وجواز العَقبة، وإنه لا سبيل له عليها إلاسبيل الولاء، المنتة لله عليها وعليه واحدة، قال الاصمعي: فدتت بها الرشيد، فأمر أن يُعتق عنه ألفُ نَسَمةٍ أو مائة نسمة ، ويُكتب لهم هذا الكتاب.

قال خالد بن صَفُوان : بِتُّ أَتَمَنَّى ليلتى كلَّها ، فكَبَستُ البحر الأخضرَ بالذهب الأحمر، فإذا الذي يَكفيني من ذاك رغيفان وكُوزان وطِمْران! .

رأى رجلٌ رجلًا من وَلَد مُعاوية يعمَل على بعيرٍ له، فقال : هـــذا بعد ماكنتم فيه من الدنيا ! فقال : رحمك الله ، ما فَقَدْنا إلا الفضولَ .

سمعتُ بعضَ العبّاد يقول: علامةُ التّسوبة الحروجُ من الجهل، والنَّدَمُ على الذنب، والتّجافي عن الشهوة، واعتقادُ مَقْتِ نفسك المسولة، وإحراجُ المَظلمة، وإصلاحُ الكَشرة، وتركُ الكذب، وقطعُ الغِيبة، والانتهاءُ عن خِدْن السَّوْء.

لَقِي زَاهِـدُ زَاهِـدًا فَقَالَ لَه : يَا أَخَى ، إِنِى لاَّ حَبِـكُ فِي الله ؛ قَالَ الآخر : لو علمتَ منى ما أعلم من نفسى لأبغضتنى في الله ؛ قال له الأقل : لو علمتُ منك ما تعلم من نفسك ، لكان لى فيما أعلم من نفسى شُغْلُ عن بُغْضك .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المسوولة » ·

كان النُّورى مستخفيًا بالبَصْرة، فورد عليه كتابٌ من أهله، وفيه: " قد بَلَغ بنا الجَهْد الى أن ناخُذ النَّوى فنرُضّه ثم نخلِطه مع التبن فنا كله " بفترك ذلك من قلبه، ورَمَى بالكتاب الى أخ له ب فقرأه فدَمَعتْ عينُه، ثم قال : يا أبا عبد الله ، لو أنَّك حدّثَ الناس اتّسعت واتّسع هؤلاء! فأطرق مَلّيًا ثم رفع رأسه وقال : اسمعْ حديثًا أُحدِّنُكَ به ثم لا أُكمِّك بعده سنة : رئى نُورٌ في الجنّه تجَدد ، اسمعْ حديثًا أُحدِّنُكَ به ثم لا أُكمِّك بعده سنة : رئى نُورٌ في الجنّه تَجَدد ، فقيل : ما هذا النور ؟ فقيل : حَوْراء صُحِكتْ في وجه زوجها فبدَتْ ثناياها ؛ فقيل : ما هذا النور ؟ فقيل الله ما تقول !

أراد قوم سفرًا فحادوا عن الطريق وانتهوا الى راهب منفرد فى ناحية ، فنادوه فاشرف عليهم ، فقالوا : إنا قد ضَلَنْنا فكيف الطريق ؟ قال لهم : ها هنا ، وأوما الى السهاء ، فعلموا الذى أراد ، فقالوا : إنا سائلوك ، أفتُجِيبنا أنت ؟ قال : سَلوا ولا تُكثروا ، فان النهار لن يرجع والعمر لن يعود والطالب حثيث في طلبه ذو اجتهاد ، قالوا : ما الخلق عليه غدًا عند مليكهم ؟ فقال : على نيّاتهم ، فقالوا : فإلام الموئل ؟ قال : الى المُقدَّم ، قالوا : أوصنا ، قال : تَزوَّدوا على قدر سفركم ، فان خير الزاد ما بَلغً الحَلَّ ، ثم أرشدهم الى المُحَجَّة وانقمع .

ا وقال آخر: قلت لراهب: عِظْنَى عِظَةً نافعة؛ فقال: جميعُ المواعظ منتظمةً في حرف واحد؛ قلت: ما هو؟ قال: تُجَمِعُ على طاعته، فاذا أنت قد حَوَيْتَ المواعظ والأذكار.

الأصمعى : قيل لأعرابي معه ماشية : لمن هذه الماشية ؟ قال : لله عندى . كان ابن السماك يقول فى كلامه : لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم ، أمّا تستحيُون من الله من طول مالا تستحيُون !

<sup>(</sup>١) انقمع المرء : جلس وحده .

قال بكر بن عبد الله : اِجتهدوا في العَمَل ، فإنْ قَصَّر بَكُم ضَعَفُ فَكُفُّوا عَن المُعاصى .

كَانَ مَالِكَ بَنَ دَيِنَارِ يَقُولَ فَي قَصَصِه : مَا أَشَدَّ فِطَامَ الْكَبِيرِ ! ويُنشد : وَتُرُوضُ عِنْ سَكَ بعد مَا هَنِ مَتْ \* وَمِنَ الْعَنَاءِ رِيَاضِــةُ الْهَــرِمِ
كَانَ أَعْرَا بِيُّ يُسْرِقَ الْإِبْلَ يُسَمَّى يَزِيدَ، ثم تاب وقال :

أَلَا قُلْ لُرُعْيَانَ الْمَخَائِضِ أَهْمُلُوا \* فقد تاب مما تعلمون يزيد وإنَّ امرأً ينجو من النار بعد ما \* تَزَود مر أَعْمَالها لسعيدُ وقال نصيح الأسدى :

كفي نَطَفًا بالمسرء يا أم صالح \* ركوبُ المعاصى عامدًا واحتقارُها كان خالد من معدان يقول:

إذا أنتَ لم تزرَغ وأبصرتَ حاصدًا \* نَدِمتَ على التفريطِ في زمن البَـذْرِ قال منصور بن عَمَّار : ما أرى إساءةً تكبُرُ عن عفو الله فلا تَأْيَس، وربمـا أخذ الله على الصغير فلا تأمن .

وروى وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن عُتيبة بن سِمُعان عن مُسَيْكَة عن عائشة رضى الله عنها خبرُ شعيرٍ عائشة رضى الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصَحْفة فيها خبرُ شعيرٍ وقطعةً من الكرش، فقالت: يارسول الله، ذَبَحنا اليوم شاةً فما أمسكنا منها إلا هذا؟ قال: وو بل كلّها أمسكتم إلا هذا؟ .

<sup>(</sup>١) في اللسان (مادة بعر): « لرعيان الأباعر » .

<sup>(</sup>٢) النطف ( بالتحريك ) : العيب ٠

اِستقبل عامر بن عبد قیس رجلٌ فی یوم حَلْبة ، فقال : من سَـبَق یاشیخ ؟ (۱) فقال : المقرّبون . وأَتی به عثمان وأَقْعِـد فی دهلیزه ، فلما حرج رأی شـیخا یطا فی عباءة ، فأنكر مكانه ، فقال : یا أعرابی أین ر بُك؟ قال : بالمِرْصاد .

قال سليمان بن عبد الملك لأبى حازم : ما بالنا نكرَه الموت؟ قال : لأنكم عَمَّرتم الدنيا وأخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العُمْران الى الحراب .

قال الحسن : نِعَمُ اللهِ أكثرُ من أن تُشكَر إلا ما أعانَ عليه ، وذُنوبُ آبن آدم أكثرُ من أن يُسْلَمَ منها إلا ما عفا الله عنه .

وقال الحسن : تنفق دِينَك في شَهُوتك سَرَفا، وتَمنَعُ في حق الله درهما ، ستعلّم بالُكَعُ .

حرج المسيح من بيت مُومسة ، فقيل له : يارُوح الله ، ما تصنَع عند هذه ؟ فقال : إنما يأتى الطبيبُ الى المَرْضى . ومرّ بقوم شَمّوه فقال خيرًا ، ومر بآخرين شمّوه فقال خيرًا ، فقال رجل من الحواريّين : كلما زادوك شرّا زدت خيرًا ، كأنك تُغْريهم بنفسك! فقال: كل إنسان يُعطِى مما عنده .

أخبر أبو حازم سليانَ بن عبد الملك بوعيد الله للذنبين ؛ فقال سليانُ : فأين رحمةُ الله؟ قال : قريبٌ من المحسنين .

قال عمرُ بن عبد العزيز لمحمد بن كعب : عِظْنى؛ فقال : لا أرضَى نفسى لك، إنى لأُصلِّى بين الغنى" والفقير، فأُميل على الفقير وأُوسِّع للغنى" .

نظرت آمرأةً الى أخرى وحولها عشرةً من وَلَدَهَا كَأَنْهُم الصقور ، فقالت : لقد وَلَدَتْ أُمْكُم حزنًا طويلا .

<sup>·</sup> ٢ (١) كذا بالأصل · وفي البيان والتبيين (ج ٣ ص ٧٤ طبعة القاهرة ١٣٣٢ه) : «أعرابيا أشغى في بت » ·

أُحْتَضِر فَتَى كَانَ فِيه زَهُو، فَرَفَع رأسَه فإذا أبواه يَبكيان، فقال لهما: ما يُبكيكما؟ قالا: الخوفُ عليك لإسرافك على نفسك؛ فقال: لا تَبْكيا، فوالله ما يَسُرُّنى أنّ الذى بيد الله من الرحمة بأيديكما.

قال على بن أبى طالب كرّم الله وجهَـه : يابن آدم لا تحمِـل همَّ يومك الذى لم يأتِ على يومك الذى أنت فيه ، فإنْ يكُ من أجلك يأتِ فيه رزقُك، وآعلم أنك لا تَكسِبُ من المال شيئاً فوق قُوتِك إلاكنت فيـه خازناً لغيرك ، قال النابغــهُ في نحوه :

ولستُ بحابيس لِغَـــدٍ طعامًا ﴿ حِذَارَ غَدِ لَكُلِّ غَـــدٍ طعامُ

تذاكر حُذَيْفة وسَلْمان أمَر الدّنيا ، فقال سَلْمان : ومن أعجب ما تذاكرُنا صعودُ غُنَيْات الغامديّ سريرَ كِسْرَى، وكان أعرابيّ ،ن غامدٍ يَرْعَى شُوَيْهاتٍ له ، فاذاكان الليلُ صَيّرها الى عَرْصة إيوان كسرى، وفي العرصة سريرُ رُخامٍ كان يجلِس عليه كسرى، فتَصْعَد غُنَيات الغامديّ الى ذلك السرير ،

دخل أبو حازم المسجد فوَسُوس اليه الشيطانُ: إنك قد أحدثتَ بعد وُضُونك، فقال : وقد بَلَغ هذا من نصحك! •

(۱) قال الزبير: يكفينا منخضمكم القضم، ومن نَصِّكم العَنَقُ. قال رجلٌ لأم الدَّرداء: ١٥ إنى لأجد فى قلبى داًء لا أجد له دواء، أجد قَسْوةً شــديدة وأملًا بعيدا؛ قالت: إطلع فى القبور وآشهَد الموتى .

<sup>(</sup>١) الخضم: الأكل بأقصى الأضراس. والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. والعنق (بالتحريك): سير مسبطر فسيح واسع الإبل. والنص: استقصاء ما عند الدابة من السدير. يريد أن يقول: يكفينا منكم القليل بدل الكثير.

قيل للربيع بن خَيْمَ : لو أرحتَ نفسَك ! قال : راحَتَها أُريد .

قال رجل من الصالحين : لو أنزل الله كتابًا أنه معذَّبُ رجلا واحدا لخِفتُ أن أكونَه ، أو أنه مُعَذِّبي لا محالة ما ازددتُ إلا اجتهادًا لئلا أرجعَ على نفسى بلائمة .

أثنى قومٌ على عوف بن أبى جميلة ، فقال لهم : دَعُونا من الثناء ، وأمِدُّونا بالدعاء .

قيل لبعض العُبّاد : مَنْ شَرَّ الناس؟ قال : من لا يُبالى أن يراه الناسُ مسيئا . قال المِسور بن تَخْرَمة : لقد وارت الأرضُ أقواما لو رأونى معكم لاستحييتُ بنهــــم .

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : عجبتُ لمن يَهْلِك والنجاةُ معه؛ قيل :
 وما هى ؟ قال : الاستغفار .

كان فتَّى يُجالس سُفْيان الثورىَّ ولا يتكلّم، وكان سفيان يحب أن يتكلم ليسمع كلامه، فتر به يوما فقال له: يا فتى، إن مَنْ كان قبلَنا مَنُّ وا على خيل و بَقِينا على حمير دَبِرة ؛ فقال الفتى: يا أبا عبد الله، إنْ كلّا على الطريق فما أسرعَ لحُقُوفَنا بالقوم! .

قال الحسن: إن خَفَق النعالُ خلف الرجال قلّ ما تَلْبَث الحَمْق . وُذُكِر عنده الذين يلبَسون الصوف ، فقال : ما لهم تفاقدوا ! \_ ثلاثا \_ أكَنُّوا الكِبْرَ في قلوبهم وأظهروا التواضع في لباسهم، والله لأحدُهم أشدُّ عُجبًا بكسائه من صاحب المُطرَف ، طرفه ، ودخل عليه رجلُّ فوجد عنده ريح قدْرٍ طَيِّبة ، فقال : يا أ اسعيد، إنّ قِدْرَك لطيِّبة ، قال : نعم لا رغيفي مالك وصحناه فرقد .

<sup>(</sup>١) تفاقدوا : دعا، عليم بأن يفقد بعضهم بعضا · (٢) كذا بالأصل والمعنى غير واضح ·

طُلِب أبو قِلَابة للقضاء فاَحِق بالشام هَرَبا، فاقام حينًا ثم قَدِم البَصْرة؛ قال أيوب فقلت له : لوأنك وَلِيتَ القضاءَ وعَدَاتَ بين الناس رَجَوتُ لك في ذلك أجرا؛ قال لى : يا أيوب، اذا وَقَع السابح في البحر فكم عسى أن يَسْبَح !

قالت امرأة أبى حازم يوما له : يا أبا حازم، هذا الشتاء قد هَجَم ولا بدّ لنا مما يُصلحنا فيه، فذكرتِ الثيابَ والطعامَ والحَطَب ؛ فقال : من هذاكله بُدُّ، ولكن خُذى ما لابدّ منه : الموتَ ثم البعثَ ثم الوقوفَ بين يَدَى الله تعالى ثم الجنّةَ أو النارَ .

قال أبو العَتَاهِية :

أَطِع اللهَ بِحُهُدِكُ \* عامدًا أو دون جهدِكُ أعطِ مولاك كا تط \* لمب من طاعة عبدكُ

وقال أيضا :

أرى أُناسًا بأَدنى الدِّين قد قَنِعوا \* ولا أراهم رَضُوا في العيش بالدُّونِ فاستغْنِ بالدِّين عن دُنيا الملوكِ كما الله \* تغنى المالوكُ بدنياهم عن الدِّين وقال مجمد من حازم :

مَا الفَقَرُ عَارُّ وَلَا الغِنَى شَرْفُ \* وَلَا سَخَاءٌ فَى طَاعَةٍ سَرَفُ مَا لَكَ إِلَّا شَيُّ تُقَدِّمُه \* وكل شيء أخرتَه تَلَفُ تَرْكُكَ مَالًا لـوارثِ يَه نَّه مَا هُ وَتَصْلَى بحره أَسَفُ وقال أبو العَتَاهيَة :

ألا إنما التَّقُوى هي العِزَّ والكَرَّمْ \* وحبَّكَ للدنيا هو الذَّلُ والندمُ وليس على عبدٍ تقَّ نقيصةً \* اذا صَحَّحَ النقوى وإنحَاكَ أوحَجُمْ

<sup>(</sup>١) فى الأصل «كم» من غير فا. ·

قال على بن الحسين : الرضا بمكروه القضاء أرفعُ درجات اليقين . قيل لابن سيرين : ما أشدَّ الورَعَ! قال : ما أيسَره! اذا شككتَ في شيء فدَعْه. قال رجل لحُذَيْفة : أخشي أن أكونَ منافقا ؛ فقال : لوكنتَ مُنافقا لم تخشَ.

وقال محمود الورّاق:

يا ناظرًا يرنُو بعينَى واقعيد \* ومُشاهِدًا للا مَ غيرَ مشاهدِ تصلُ الذنوبَ الحالذنوبِ وترتجى \* دَرَكَ الجِنَارِ بها وفوزَ العابدِ ونسيتَ أنّ الله أحرج آدمًا \* منها الى الدنيا بذنبٍ واحدِ وقال وَضّاح اليمن :

مَالَكَ وَضَّاحُ دَائمَ الغَــزَلِ \* أَلسَتَ تَخْشَى تَفَارُبَ الأَجلِ
يا مُوتُ ما إِن تَزالُ معترضًا \* لآملٍ دور منهى الأَمـلِ
تنــال كَفّاك كَلَّ مُسْمِلةٍ \* وحُوتَ بحـرٍ ومَعْقِلَ الوَعِلِ
صلِّ لذى العرشِ واتّخِذْ قَدَمًا \* تُخيـك بعــد العِثَار والزَّلِلِ
قيل ليوسف عليه الســـلام : مالك تجوع وأنت على حرائن الأرض؟ قال :
أخاف أن أُشبَع فأنسَى الجائعَ .

وقال أُميّة بن أبى الصَّلْت :

هما طريقان فائزُ دخلَ اله به جنة حفّت به حدائقها وفرقة في الجحيم مَعْ فرق الشَّيطان يَشوق بها مُرَافقُها تعرف هذا الفلوبُ حقًا اذا به همّت بخسير فما عوائقُها وصدّها للشقاء عن طلب اله به جنة دنيا والله ماحقها

٢ (١) لم يوجد في الأصل من هـذا الشطر الاكلمة « الأمل » وقد أثبتناه عن الأغاني في ترجمة وضاح اليمن .

عبدُ دعا نفسه فعاتبا \* يعلم أنّ البصيرَ رامقُها اقترب الوعد والفاوبُ الى اللهو وحبُّ الحياة سائقُها ما رغبهُ النفس في البقاء وأن \* تحيا قليلًا والموتُ لاحقُها أمامها قائدُ اليه ويح \* دوها حثيثًا اليه سائقها قد أيقنت أنها تصيركا \* كان يراها بالأمسِ خالقُها وأن ما جَمَّعتُ وأعجبا \* من عيشةٍ مُرَةٍ مُفارِقُها مَنْ لم يَمُتْ عَبْطةً يمت هَرَمًا \* للوتِ كأسُ والمدرءُ ذائقُها مَنْ لم يَمُتْ عَبْطةً يمت هَرَمًا \* للوتِ كأسُ والمدرءُ ذائقُها

قال بعض الزهاد ؛ إنّ صفاء الزهد فى الدنيا وكمالَه ألّا تأخذ من الدنيا شيئًا ولا تتركه إلا لله ، فاذا كنت كذلك كان أخذُكَ تركًا ومعاملتك لله فيها رِبحًا ، وإنّ صفاء الرغبة فى الدنيا وكمالَما ألّا تأخذ منها شيئًا ولا تتركه إلا لها ، فاذا كنت كذلك كان تركك أخذًا وفوتُ ما فات عليك منها حسرةً .

حَبَس بعضُ الملوك رجلا ثم غَفَل عنه الى أن مَضَى عليه زمان؛ فقال للوكّل به : قل له : إن كُل يوم يمضى من نعيمك يمضى من بؤسى، والأمرُ قريبُ، والحَكُمُ الله عن وجلّ ، والسلام .

<sup>(</sup>١) يقال : مات عبطة اذا مات شابا صحيحا ٠

جاء في آخر النسخة الفتوغرافية ما نصه:

تم كتاب الزهد، وهو الكتاب السادس من عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه الله، ويتلوه في الكتاب السابع كتاب الإخوان . والحمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلاما على سيدنا عهد النبي وآله أجمعين .

كتبه الفقير الى رحمة الله تعالى ابراهيم بن عمر بن محمد بن على الواعظ الجزرى، وذلك فى شهور سنة أربع وتسعين وخمسهائة .

يوجد فى الندخة الفتوغرافية عقب هدذا الكتاب (كتاب الزهد) بعض قطع شعرية ونثرية فى نحو ست صفحات منقول جلها عن العقد، وليست من تأليف ابن قتيبة .

(مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٠٠/١٩٢٥/١٠٠٠)

# المنازة المناز

تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدِينَورِيّ المتسوقُ سنة ٢٧٦ هـ

المجـــلد الشانى المجـــلد الثانى كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة ــكتاب العلم والبيان ــكتاب الزهد

الثاهد دار الکتاب الغربی میروت و نینات

# فاينه

# المجلد الشاني من كتاب عيون الأخبار

## لابن قتيبـــة

#### كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة

| صحيفة |             |                                         |              | <u> </u>    | •                                       |               |
|-------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| ١     | ••• ••• •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••• ••• ••   | ، م         | , الطبائع وذمه                          | شامه الناس في |
|       | •••         |                                         | ••• ••• •••  |             | ، الى طبعة .                            |               |
| ٧     | •••         | •• ••• •••                              |              |             | رط فينتقل الى                           | _             |
| ٨     |             |                                         | ···• ··· ··· |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |
| 17    | •••         | ·· ··· ···                              | ··· ··· ···  |             | ىيوب                                    |               |
| ۲.    | ••• ••• ••  |                                         |              |             | •••                                     |               |
| 70    | ··· ··· ··  | • ••• •••                               | ••• ••• •••  | ••• ••• ••• | والقحة                                  | باب الكذب     |
| ۳.    |             |                                         |              |             | ق وسوء الجوار                           |               |
| 27    | ••• ••• ••  |                                         |              |             |                                         |               |
| 77    |             |                                         |              |             | (                                       |               |
| 79    | ••• ••• ••• | • ••• ••• •                             | •• •••       | ,.          | من الحيوان                              | ما نقص خلقه   |
| ٧٠    |             | • • • • • •                             |              |             | لليوان                                  | المشتركات من  |
| ۷۱    |             |                                         |              |             | •••                                     |               |
| ۷۱    |             |                                         |              |             | وبة بالطبائع                            |               |
| ٧٣    |             | ••• ••• ••                              |              |             |                                         |               |
| ٧٨    | ••• ••• •.  | ·•• ··· ··                              |              |             | اکلما                                   | •             |

فهرس المحلد الشاني

# فهرس المجلد الشانى

| مفحة          |                     | *            | • *                                   |                  |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 148           |                     |              |                                       |                  |
| 18.           | *** *** *** *** *** |              | كلام في الدين                         | الأهواء وال      |
| 107           | *** *** *** ***     | • ••• ••• •• | <b>حد</b> ین                          | الرد على الما    |
| 100           | *** *** *** ***     |              | واللحن واللحن                         | الإعراب          |
| 171           |                     | ••• •••      | الغر س الغر س                         | التشادق وا       |
| 177           |                     | •••          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | وصايا المعا      |
| 178           | ••• ••• ••• •••     | *** *** '*** | · ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· | اليان            |
| 141           | ••• ••• ••• •••     | ••• ••• •••  | ، بالعين والاشارة والنصبة             | بير<br>الاستدلال |
| 187           | ••• ••• ••• •••     |              |                                       | الشيعر           |
| 147           |                     | •            | يمه في الشعر                          | حسر التم         |
| 141           |                     |              | تى.لا مثل لها                         | الأمات ال        |
| 140           | ••• ••• ••• •••     |              | ن<br>في الكلام والحواب وحسن التعر     |                  |
| 710           | ·<br>               |              | ألفاظ تقع في الكتاب والكلام           |                  |
| 770           |                     |              | ع فى كتب الأمان                       | ألفاظ تق         |
| 777           | ••• ••• •• •••      |              | ع فى كتب العهود                       |                  |
| ۲۳۱           | ··· ··· ··· ··· ··· | ••• ••• •••  |                                       | الحطب            |
| 771           |                     | ••• ••• •••  | بى بكر الصديق رضى الله عنه            |                  |
| ۲۳۲           |                     | ••• ••• •••  |                                       |                  |
| 774           | ••• ••• ••• •••     | ىنى ساعدة    | ب بکر رضی الله عنه یوم سقیفة          |                  |
| 745           | ••• ••• ••• •••     |              | بی بکررضی الله عنه                    | -                |
| 748           | *** *** *** ***     | •••          | ب رو الحطاب رضي الله عنه              | خظية لع          |
| 740           | ••• ••• ••• •••     | •••          | شان بن عفان رضی الله عنه              | خطبة لع          |
| ۲۳٥           | ••• ••• •••         | ••• ••• •••  | لی بن أبی طالب رضی الله عنه           | خطبة لع          |
| r <b>47</b> 7 |                     |              | ی بن بب منتب رسی<br>از بعد مقتل عثمان |                  |
|               |                     |              |                                       |                  |

#### فهرس المجلد الشانى

| صفحة  |         |     |            |          |       |      |           |               |               |                       |        |
|-------|---------|-----|------------|----------|-------|------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|--------|
| ۲۳٦   |         |     |            |          |       |      |           |               | لعلی رضی      |                       |        |
| 227   |         | ••• | •••        | •••      | •••   |      |           | 4             | ة رحمه الله   | ة لمعاويا             | خطب    |
| ۲۳۸   | •••     |     |            |          | ية    | معاو | وت        | بعد م         | ن معاوية      | ة ليزيد ب             | خطب    |
| 749   |         |     |            |          | ••••• | ••   |           | نيان .        | ن أبى سا      | ة لعتبة بر            | خطب    |
| 779   |         |     |            |          |       |      | ••        |               | يضا           | ة لعتبة أ             | خطب    |
| 72.   | •••     | ••• |            |          |       |      |           | بير           | ته بن الز<br> | ة لعبد ا              | خطب    |
| 721   |         |     |            | •••      |       | •    |           |               | بتراء         | ة زياد ال             | خطبا   |
| 754   | •••     |     |            |          |       |      | رة        | ل البص        | حين دخا       | و للحجاج              | خطبة   |
| 722   | •••     | ••• |            |          |       |      |           |               | أيضا          | المحجاج               | خطبة   |
|       | *** *** | ••• | •••        | • •••    | •••   | •••  | <br>د الح | <br>بن أداد   | للحجاج ح      | ر<br>ة أخرى           | خطبا   |
| 750   | •••     | ••• | •••        | • •••    | •••   | •••  | · -       | J. <b>U</b> . | ب<br>أيضا     | المحاح                | خطىة   |
| 720   | •••     |     | •••        | • •••    | •••   | •••  | ••.       |               | أيضا<br>"     | ٠.٠                   | • • •  |
| 727   |         | ••• |            |          | •••   | •••  | مه الله   | زيزرم         | ، عبد الع     | ة لعمر ي <del>ر</del> | حطبه   |
| 727   | •••     |     |            |          |       |      |           |               | ، عبد الله    |                       |        |
| 727   | •••     |     | •••        |          |       | •••  |           |               |               | للحجاج                | خطبة   |
| 727   |         |     |            |          | •••   |      |           | كال           | ن عبند الم    | سليمان بر             | خطبة   |
| 721   |         |     |            |          |       |      | الوليا    | د قتله        | الوليد بع     | یزید بن               | خطبة   |
| 789   |         |     |            |          |       |      |           |               | ة الخارجو     |                       |        |
| ۲0٠   |         |     |            |          |       | •••  |           |               | الخارجى       | لقطرى                 | خطبة   |
| 701   | •••     |     |            |          |       |      |           | عمو           | ف بن خ        | طبة ليوس              | وفی خو |
|       | •••     | ••• |            | ••••     | ,     | •••  |           |               | اج            | طبة للحج              | وفي خد |
| 701   |         |     |            |          |       |      |           |               |               |                       |        |
| 701   |         | ••• |            |          | •••   | •••  | •         |               |               | المنصور               | حطبه   |
| 707   | •••     |     | <b>.</b> . | •• · · · | •••   | •••  |           |               | ، على         | لداود بن              | خطبه   |
| 707   |         |     |            |          |       | •••  |           | ا             | على ايض       | لداود بن              | خطبة   |
| . 704 | •••     |     |            |          |       |      | •••       |               |               | لأعرابى               | خطبة   |

### (ح) فهرس المجلد الشاني

| صفحة<br>٣٤١ | مقام خالد بن صفوان بین یدی هشام                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 757         | مقام محمد بن كعب القرظي بين يدى عمر بن عبد العزيز |
| 737         | مقام الحسن عند عمر بن هبيرة                       |
|             | باب من المواعظ                                    |
| 728         | كلام للحسن                                        |
| 337         | كلام لبعض الزهاد                                  |
| 720         | كلام لغيلان                                       |
| ۲٤٦         | كتاب رجل الى بعض الزهاد                           |
| ۲٤٦         | وكتب رجل من العباد آلى صديق له ، وجواب صديقه عليه |
| ۳0٠         | موعظة مستعملة                                     |
| 401         | موعظة لعمر بن عتبة                                |
| 401         | صفات الزهاد                                       |
| <b>40</b> V | كلام من كلام الزهاد                               |

#### كشف

# ببيان المطبوءات المعدة للبيع بدار الكتب المصرية

|          | الثمن لك          | . •            | •            |                                                          |            |
|----------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|
|          | أو لعشرة<br>ملسيم | د فراد<br>جنیه | _            | - زاء                                                    | عدد الأ    |
| 4        | <u></u>           | ۲              | -            | المصحف الشريف المذهب                                     | 1          |
|          | 12.               | · <del></del>  | 10.          | صبح الأعشى في صناعة الإنشا (ثمن الجزء)                   | ١٤         |
|          | 17.               | ·              | 10.          | مسالك الأبصار                                            | ١          |
|          | ۲۳۰               |                | ۲0٠          | أساس البلاغة المُن الجزء)                                | ۲          |
|          | 17.               | —              | 10.          | التاج                                                    | ١          |
| -        | ٤.                |                | ٦.           | الأصنام الأصنام                                          | ١          |
| _        | ۱۸۰               | _              | ۲            | الأغانى (وجارطبع الأجزاء الباقية)                        | ١,         |
| _        | 17.               | _              | 10.          | نهاية الأرب (وجارطبع الأجراء الباقية) (ثمن الحزء)        | , <b>T</b> |
| <u>-</u> | 17.               |                | ۱٥٠          | عيون الأخبار ( وجار طبع الاجراء الباقية ) ( « )          | ۲.         |
|          | · 17.             | _              | 10.          | ديوات مهيار (وجار طبع الجزء الثالث) ( « )                | ۲          |
|          |                   |                |              | فهـرس الكتب العربية (عدا الجزء الشاني) والتركية          | 4          |
|          | ٥.,               | _              | ٠.٠          | والفارسية § (تمن النسخة)                                 |            |
|          | ٥٠                | _              | ۰۰           | فهرس الكتب العربية (وجار طبعالأجزاء الباقية) (ثمن الجزء) | ٣          |
|          |                   |                |              | فهرس الكتب الافرنجية ( جزء أول ، مطبوع اللغة الفرنسية    | ١          |
| _        | ٤٥٠               |                | ٤٥٠          | وخاص بمصر)                                               |            |
|          |                   |                |              | فهرس الكتب الافريجية (جزء ثان ، مطبوع باللغة الفرنسية    | ١          |
| <u>-</u> |                   |                | <i>6</i> • • | وخاص بالشرق)                                             |            |
| _        | ٦                 | <del></del>    | 7            | فهرس النقود العربية (مطبوع باللغة الانجليزية )           | ١          |
| *        | ٥                 | ۲.             |              | مجموعة الخطوط العربية §                                  | ١          |
|          | .0 •              |                | ۰۰           | التحفة السنية التحفة السنية                              | •          |
|          | ٤.                |                | ٤٠           | خريطة المحالك الاسلامية ب ب ب ب                          | ١          |
|          |                   |                |              |                                                          |            |

<sup>( ﴿ )</sup> لَا تَبَاعَ الْمُجْمُوعَةُ وَفَهُرُسُ الْكُتَبِ الْعُرْبِيَّةُ إِلَّا بِاذْنَا خَاصَ